







مصادر «نهج البلاغة» وأسانيده



# مَصَادِدُ مَصَادِدُ مَصَادِدُ مَصَادِدُ مَصَادِدُ مَصَادِدُ مَ لَا مُحَالِمُ لَا مُحَالِمُ لَا مُحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلَيْكُ الْحَالِمُ الْحَلَيْلُومُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْح

خَالَيفُ السِيّدِعَبَدالزهرَاء لِمُسَيِّي لِمُطَيِّبُ

الجزء الثالث

دَّارِالاُضِوَاءُ بَيْوت. بِنان الطبعّۃ الثّ الثّ حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م

دارالأضواء

الغنبيره - سشتاره عبدالله الحياج - بناية الرّوصة صي .ب. ١٠/٤٠ - برقيا الغنبيره - حسنكو

#### مما قيل في الكتاب

(1)

القى إلى هذا الكتاب الكريم من سماحة العالم الاستاذ الشيخ محمد سعيد دحدوح الحلبي دام مجده ننشره مشغوعاً بالشكر الجزيل ، والثناء الجميل .

# بسم للدالرطن لرحيم

محمل سعيل دحلوح

حلب ... النوحية ، زقاق المصبنة

ه ۲ شوال ۱۳۸۸ هـ ۱۳ / ۱ **/ ۱۹۲۹** م .

بسمه تعالى وله الحمد ، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله البررة الطيبين ، وصحابته المتقين .

أخي ووليسي في الله تعالى السيد عبد الزهراء الحسيني الحطيب وفقه الله لما فيه رضاه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أخي : إن الإنسان حيثما يحب انساناً ، وحينما يهيم بشخص يجب ان يعرف جميع صفاته ، ويعلم كل أحواله ، وإذا لم يمكنه ذلك وأراد ان

يعرف الحقيقة النصوح سأل عنه أعرف الناس به ، وأقربهم منه ؛ حتى يكون على بينة من أمره . وأن علياً سلام الله عليه له محبون ــ والحمد لله ــ وله مبغضون ــ والعياذ بالله ــ وهذا شأن كلّ عظيم ، وقد أصاب من أحبه ذلك ، والشريف الرضي ــ طيب الله ثراه ــ حينما ألف كلام أمير المؤمنين وجمع نهجه قام جماعة من الناس ليطفئوا هذا النور(١) بأفواههم ، ويأبى الله الا ان يتم نوره ، وقام جماعة آخرون ــ في كل عصر ــ لنصرة علي ، وبيان حقه ، وإظهار محامده وفضائله ، ولا عجب إذا كنتم من هؤلاء لأنكم غصن من تلك الدوحة الطاهرة ، وفنن من هاتيك الشجرة الطيبة التي (أصلها ثابت وفرعها في السماء) فقد قمتم بعمل تؤجرون عليه ، وتشكرون دائمًا وأبدأ بما قدمتم لأبناء الجيل الصاعد من حقائق واضحة ، وحجج دامغة تبين أن الشريف الرضي حاشاه أن يفتري على على عليه السلام وهو ابنه أو أن ينسقب اليه ما لم يقله وهو المتأدب بأدبه ، ولكنَّ بعض الناس المتغرضين أبت نفوسهم إلَّا ان تبدو ، وأبي نفاقهم إلَّا ان يظهر ؛ فافتروا على الشريف الرضي كما افتروا من قبله على الامام على . وجثت أُنت ــ ايها السيد الشريف ــ تبرىء السيد الشريف ، وتبين ( ما حاق بالذين مكروا ) وتدحض شبههم الواهية ببيان الحكيم ، وكلام المطَّلع البليغ الضليع فلله درك ؛ وعلى الله جزاؤك.

وقد سمعت بكتابك عن طريق مجلة ( العربي ) وسألت عنه رجل السيادة والعلم السيد هادي فياض و هو اكرمه الله ارسله إلي ، فلك الشكر على ما قدمت وله الشكر على ما أهدى . هذا وقد ذكرت أن له أجزاءاً فرجائي

<sup>( 1 )</sup> لعل ساحته يشير إلى ما ورد في الزيارة الجامعة : « كلامكم نور وأمركم رشد » .

أرسال ما صدر ، او يصدر بعد الأول ، وهنا احب ان الفت نظر سيدنا ان من جملة من الف عن الشريف الرضي الكاتب والشاعر السوري اديب التقي البغدادي فقد اخرج سنة ( ١٣٨٠ ) إلى عالم التأليف مؤلفاً سمّاه (الشريف الرضي ) عصره ، حياته ، منازعه ، أدبه بــ ( ٣٧٤ ) صفحة ، فرجائي ان تطلع عليه ، وتشير اليه في الطبعة الثانية ــ إن شاء الله ــ فانه على ما أرى كتاب قيم بتحليل جميل ؛ ومطاف خبير بتاريخ ذلك الشريف... وفي الحتام دم لمحبكم .

محمد سعيد دحلوح

أبى الخطيب العبقري الاستاذ الكبير الدكتور الشيخ أحمد الواثل أن يكتفي بما قدمه من المساعدة المادية متفضل بهذا التاريخ (١).

فضيلة الخطيب الاستاذ السيد عبد الزهراء المحترم ، تحية وتقدير .

وبعه: تلقيت هديتكم الثمينة الجزءين الأول والثاني من كتاب (مصادر نهج البلاغة) وبعد الاطلاع عليهما قدرت جهدك، وحسن انتقائك في المادة، وذوقك في الاسلوب، ورجوت من الله تعالى أن يجعله من ذخائرك (يوم لا ينفع مال ولا بنون).

وتقبل بالختام تحياتي مذيلة بتاريخ ااكتاب ، وشكراً .

أيا عبد زهراء بنت النبي وتلك العبودية المستساغه لقد صغت من رائعات العقود وأبدعت في رصفه والصياغه بكل صحيح وتاريخــه (وسمتمصادر نهج البلاغه)

1971

#### أحمد الواثلي

<sup>(</sup>١) كما أن له الفضل الأكبر، والصنع الجميل في إخراج الكتاب كاملا بطبعته الثانية كماتري، فعلى التسبحانه أجره، وعلي شكرهوان كنت واثقاا نه لايريدمني (جزاءو لاشكورا).

 $(\Upsilon)$ 

تفضل الاستاذ الفاضل السيد طاهر أبو رغيف برسالتين حول الكتاب نكتفي بنشر واحدة منهما مع الشكر الجزيل .

سيدنا المبجل العلامة السيد عبد الزهراء الحسيني المحترم السلام عليكم ورحمة الله .

« وأبلغ خطاباً فالبلاغة سلمت لكفيك منها مقودا وعنانا »

... وبعد تطلع وانتظار تسلمت « مصادر نهج البلاغة وأسانيده » الذي بشرت به انديتنا منذ عامين ، فرحت اتلو سوراً من بيانك الذي كان قبساً من بلاغة علي عليه السلام ، واستعرض صوراً من الأسانيد التي دحضت بها شبهات المرجفين ، فكان ما قدَّمت من عرض ، وما شرحت من إيضاح في المستوى الذي لا يرقى اليه غبار الطعن ، ولا يحيط به ظلام الشبهات...

انه لجهاد كبير بطريقة مبتكرة تحققت اغراضه على يديك اذ رميت فأصبت شغاف القلب من خصومك على بعد مرماك ؟ برغم ما في طريقك

من عقبات تغلبت عليها بالصبر والمثابرة (وكان فضل الله عليك عظيماً) حيث هداك لما اختلف فيه من الحق فكنت من حزبه الذي ارتضى لتقيم الحجة على الذين اتخذوا مما تشابه من (النهج) نافذة للطعن به ؛ وسبباً لنشر الظلام من حوله ابتغاء الفتنة ليطفئوا نور الله الذي اشرق به كلام الامام عليه السلام.

ويسرني بهذه المناسبة أن أقدم لك التهنئة لما أحرزت من فوز في المجال الذي كنت مدخراً له كما نوَّه بذلك الامام الحجة الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء نور الله ضريحه والسلف الصالح الذين سألوا الله تعالى أن يختار عبداً يجد فيه عزماً وحزماً لحمل هذا العبء الثقيل فكنته والحمد لله.

البصرة ١ شهر رمضان المبارك : ١٣٨٨ .

طاهر ابو رغيف

( 1)

تفضل العلامة الحطيب السيد على الحاشمي دام علاء بهذا التاريخ ، وله منى الثناء والدعاء .

للسيد الندب سفر بدا ليجلو الدياجر (مصادر) منه وافت عباقة كالأزاهر لكل حبر صحيح به (الصحاح) تفاخر (نهج البلاغة) نهج لكل ذاه وآمر وحجمة تتجلى منه لأهل المنابر يا رائد الفضل أرخ (فقل بخير المصادر)

1444

الكاظمية على الهاشمي الخطيب

(0)

وردتنا من الكاتب الشهير الدكتور مهدي محبوبة هذه الرسالة وسبق أن تفضل بمثلها فله بما تفضل سابقاً ولاحقاً وأفر الشكر .

لحضرة العالم الفاصل والحطيب البارع السيد عبد الزهراء الحسيبي المحترم، استوحيت من الأمل حقيقة ، ومن التتبع والبحث واقعاً ملموساً عندما أوصلني المطاف إلى عظيم سفركم ، وجليل بحثكم ( مصادر بهج البلاغة وأسانيده ) وكنت له كالضادي في حمارة الصيف ، اريد الارتشاف من مائه الزلال ، وقد طلبته في كثير من المكتبات فلم اوفق للحصول عليه ، حتى اوليتموني به ، ولما تصفحته اوردني بحق إلى ما أصبو اليه فهو خلاصة جهد الباحث المتطلع الهادف العارف لما فيه من الأدلة المادية المقنعة التي تزيل الشلك ، وتبدد الأوهام . وقد يزيد ما توصلتم اليه التتبع لاستخراج ما في بطون المخطوطات الكثيرة التي ابتلعتها مكتبات الشرق والغرب ، وكمثل : لا زالت جارتنا تركيا تحوي من هذا التراث العظيم ما نفتقر اليه . وإن لمذا البحث الفريد جذوره الممتدة والتي تحتاج إلى كثير من الصبر والاناة للكشف عنها وقد عملتم ما بوسعكم . ونظراً لما لهذا البحث من أهمية في للكشف عنها وقد عملتم ما بوسعكم . ونظراً لما لهذا البحث من أهمية في

تاريخ الشرع الاسلامي ، والادب العلوي قلا بأس من الاسترسال بما بدأت به ، ولا بأس بغض النظر عما لم يصل اليه تتبعكم حتى تصلوا إلى إثبات ذلك لان الكتاب موضوع لذلك .

وأخيراً ارجو أن توفقوا لقطع موارد الشك لدى الجميع باستيفاء الادلة كما اوردتم ذلك مشكورين في الحطبة (الشقشقية) كما ارجو ان تكون طباعة كلام الامام عليه السلام أكثر وضوحاً ، واسمحوا لتأخر شكري واسلموا لأخيكم المخلص.

بغداد : ۲۶ شوال ۱۳۸۸ : ۱۲ / ۱ / ۱۹۶۹

الدكتور : مهدي محبوبة

(7)

أنعم علينا الطبيب الماهر ، والأديب الشاعر الأخ الاستاذ الميرزا محمد الخليلي بهذا التاريخ . فنشكر له لطفه وعطفه :

كم شك في النهج قـوم من مبغض ومكابر فالبعض ينسبه للـ رضي إذ كان حاثر وآخر قال هـذا ملفقات الأواخـر قال هـذا ملفقات الأواخـر قال فانظر بعقلك واسأل ذوي الحجـي والبصائر فسوف ترضى ضميراً لا بل سترضى ضمائـر فاقرأ وأرخ وفاقـاً (للنهـج هذي المصادر) النجف الأشرف

#### كتب وتقاريظ

تفضل جماعة من العلماء والادباء بكتب قيمة ، وتقاريظ مهمة ، منثورة ومنظومة نشير إلى اسمائهم الكريمة بحسب تاريخ ورود رسائلهم ، مع جزيل الشكر ، وجميل الثناء :

- ١ آية الله : السيد على شبر الكويت .
- ٢ حجة الاسلام: السيد محمد مهدي الاصفهاني الكاظمية.
  - ٣ ـ حجة الاسلام: السيد محمد الشير ازي ـ كربلاء.
    - ٤ العلامة : السيد حمود الصراف الرميثة .
  - · العلامة الباحث الشيخ محمد حسن T ل ياسين الكاظمية .
- ٦ الاستاذ السيد محمد الحيدري مكتبة أهل البيت العامة بغداد .
  - ٧ ــ العلامة الشيخ محمد حيدر ــ سوق الشيوخ .
    - ٨ العلامة الشيخ على المرهون القطيف .
    - ١٠ الاستاذ قاصد ياسر الزيدي الناصرية .
  - ١١ ــ العالم الفاضل الشيخ عبود الساعدي ــ سامراء .
    - ١٢ الاستاذ السيد هاشم الشديدي بلد .
    - ١٢ \_ الاستاذ السيد جعفر السيد صادق \_ بلد.
    - ١٤ -- الاستاذ السيد شمس الدين الخطيب بغداد .
      - ١٥ ــ العلامة الشيخ حسن الناصري ــ الناصرية .
      - ١٦ ــ العلامة الشيخ مهدي السماوي ــ السماوة .
  - ١٧ \_ الحطيب الاستاذ الشيخ عبد الأمير الجمري \_ البحرين .

### ١٨٦ - فَعَنْ خُطُلْبَيْرُلْبُ عَلَيْمُ الْسِينَالِامِنْ

<sup>(</sup>١) البلاء – هنا – : الإحسان ، واعورتم : انكشفتم وبدت عوراتكم، تقول : أعور الفارس إذا بدت مقاتله .

<sup>(</sup>٢) أغفله : سها هنه وتركه .

<sup>(</sup>٣) أوحش المكان : هجره ، وأوطنه : صار بنزوله به وطناً .

انْتَقَلُوا . لاَ عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالاً ، وَلاَ فِي حَسَنِ يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَاداً . أَنِسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّتُهُمْ ، وَوَثِقُوا بِهَا فَصَرَعَتْهُمْ . فَسَابِقُوا - رَحَمَكُمُ اللهُ - إِلَى مَنَازِلِكُمُ النّبي أُمِرْتُمْ أَنْ تَعْمُرُوهَا ، وَالنّبِي رُغَبّتُمْ فِيهَا وَدُعِيتُمْ إِلَيْهَا . وَاسْتَتَمُّوا نِعَمَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَي وَدُعِيتُمْ إِلَيْهَا . وَاسْتَتَمُّوا نِعَمَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَي طَاعَتِه ، وَالْمُجَانَبَة لَمَعْصِيتِهِ ، فَإِنَّ عَداً مِنَ الْيَوْمِ فَي الْيَوْمِ ، وَأَسْرَعَ السَّيْوَمِ قَي اليَّوْمِ ، وَأَسْرَعَ السَّيْوَا فِي السَّنَةِ ، وَأَسْرَعَ السَّنِينَ فَي السَّنَةِ ، وَأَسْرَعَ السَّنِينَ فَي السَّنَة ، وَأَسْرَعَ السَّنِينَ فَي السَّنَة ، وَأَسْرَعَ السَّنِينَ فِي السَّنَةِ ، وَأَسْرَعَ السَّنِينَ فَي السَّنَةِ ، وَأَسْرَعَ السَّنِينَ فِي الْعُمُرِ .

هذه الخطبة رواها أبو منصور الثعالبي في (الإعجاز والإيجاز): ص ٣٦ عن غير (نهج البلاغة) بدليل التفاوت وهو أنه ورد في روايته «ونعمه عليكم » و «كيف تغفلون عما ليس يغفل عنكم » و «طمعتم فيمن ليس يمهلكم ».

#### ١٨٧ \_ كَنْ تَكَلَّمْ يُلْكُمُ عَلِيَهُ لِلسِّيِّ اللَّهِ عَلَيْهُ لِلسِّيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

فَمِنَ ٱلْإِيمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتاً مُسْتَقَرَّا فِي ٱلْقُلُوبِ . وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيَ بَيْنَ ٱلْقُلُوبِ وَٱلصُّلُورِ إِلَى أَجَلٍ ١٧ (٣- مصادر النهج - ٢) مَعْلُوم ، فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَرَاءَةً مِنْ أَحَد فَقَفُوهُ حَتَّى يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقَعُ حَلَّا الْبَرَاءَة ، وَالْهِجْرَةُ قَائِمَةٌ عَلَى حَدِّهَا الْأَوَّلِ ، مَا كَانَ لِلهِ فِي أَهْلِ وَالْهِجْرَةُ قَائِمَةٌ مِنْ مُسْتَسَرِّ الْإِمَّةِ وَمُعْلِنِهَا ؟ . لاَ يَقَعُ اسْمُ الْأَرْضِ حَاجَةٌ مِنْ مُسْتَسَرِّ الْإِمَّةِ وَمُعْلِنِهَا ؟ . لاَ يَقَعُ اسْمُ الْمِجْرَة عَلَى أَحَد إِلاَّ بِمَعْرِفَةِ الْحُجَّة فِي الْأَرْضِ ، فَمَنْ عَرَفَهَا وَأَقَرَّ بِهَا فَهُوَ مُهَاجِرٌ ، وَلاَ يَقَعُ اسْمُ الْاسْتِضْعَافِ عَرَفَهَا وَأَقَرَّ بِهَا فَهُو مُهَاجِرٌ ، وَلاَ يَقَعُ اسْمُ الْاسْتِضْعَافِ عَلَى مَنْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ فَسَمِعَتْهَا أَذُنُهُ وَوَعَاهَا قَلْبُهُ .

إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبُ ، لاَ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ آمْتَحَنَ ٱللهُ قَلْبَهُ لِلإِيْمَانِ ، وَلاَ يَعِي حَدِيثَنَا إِلاَّ صُدُورٌ أَمْيَنَةُ وَأَحْلاَمٌ رَزِينَةٌ .

أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي ، فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ ، قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا ، وَتَذْهَبُ بِأَحْلاَم ِ قَوْمِهَا .

<sup>(</sup>١) أي لم يزل حكم الهجرة باق .

<sup>(</sup> ٢ ) الإمة – بكسر الهمزة – : الحالة – وبضمها – : الطاعة ، والمعنى أن الهجرة فرضت للصلحة المكلفين ، و لا حاجة لله فيمن أسر إيمانه في بلاد الكفر أو أظهره في بلاد الإسلام .

<sup>(</sup>٣) تطأً في خطاءها تتعشُّر به ، كناية عن ارسالها وعدم قائد يقودها، والأحلام العقول ,

هذه الحطبة رواها الثعالبي في ( الايجاز والاعجاز ) ص ٣٢ باختلاف بسيط . مع رواية الرضي ففيها مثلا : « فاذا كان للمرء براءة من أحد ». وفي ( النهج ) : « فاذا كان لكم ... » وفيها « ما كان لأهل الاسلام مستسر » ورواية الرضي « لأهل الأرض ... » .

قال ابن ابي الحديد معلقاً على قوله عليه السلام: « إن أمرنا صعب مستصعب ... » الخ. هذه الكلمة قد قالها عليه السلام مراراً ، وقفت في بعض الكتب على خطبة من جملتها « ... إن قريشاً طلبت السعادة فشقيت ، وطلبت المدى فضلت » إلى ان يقول عليه السلام: « إن أمرنا صعب ... » الخ

كما نقل قوله هذا أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار المتوفى سنة ( ٢٩٠) أي قبل صدور ( نهج البلاغة ) بمائة وعشر سنوات في ( بصائر الدرجات ) ص ٣١ فما بعدها من عدة طرق وجعل له عناوين خاصة وفي ص ٢٠٢ عن مسعدة بن صدقة صاحب كتاب ( خطب أمير المؤمنين عليه السلام ) الذي مر ذكره فيما تقدم من هذا الكتاب (١) وكذلك رواه الصدوق في ( العيون ) ج ١ ص ١٦٤ وفي الحصال ( ج ٢ ص ١٦٤) كما تقدم مصادر قوله عليه السلام : «سلوني قبل ان تفقدوني » (٢).

وجاء قوله عليه السلام: « إن أمرنا صعب ... » في ( الغرر ) ص ٨٠ على هذه الصورة : « إن أمرنا صعب مستصعب خشن نحشوشن ، سرّ مستسرّ ، مقنّع لا يحمله إلا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان » .

<sup>(</sup>١) انظر ج ١ ص ٥٢.

۲ ) انظر ج ۲ ص ۱۷۹ – ۱۸۲ .

كما روى قوله عليه السلام : « سلوني ... » ص ١٤٠ في حرف السين بصورتبن وفيهما زيادة على ما في ( نهج البلاغة ) .

## ١٨٨ - فَعَنْ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّاللَّذِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الل

أَخْمَدُهُ شُكْراً لِإِنْعَامِهِ ، وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى وَظَائِف حُقُوقِهِ . عَزِيزُ الْجُنْدِ عَظِيمُ الْمَجْدِ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ ، وَقَاهَرَ أَعْدَاءَهُ جِهَاداً عَلَى دِينِهِ . وَرَسُولُهُ دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ ، وَقَاهَرَ أَعْدَاءَهُ جِهَاداً عَلَى دِينِهِ . لاَ يَثْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ اجْتِماعٌ عَلَى تَكْذيبِهِ وَالْتِمَاسُ لِإِطْفَاءِ نُورِهِ . فَاعْتَصِمُوا بِتَقُوى اللهِ فَإِنَّ لَهَا حَبْلاً وَثِيقاً عُرُوتُهُ ، وَمَعْقِلاً مَنِيعاً ذِرْوَتُهُ ، وَبَادِرُوا الْمَوْتَ فِي عُمْرَاتِهِ . وَأَمْهَدُوا لَهُ قَبْلَ حُلُولِهِ ، وَأَعِدُّوا لَهُ قَبْلَ عُلُولِهِ ، وَأَعِدُّوا لَهُ قَبْلَ عُلُولِهِ ، وَأَعِدُّوا لَهُ قَبْلَ عُمُولِهِ ، وَأَعِدُوا لَهُ قَبْلَ عُلُولِهِ ، وَأَعِدُوا لَهُ قَبْلَ نُرُولِهِ . فَإِنَّ الْغَايِةَ الْقِيامَةُ . وَكَفَى بِذَلِكَ وَاعِظاً لِمَنْ عَقِلَ ، وَمُعْتَبَراً لِمَنْ جَهِلَ . وَقَبْلَ بُلُوغِ الْغَايَةِ مَا لَكُونُ مِنْ ضِيقِ الْأَرْمَاسِ ، وَشِدَّة الْإِبْلاَسِ ٢ . وَهُولِ تَعْلَمُونَ مِنْ ضِيقِ الْأَرْمَاسِ ، وَشِدَّة الْإِبْلاَسِ ٢ . وَهُولِ تَعْلَمُونَ مِنْ ضِيقِ الْأَرْمَاسِ ، وَشِدَّة الْإِبْلاَسِ ٢ . وَهُولِ تَعْلَعُونَ مِنْ ضِيقِ الْأَرْمَاسِ ، وَشِدَّة الْإِبْلاَسِ ٢ . وَهُولِ اللّهُ ضَلَاعِ ، وَرَوْعَاتِ الْفَزَعِ ، وَأَخْتِلافِ الْأَضْلاعِ ، وَرَوْعَاتِ الْفَزَعِ ، وَأَخْتِلافِ الْأَضْلاعِ ، وَرَوْعَاتِ الْفَزَعِ ، وَأَخْتِلافِ الْأَضْلاعِ ، وَرَوْعَاتِ الْفَزَعِ ، وَأَخْتِلافِ الْأَضْولَ الْأَضْلاعِ ، وَرَوْعَاتِ الْفَزَعِ ، وَأَخْتِلافِ الْأَضْلاعِ أَيْعَاتِ الْفَرَعِ ، وَأَخْتِلافِ الْأَصْلاعِ فَيْرَاتِهِ الْفَرَاءِ الْفَرَعِ الْفَاقِعَ الْفَاقِعَ الْفَاقِعَ الْفَاقِعَ الْفَاقِهِ الْقَاقِيقِ الْفَرَعِ الْفَاقِعِ الْفَاقِعِ الْفَاقِعِ الْفَاقِعَ الْفَاقِعَ الْفَاقِعُ الْفَاقِعُ الْفَاقِعُ الْفَاقِعِ الْفَاقِعُ الْفَاقِعُ الْفَاقِعُ الْفَاقِعِلَاقِ الْفَاقِعُ الْفَاقِعُ الْفَاقِعُ الْفَاقِعُ الْفَاقِعُ الْفَاقِهُ الْفَلَعِ الْفَاقِهُ الْفَاقِعُ الْفَاقِعُ الْفَاقِعُ الْفِي الْفَرْعِ الْفَاقِيقِ الْفِيلِولِ الْفَاقِعُ الْفَاقِي الْفُولِ الْفَيْعِ الْفَاقِي الْفَاقِي الْفَاقِهُ الْفَاقِهُ الْفَاقِهُ الْفَاقِهُ الْفَ

<sup>(</sup>١) المعقل : ما يعتصم به ؛ وذروته أعلاه .

<sup>(</sup>٢) الإرماس جمع رمس وهو القبر ، والإبلاس مصدر أبلس أي خاب ويئس .

وَإِسْتِكَاكِ ٱلْأَسْمَاعِ ، وَظُلْمَةِ ٱللَّحْدِ ، وَخِيفَةِ ٱلْوَعْدِ ، وَخِيفَةِ ٱلْوَعْدِ ، وَغَمِّ ٱلصَّفِيحِ ، وَرَدْمِ ٱلصَّفِيحِ ، .

قَاللَهُ اللهُ عَبَادَ اللهِ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضِيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنِ ، وَأَنْتُمْ وَالسَّاعَةُ فِي قَرَن ٢ . وَكَأَنَّهَا قَدْ جَاءَتْ بِأَشْرَاطِهَا ، وَوَقَفَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا . وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَاطِهَا . وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَاطِهَا . وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَاطِهَا . وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَاطِهَا . وَأَنَاخَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا . وَأَنْصَرِمَتِ قَدْ أَشْرَفَتْ بِزَلَازِلِهَا . وَأَنَاخَتْ بِكُلاَ كِلِهَا . وَأَنْصَرِمَتِ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا ، وَأَخْرَجَتْهُمْ مِنْ حِضْنِهَا ، فَكَانَتْ كَيَوْمِ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا ، وَأَخْرَجَتْهُمْ مِنْ حِضْنِهَا ، فَكَانَتْ كَيَوْمِ مَضَى أَوْ شَهْرٍ آنْقَضَى ، وَصَارَ جَدِيدُهَا رَثًا ، وَسَمِينُهَا مَضَى أَوْ شَهْرٍ آنْقَضَى ، وَصَارَ جَدِيدُهَا رَثًا ، وَسَمِينُهَا عَظُمْ . غَشَاع . في مَوْقِف ضَنْكِ الْمَقَامِ ، وَأُمُورٍ مُشْتَبِهَةٍ عِظَامٍ . وَنَارٍ شَدِيد كَلَبُهَا ، عَالٍ لَجَبُهَاه سَاطِع لَهُبُهَا ، عَالٍ لَجَبُهَاه سَاطِع لَهُبُهَا ، عَالٍ لَجَبُهَاه سَاطِع لَهُبُهَا ، مَتَأَجِّج سَعِيرُهَا ، بَعِيدٍ خُمُودُهَا ،

<sup>(</sup>١) استكاك الأسماع : صممها ، وغم الضريح : ضيق القبر وكربه، والصفيح : الحجر ، وردمه : سده .

<sup>(</sup>٢) السنن : الطريق ، والقرن : الحبل .

<sup>(</sup>٣) اشراط الساعة : علاماتها ، وازفت : قربت، وافراطها جمع فرط وهم الموتى السابقون ، والكلاكل جمع كلكل أي الصدر ، يقال للأمر الثقيل أناخ بكلكله .

<sup>( ۽ )</sup> الرث : الحَلَق ، والغث : الهزيل .

<sup>(</sup>ه) ضنك : ضيق ، وكلبها : شرها ، ولجبها صوتها .

ذَاكِ وَقُودُهَا ، مُخيف وَعِيدُهَا ، عَم قَرَارُهَا ، مُظلّمة أَقُورُهَا « وَسِيقَ ٱلَّذِينَ الْقَلْارُهَا . حَامِية قُدُورُهَا « وَسِيقَ ٱلَّذِينَ الْقَدَابُ ، وَٱنْقَطَعَ ٱلْقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّة زُمَراً » آقَدْ أَمِنَ ٱلْعَذَابُ ، وَٱنْقَطَعَ ٱلنَّارِ ، وَأَطْمَأَنَّتْ بِهِمُ ٱلدَّارُ ، الْعَتَابُ ، وَزُحْرِحُوا عَن ٱلنَّارِ ، وَأَطْمَأَنَّتْ بِهِمُ ٱلدَّارُ ، وَرَخُوا الْمَثُوى وَٱلْقَرَارَ . ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي وَرَخُوا اللهُ وَكَانَ لَيْلُهُمْ فِي الدُّنْيَا زَاكِيةً ، وَكَانَ لَيْلُهُمْ فِي الدُّنْيَا زَاكِيةً ، وَكَانَ لَيْلُهُمْ فِي الدُّنْيَا زَاكِيةً ، وَأَعْينُهُمْ بَاكِيةً ، وَكَانَ لَيْلُهُمْ فِي دَنْيَاهُمْ نَهَارًا ، تَخَشَّعاً وَٱسْتَغْفَاراً ، وَكَانَ نَهَارُهُمْ لَيْلاً لَللهُمُ ٱللهُ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ مَآباً ، وَلَانَ نَهَارُهُمْ لَيْلاً تَوَحُسُا وَانْقِطَاعاً . فَجَعَلَ ٱلللهُ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ مَآباً ، وَلَانَ ذَائِمٍ ، وَلَا فَائُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ، فِي مُلْكِ دَائِمٍ ، وَنَعِيمٍ قَائِمٍ ، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ، فِي مُلْكِ دَائِمٍ ، وَنَعِيمٍ قَائِمٍ . وَنَعِيمٍ قَائِمٍ .

فَارْعَوْا عِبَادَ اللهِ مَا بِرِعَايَتِهِ يَفُوزُ فَائِزُكُمْ ، وَبِإِضَاعَتِهِ يَفُوزُ فَائِزُكُمْ ، وَبِإِضَاعَتِهِ يَخْسَرُ مُبْطِلُكُمْ ، وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ . فَإِنَّكُمْ مُرْتَهَنُونَ بِمَا قَدَّمْتُمْ ٣ . وَكَأَنْ مُرْتَهَنُونَ بِمَا قَدَّمْتُمْ ٣ . وَكَأَنْ

<sup>(</sup>١) قال أبن ابي الحديد : وقودها ههنا – بضم الواو – ولا يجوز الفتح لأنه ما يوقد به كالخطب ونحوه وذاك لا يوصف بأنه ذاك ، اه وعم – بالعين المهملة – أي لايهتدى إلى قرارها لظلمته لانه عميق جداً .

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٧١.

<sup>(</sup>٣) مديونون : مجزيون .

قَدْ نَزَلَ بِكُمُ الْمَخُوفُ. فَلاَ رَجْعَةً تَنَالُونَ ، وَلاَ عَشْرَةً تُقَالُونَ ، وَلاَ عَشْرَةً تُقَالُونَ ، إِسْتَعْمَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ، وَعَفَا عَنَّا وَعَنْكُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ .

إِلْزَمُوا ٱلْأَرْضَ ١ ، وَاصْبِرُوا عَلَى ٱلْبَلَاءِ . وَلَا تُحَرِّكُوا بِأَيْدِيكُمْ وَسُيُوفِكُمْ فِي هَوْى أَلْسِنَتكُمْ ، وَلَا تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلْهُ ٱللهُ لَكُمْ . فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَة حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَٱسْتُوجَبَ ثُوابَ مَا نَوى شَهِيداً وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَٱسْتُوجَبَ ثُوابَ مَا نَوى مَنْ صَالِح عَمله . وَقَامَتُ ٱلنِّيَّةُ مَقَامَ إِصْلاَتِهِ لِسَيْفِهِ . وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّةً وَأَجَلاً .

قال ابن ابي الحديد: « واعلم ان هذه الحطبة من اعيان خطبه عليه السلام ، ومن ناصع كلامه ونادره ، وفيها من صناعة البديع الرائعة المستحسنة البريثة من التكلف ما لايخفى ، وقد أخذها ابن نباته فأو دعها خطبه مثل قوله: « شديد كلبها ، عال لجبها ، ساطع لهبها ، متغيظ زفيرها ، متأجج سعيرها ، بعيد خمودها ، ذاك وقودها ، مخوف وعيدها ، عم قرارها ، مظلمة اقطارها ، حامية قدورها ، فظيعة امورها » فأن هذه

 <sup>(</sup>١) لزوم الأرض كناية عن القعود والسكون، ينصحهم بعدم إثارة حرب وإشهار السلاح عند عدم توفر اسباب المغالبة .

الألفاظ كلها اختطفها ، واغار عليها واغتصبها ، وسمط بها خطبه ، وشذر بها كلامه (١)

فلو لم يكن ابن ابي الحديد اطلع عليها في غير (نهج البلاغة ) لم يقل أنها من اعيان خطبه الخ خصوصاً مع ملاحظة ان ابن نباته توفي سنة ٣٧٤ اي قبل صدور (النهج) بستة وعشرين عاماً (٢).

وروى الآمدي من هذه الخطبة في ( الغرر ) ص ٥٠ و ١٠٨ .

### ١٨٩ - فَعَنْ الْمُثَالِثِينَ الْمُعَلِّيْةِ الْمُثَالِثِينَ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَا

الْحَمْدُ لله الْفَاشِي حَمْدُهُ ، وَالْغَالِبِ جُنْدُهُ ، وَالْمُتَعَالِي جَدُّهُ ﴾ وَالْمُتَعَالِي جَدُّهُ ٣ . أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ التُّوَامِ ٤ ، وَآلَائِهِ الْعِظَامِ . النَّذِي عَظْمَ حِلْمُهُ فَعَفَا ، وَعَدَلَ فِي كُلِّ مَا قَضِي ، النَّذِي عَظْمَ حِلْمُهُ فَعَفَا ، وَعَدَلَ فِي كُلِّ مَا قَضِي ، وَعَدَلَ فِي كُلِّ مَا قَضِي ، وَعَدَلَ فِي عَلْمِه . وَعَدَلَمُ مَا يَمْضِي وَمَا مَضِي . مُبْتَدِع الْخَلَاثِقِ بِعلْمِه . وَمَا مَضِي وَمَا مَضِي . مُبْتَدِع الْخَلَاثِقِ بِعلْمِه . وَلَا الْحَدَدَةِ وَلَا تَعْلِيمٍ ، وَلَا الْحَدَدَةِ وَمُنْشِهِمْ بِحِكُمِهِ ، بِلاَ اقْتَدَاءِ وَلاَ تَعْلِيمٍ ، وَلاَ الْحَدَدَةِ وَلَا تَعْلِيمِ ، وَلاَ الْحَدَدَةِ وَلَا حَضْرَةٍ وَمُشَالِ صَانِيعٍ حَكِيمٍ . وَلاَ إِصَابَة خَطَّا وَلاَ حَضْرَةٍ وَلَيْ اللّهُ مُلَاتِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِبتَعْتَهُ وَالنَّاسُ مَلَاءٍ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِبتَعْتَهُ وَالنَّاسُ يَضُوبُونَ فِي حَيْرَةٍ . وَنَعْ وَرَسُولُهُ ، إِبتَعْتَهُ وَالنَّاسُ يَضُوبُونَ فِي حَيْرَةٍ . وَنَعْمُ أَزِمَّةُ الْحَيْنِ ، وَأَشْهِرُ إِنْ فَي غَمْرَةٍ هُ وَيَمُوجُونَ فِي حَيْرَةٍ . وَدُولُولُهُ مَا وَالْتَهُمُ أَزِمَّةُ الْحَيْنِ ، وَأَشْهِدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَهُ وَيَعْوَى خَيْرَةٍ . وَنَعْمَ وَيَعْمُونَ فَي عَمْرَةٍ هُ وَيَمُوجُونَ فِي حَيْرَةٍ . وَدُولُولُ فَي حَيْرَةٍ . وَنَعْمَ وَالْمَالِهُ اللّهُ عَمْرَةً هُ وَيَمُوبُونَ فِي حَيْرَةٍ . وَلَمْ وَالْمُولِولُ فَي عَمْرَةٍ هُ وَيَمُو وَنَفِي حَيْرَةٍ . وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) شرح النهج م ٣ ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر الجزء الأول من هذا الكتاب : ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الفاشي : الذائع المنتشر ، والجد : العظمة .

<sup>( ؛ )</sup> التؤام جمع تؤام - كجمفر - وهو المولود مع غيره في بطن وهو مجازعن النعم المقارنة

<sup>(</sup> ه ) يضربون في غمرة : يسيرون في جهل وضلالة ، والضرب : السير السريع .

وَٱسْتَغْلَقَتْ عَلَى أَفْتِدَتِهِمْ أَقْفَالُ ٱلرَّيْنِ ١.

أُوصِيكُمْ عِبَادَ الله بِتَقُوى الله فَإِنَّهَا حَقَّ الله عَلَيْكُمْ ، وَالْمُوجِبَةُ عَلَى الله حَقَّكُمْ ٢ . وَأَنْ تَسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بِالله وَتَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى الله . فَإِنَّ الْتَقُوى فِي الْيَوْمِ الْحِرْزُ وَالْجُنَّةُ ، مَسْلَكُهَا وَاضِحُ ، وَالْجُنَّةُ ، مَسْلَكُهَا وَاضِحُ ، وَالْجُنَّةُ ، مَسْلَكُهَا وَاضِحُ ، وَسَالِكُهَا رَابِحُ ، وَمُسْتُودَعُهَا حَافِظُ ٣ . لَمْ تَبْرَحْ عَارِضَةً وَسَالِكُهَا رَابِحُ ، وَمُسْتُودَعُهَا حَافِظُ ٣ . لَمْ تَبْرَحْ عَارِضَةً نَفْسَهَا عَلَى الْأَمُم الْمَاضِينَ وَالْغَابِرِينَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا غَلَى الْأَمُم الْمَاضِينَ وَالْغَابِرِينَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا عَلَى الله مَا أَعْلَى ، وَالْعَلَى ، وَأَخَذَ مَا أَعْطَى ، وَسَأَلَ مَا غَدًا إِذَا أَعَادَ اللهُ مَا أَبْلَى ، وَأَخَذَ مَا أَعْطَى ، وَسَأَلَ مَا أَسْدَى ٤ . فَمَا أَقُلَّ مَنْ قَبِلَهَا وَحَمَلَهَا حَقَّ حَمْلِهَا . أُولِئِكَ أَلْالَمُ مِنْ عَبَادِي الشَّكُورُ وَ » . فَأَهْطِعُوا بِأَسْمَاعِكُمْ الْنَهُ مَنْ عَبَادِي الشَّكُورُ وَ » . فَأَهْطِعُوا بِأَسْمَاعِكُمْ إِلَيْهَا ، وَكُظُّوا بِجَدِّكُمْ عَلَيْهَاه . وَاعْتَاضُوهَا مِنْ كُلِّ إِلَيْهَا ، وَكُظُّوا بِجَدِّكُمْ عَلَيْهَاه . وَاعْتَاضُوهَا مِنْ كُلِّ إِلَيْهَا ، وَكُظُّوا بِجَدِّكُمْ عَلَيْهَاه . وَاعْتَاضُوهَا مِنْ كُلُّ إِلَيْهَا ، وَكُظُّوا بِجَدِي الشَّكُورُ وَ » . فَأَهْطِعُوا بِأَسْمَاعِكُمْ إِلَيْهَا ، وَكُظُّوا بِجَدِي الشَّكُورُ » . فَاعْتَاضُوهَا مِنْ كُلُ

<sup>(</sup>١) الحين : الهلاك ، والرين : الذنب على الذنب حتى يسود القلب .

<sup>(</sup> ٢ ) أي أنها واجبة عليكم فان فعلتموها وجب على الله ان يجازيكم عنها .

<sup>(</sup>٣) الحنة - بالضم - : الوقاية ، ويعني بمستودعها: الله سبحانه ويدل عليه قوله تعالى ( ١) لا نضيع أجر من أحسن عملا ) .

<sup>(</sup> ٤ ) أَسدى : منح وأعطى .

<sup>(</sup> ه ) الاهطاع : الاسراع ، والكظاظ : المدوامة والملازمة وتروى والظوا ، والالظاظ : كالالحاح وزناً ومعنى .

<sup>(</sup>١) ارحضوا : اغسلوا ومنه ثوب رحيض ومرحوض أي مغسول .

 <sup>(</sup>٢) اعتبروا بمن أضاعها من الاشقياء قبل أن تكونوا مثلهم فيعتبر بكم من اطاعها اي
 لازمها من الأتقياء .

 <sup>(</sup>٣) صونوها : احفظوها ، وتصونوا : تحفظوا، والنزاء جمع نازه وهو العفيف
 والولاه جمع واله وهو المشتاق .

<sup>( ؛ )</sup> شام البرق : نظر إليه اين يمطر ، والبارق السحاب .

<sup>(</sup> ٥ ) الأعلاق : جمع علق – بالكسر – أي النفيس ، وخالب : خادع .

<sup>(</sup>٢) محروبة : منهوبة ، المتصدية : التي تعرض نفسها، والعنون من عنالشيء إذا عرض.

<sup>(</sup>١) الجامحة : الصعبة ؛ والحرون : التي تمتنع من السير عند.ا تقاد أو تضرب لتسير

<sup>(</sup>٢) الجحود: ناكر الحق مع العلم به والكنود: كافر النعمة، والعنود: شديدة العناد، والصدود: كثيرة الصدود: من ماد إلى المجران والحيود: من ماد إذا اضطرب

<sup>(</sup>٣) الحرب – بالتحريك – سلب المال ، والعطب الهلاك .

 <sup>(</sup> ٤ ) القيام على ساق : الاستعداد والتهيؤ فهم بين متهي ، منتظر للممات و بين من هو في
 حالة سياق و هو الشروع في نزع الروح من البدن ، و اللحاق بالماضين ، و الفراق للباقين .

<sup>(</sup> ٥ ) تحير المذاهب : حيرة الناس فيها ، و أعجزت مهاربها أي أعجزت الناس الهروب .

<sup>(</sup>٦) المحاول : المطالب .

<sup>(</sup> ٧ ) المعقور : المجروح ، والمجزور : المقتول ، والشلو : العضو من الميت او القتيل، ومسفوح : مسفوك .

بِكَفَّيْهِ ، وَمُرْتَفِقِ بِخَدَّيْهِ ١ ، وَزَارٍ عَلَى رَأْيِهِ ، وَرَاجِعِ عَنْ عَزْمِهِ . وَقَدْ أَدْبَرَتِ ٱلْحِيلَةُ وَأَقْبَلَتِ ٱلْغِيلَةُ ٢ ، وَلَاتَ حَيِنَ مَنَاصٍ . وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ قَدْ فَاتَ مَا فَاتَ وَدُهَبُ مَا ذَهَبَ ، وَمَضَتِ ٱلدُّنْيَا لِحَالِ بَالِهَا٣ « فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ » .

ذكر ابن ابي الحديد اختلاف الرواية في بعض كلماتها مما يدل على أنه راها في غير (نهج البلاغة) كما روى الآمدي فقرات منها في (الغرر) ص ٨٧ في حرف الألف بلفظ إن المشد دة وفي روايته زائداً على ما رواه الرضي رحمه الله: « ... دار شخوص ، ومحللة تنغيص ، ساكنها ظاعن ، وقاطنها باين ، وبرقها خالب ... الخ » وفيها أيضاً « المتصدية للعيون » ورواية الرضي « المتصدية العنون » كما روى منها في حرف العين ص ١٨٠ و ص ٢٤٥ وسيأتي في الخطبة ( ١٩٤ ) أن ما رواه الرضي هنا وما رواه هناك خطبة واحدة .

<sup>(</sup>١) عاض على يديه : ندماً ، وصافق بكفيه : أسفاً ، ومرتفق بخديه : اي جاعل لهما على مرفقيه فكراً وهماً ، والزاري : العائب .

<sup>(</sup> ٢ ) الغيلة - هنا -- : الشر .

<sup>(</sup>٣) ولات حين مناص : لا حرف نفي والتاء زائدة ولا يكون لات الا مع حين ، والمناص : المهرب ، وهيهات أسم للفعل ، ومعناه بعد والتاء فيها مفتوحة ، ومضت لحالها على طبيعتها لا على ما يريد اهلها .

### ١٩٠ قَ نَحْظُنَيْلُابُرُكُ بِالْمُعَلِيْدِيْلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

#### تُسمَّىٰ ٱلْقَاصِعَة

وهي تتضمن ذم إبليس على استكباره وتركه السجود لآدم عليه السلام ، وأنّه أول من أظهر العصبية وتبع الْحَميّة وتحذير الناس من سلوك طريقته .

ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي لَبِسَ ٱلْعِزَّ وَٱلْكِبْرِيَاءَ ، وَٱخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقَهِ ، وَجَعَلَهُمَا حِمَّى وَحَرَمًا عَلَى غَيْرِهِ ، وَجَعَلَهُمَا حِمَّى وَحَرَمًا عَلَى عَنْ نَازَعَهُ وَاصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِ ، وَجَعَلَ ٱللَّعْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ ، ثُمَّ آخْتَبَرَ بِذَلِكَ مَلائِكَتَهُ ٱلْمُقَرَّبِينَ فِيهِمَا مِنْ عَبَادِهِ ، ثُمَّ آخْتَبَرَ بِذَلِكَ مَلائِكَتَهُ ٱلْمُقَرَّبِينَ لَيَعْمِينَ مِنْهُمْ مِنَ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ، فَقَالَ لَيَمْيِزَ ٱلْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ، وَمَحْجُوبَاتِ لَيَعْمُونَ وَهُو ٱلْعَالِمِ مَنْهُمْ مِنَ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ، وَمَحْجُوبَاتِ الْعُلُوبِ ، وَمَحْجُوبَاتِ الْعُلُوبِ ، وَمَحْجُوبَاتِ الْعُلُوبِ : « إِنِّي خَالِقُ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ الْعُلُوبِ : « إِنِّي خَالِقُ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ الْمُلاَئِكَةُ كُلُهُمْ فَيَهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ ٱلْمَلاَئِكَةُ كُلُهُمْ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ ٱلْمَلاَئِكَةُ كُلُهُمْ

<sup>(</sup>١) الحمى : المكان المحظور الذي لا يقرب ، والحرم : المحرم .

أَجْمَعُونَ إِلاَّ إِبْلِيسَ١ » أَعْتَرَضَنْهُ ٱلْحَمِيَّةُ فَافْتَخَرَ عَلَىٰ آجُمَعُونَ إِلاَّ إِبْلِيسَ١ » أَعْتَرَضَنْهُ الْحُمِيَّةِ فَعَدُو اللهِ إِمَامُ الْمُتَعَصِّبِينَ ، وَسَلَفُ الْمُسْتَكْبِرِينَ ، اللَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ الْعُصَبِينَ ، وَنَازَعَ اللهَ رَدَاءَ الْجَبَرِيَّةِ . وَاَدَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَرُّيَّةِ ، وَاَدَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَرُّيْ ، وَخَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ .

أَلَا تَرَوْنَ كَيْفَ صَغَّرَهُ ٱللهُ بِتَكَبَّرِهِ ، وَوَضَعَهُ بِتَرَفَّعِهِ ، فَجَعَلَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ سَعِيراً . فَجَعَلَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ سَعِيراً .

وَلُوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ يَخْطَفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاوُهُ ، وَطِيب يَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ غَرْفُهُ لَفَعَلَ ٢ . وَلَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ الْأَعْنَاقُ خَاضِعَةً ، وَلَخَفَّتِ الْبَلُوي فِيهِ عَلَى الْمَلائِكَةِ . وَلَكِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَلَخَفَّتِ الْبَلُوي فِيهِ عَلَى الْمَلائِكَةِ . وَلَكِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ يَبْتَلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْيِيزاً بِالإَخْتِبَارِ يَبْهُمْ وَنَفْياً لِلاَسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ ، وَإِبْعَاداً لِلْخُيلاءِ مِنْهُمْ ٣. لَهُمْ وَنَفْياً لِلاَسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ ، وَإِبْعَاداً لِلْخُيلاءِ مِنْهُمْ ٣. لَهُمْ وَنَفْياً لِلاَسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ ، وَإِبْعَاداً لِلْخُيلاءِ مِنْهُمْ ٣. فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللهِ بِإِبْلِيسَ إِذْ أَحْبَطَ فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللهِ بِإِبْلِيسَ إِذْ أَحْبَطَ

<sup>(</sup>۱) ص : ۷۲ ، ۷۳

<sup>(</sup> ٣ ) الخطف : الأخذ بسرعة ، والرواء : المنظرالحسن ، والعرف : الريح الطيبة .

<sup>(</sup>٣) الحيلاء – بضم الخاء المعجمة وكسرها – : الكبر.

فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللهِ أَنْ يُعْدِيكُمْ بِدَائِهِ ، وَأَنْ يَسْتَفِزَّكُمْ بِنَدَائِهِ ، وَأَنْ يَسْتَفِزَّكُمْ بِنَدَائِهِ ، وَأَنْ يُحْلِبَ عَلَيْكُمْ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ ٤ . فَلَعَمْرِي لِنَدَائِهِ ، وَأَغْرَقَ لَكُمْ بِالنَّزْعِ لَقَدْ فَوَقَ لَكُمْ بِالنَّزْعِ الشَّدِيدِ ، وَأَغْرَقَ لَكُمْ بِالنَّزْعِ بِمَا الشَّدِيدِ ، وَرَمَاكُمْ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍه . وَقَالَ : « رَبِّ بِمَا الشَّدِيدِ ، وَرَمَاكُمْ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍه . وَقَالَ : « رَبِّ بِمَا

<sup>(</sup>١) احبط عمله : أبطل ثوابه ، والجهد : الجهاد ، والجهيد : المستقصى .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الشيخ محمد عبده : اي يسلم من عقابه ، وكأنه استعمل سلم بمعنى ذهب أو فات فأتى بعلى .

<sup>(</sup>٣) الهوادة : اللين والمحاباة .

<sup>(</sup>٤) يستفزكم : يستخفكم ، والحيل الحيالة اي الفرسان، والرجل- يفتح الراء وسكون الجيم – اسم جمع لراجل .

<sup>(</sup>ه) فُوق سَهمه : سدده ليرمي به ، واغرق بالنزع : استوفى مد القوس ، وبالغ في نزعها ليكون مرماه بعيداً ، ورماكم من مكان قريب : لأنه كما جاء في الحديث « يجري من ابن آدم مجرى الدم » .

أَغُويْتَنِي لَأُزِيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا غُويِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ قَدْفاً بِغَيْبِ بَعِيدٍ ، وَرَجْماً بِظَنِّ غَيرٍ مُصِيبٍ . صَدَّقَهُ بِهِ أَبِنَاءُ الْحَمِيَّةِ ٢ ، وَإِخوانُ الْعَصَبِيَّةِ ، وَفُرسانُ الْكِبِرِ وَإِنْ الْعَصَبِيَّةِ ، وَفُرسانُ الْكِبِرِ وَالْجَاهِلِيَّةِ . حَتَّى إِذَا انقادَت لَهُ الْجَامِحَةُ مِنكُم ، وَالْجَاهِلِيَّة . حَتَّى إِذَا انقادَت لَهُ الْجَامِحَةُ مِنكُم ، وَالْجَاهِكَةُ مِنكُم ، فَنَجَمَت الْحَالُ مِنَ السَّفَحَلُ سُلطانَهُ وَاستَحْكَمَت الطَّمَاعِيةُ مِنهُ فِيكُم ، فَنجَمَت الْحَالُ مِن السَّفِحَلَ سُلطانَهُ عَلَيكُم ، وَدَلَفَ بِجِنُودِهِ نَحوكُم ٤ . فَأَقحَمُوكُم عَلَيكُم ، وَدَلَفَ بِجِنُودِهِ نَحوكُم ٤ . فَأَقحَمُوكُم وَرَطَاتِ الْقَتلِ ٥ ، وَأُوطَأُوكُم وَرَطَاتِ الْقَتلِ ٥ ، وَأُوطَأُوكُم وَرَطَاتِ الْقَتلِ ٥ ، وَأُوطَأُوكُم وَدَطَاتِ الْقَتلِ ٥ ، وَأُوطَأُوكُم وَدَطَاتِ الْمُعَاتِلِكُمْ ٢ ، وَسَوْقاً بِخَزَائِم وَدَقًا لِمُنَاخِرِكُمْ ، وَقَصْداً لِمَقَاتِلِكُمْ ٢ ، وَسَوْقاً بِخَزَائِم وَدَقًا لِمُنَاخِرِكُمْ ، وَقَصْداً لِمَقَاتِلِكُمْ ٢ ، وَسَوْقاً بِخَزَائِم وَدَقًا لِمُعَاتِلُكُمْ ٢ ، وَسَوْقاً بِخَزَائِم وَدَقًا لِمُنَاخِرِكُمْ ، وَقَصْداً لِمَقَاتِلِكُمْ ٢ ، وَسَوْقاً بِخَزَائِم وَدَقًا لِمُنَاخِرِكُمْ ، وَقَصْداً لِمَقَاتِلِكُمْ ٢ ، وَسَوْقاً بِخَزَائِم وَدُقًا لِمُنَاخِرِكُمْ ، وَقَصْداً لِمَقَاتِلِكُمْ ٢ ، وَسَوْقاً بِخَزَائِم

<sup>(</sup>١) الحجر : ٣٩.

<sup>(</sup>٢٠) كانت العرب تقول الذيء المتوهم من بعيد : هذا قذف بغيب والغيب الغائب و في معناه ورجماً بظن غير مصيب وصدقه اي صدق .إبليس في توعد بني آدم بالاغواء،بنو آدم من ابناء الحمية الجاهلية .

<sup>(</sup> ٣ ) المراد بالجامحة : الأنفس او الاخلاق الجامحة . والطماعية : الطبع ونجمت : ظهرت .

<sup>(</sup> ٤ ) استفحل سلطانه : قوى ، ودلف بجنوده : تقدم بهم .

<sup>(</sup> ه ) اقحموكم : ادخلوكم ، والولحات جمع ولحة – بالتحريك – الموضع الذي يستتر فيه المار من مطر ونحوه ، والورطات جمع ورطة وهي الهلكة .

<sup>(</sup> ٦ ) أوطأوكم : جعلوكم واطنين لذلك ، والاثخان مصدر اثخن في القتل إذا اكثر منه قال ابن ابي الحديد : « واعلم انه لما ذكر الطعن نسبه للعيون ، ولما ذكر الحز وهو النبح نسبه للحلوق ، ولما ذكر الدق وهو الصدم الشديد نسبه اضافة إلى المناخر ، وهذا من صناعة الخطابة التي علمها الله إياه بلاتعليم ، وتعلمها الناس كلهم بعده منه » .

الْقَهْرِ إِلَى النَّارِ الْمُعَدَّةِ . فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ فِي دِينِكُمْ جَرْحاً ، وَأَوْرَى فِي دُنْيَاكُمْ قَدْحاً مِنَ الَّذِينَ أَصْبَحْتُمْ لَهُمْ مُنَاصِيِينَ وَعَلَيْهِمْ مُتَأَلِّبِينَ١ . فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ حَدَّكُمْ مُنَاصِيِينَ وَعَلَيْهِمْ مُتَأَلِّبِينَ١ . فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ حَدَّكُمْ وَوَقَعَ وَلَهُ جَدَّكُمْ ، فَلَعَمْرُ اللهِ لَقَدْ فَخَرَ عَلَى أَصْلِكُمْ ، وَوَقَعَ فِي نَسَيكُمْ ، وَأَجْلَبَ بِخَيْلِهِ فِي حَسَيكُمْ ، وَقَصَدَ بِرَجْلِهِ سَبِيلَكُمْ . يَقْتَنصُونَكُمْ بِكُلِّ عَلَيْكُمْ ، وَقَصَدَ بِرَجْلِهِ سَبِيلَكُمْ . يَقْتَنصُونَكُمْ بِكُلِّ عَلَيْكُمْ ، وَقَصَدَ بِرَجْلِهِ سَبِيلَكُمْ . يَقْتَنصُونَكُمْ بِكُلِّ مَنْكُمْ كُلَّ بَنَانِ ٣ . لاَ تَمْتَنعُونَ مَنْكُمْ كُلَّ بَنَانِ ٣ . لاَ تَمْتَنعُونَ مِنْكُمْ كُلَّ بَنَانِ ٣ . لاَ تَمْتَنعُونَ بِعِزِيمَة . فِي حَوْمَةِ ذُلُّ ، وَحَلْقَةٍ بِحِيلَةٍ ، وَلا تَدْفَعُونَ بِعَزِيمَة . فِي حَوْمَةٍ ذُلُّ ، وَحَلْقَةٍ فَلَيْ وَمَا تَلْكُمْ وَتَ ، وَجَوْلَةً بَلاَءٍ ٤ . فَأَطْفِتُوا مَا خَصِيقٍ ، وَعَرْصَةٍ مَوْتٍ ، وَجَوْلَةٍ بَلاَءٍ ٤ . فَأَطْفِتُوا مَا خَصِيقٍ ، وَعَرْصَةٍ مَوْتٍ ، وَجَوْلَةٍ بَلاَءٍ ٤ . فَأَطْفِتُوا مَا كُمَنَ فِي قُلُوبِكُمْ هُ مَنْ نِيرَانِ الْعَصِيقِةِ ، وَأَحْقَادِ مَا تِلْكُ الْخَمِيَّةُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُالِمِ مِنْ الْمَالِمِ مِنْ الْمُعَلِيَّةِ ، فَإِنَّمَا تِلْكَ الْخَمِيَّةُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ الْمَالِمِ مِنْ الْمَالِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُعَلِيَةِ ، فَإِنَّمَا تِلْكَ الْخَمِيَّةُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُعْمَةِ مِنْ الْمُعْلِمِ مِنْ الْمَالِمِ مِنْ الْمَالِمُ مِنْ الْمُعْمَونَ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُعْمِولَةِ مَا الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُعْرِقِي الْمُعْمِلِيّةِ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمَالِمُ مِنْ الْمُعْمَلِيّةِ مَا الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُعْمِلِيّةِ مَا الْمُعْمِلِي الْمُعْلَقِ الْمُعُونَ الْمُومِ مُنْ الْمُعْمَالِهُ أَلَا مُعْلِقًا مَا الْمُعْمِلِي الْمُعُمُونَ الْمُعْمِلِيّةِ مَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلِقُ الْعُلِهِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَعُلُولُولُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ

 <sup>(</sup>١) الخزائم : جمع خزامة وهي حلقة من شعر توضع في وترة انف البمير فيشد فيها
 الزمام ، وورى الزنب : خرجت ناره و هذا أورى من هذا اكثر اخراجاً للنار .

<sup>ُ ( ُ</sup>y ) الحسب مَا يعده الانسان من مفاخر آبائه ، ووقع في حسبكم : عابه ، ومثله ودفع في نسبكم .

 <sup>(</sup>٣) أجلب بخيله ورجله : استحثها والمراد نوته ، ويقتنصونكم : يتصيدونكم ، والبنان أطراف الأسابم وهو جمع واحدته بنانة .

 <sup>(</sup>١) العزيمة : قوة الارادة ، وحومة الذل : موضعه ، والعرصة - بوزن الضربة - كل بقعة بين الدور و اسعة ليس فيها بناء ، و الجولة : الموضع الذي تجول فيه .

<sup>(</sup>ه) ما كن ؛ ما استتر .

خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَنَخَوَاتِهِ ، وَنَزَعَاتِهِ وَلَقَاءِ التَّعَزَّزِ وَاعْتَمِدُوا وَضْعَ التَّذَلُّ عَلَى رُوسِكُمْ ، وَإِلْقَاءِ التَّعَزَّزِ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ ، وَخَلْعَ التَّكَبُّرِ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ . وَاتَّخِذُوا لَحْتَ الْقَدَامِكُمْ ، وَخَلْعَ التَّكَبُّرِ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ . وَاتَّخِذُوا التَّوَاضُعَ مَسْلَحَةً ٢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّكُمْ إِبليسَ وَجُنُودِهِ ، وَلَا تَكُونُوا كُلُّ أُمَّة جُنُوداً وَأَعْواناً ، وَرَجْلاً وَفُرْسَاناً . وَلاَ تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَى آبنِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ مَا فَضْلِ جَعَلَهُ الله فِيهِ سِوى مَا أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةً وَنَعَالَهُ الله فِيهِ سِوى مَا أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةً الْحَسَدِ ، وَقَدَحَتِ الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضِبِ ، وَقَدَحَتِ الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ ، وَقَدَحَتِ الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْفَضَلِ الله بِهِ النَّذَامَة ، وَأَلْزَمَهُ آثَامَ الْقَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ . الله بِهِ النَّذَامَة ، وَأَلْزَمَهُ آثَامَ الْقَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ . الله بِهِ النَّذَامَة ، وَأَلْزَمَهُ آثَامَ الْقَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ . أَلا وَقَدْ أَمْعَنْتُمْ فِي الْبَعْي عَ ، وَأَفْسَدُتُمْ فَى الْأَرْصَةُ فِي الْبَعْي عَ ، وأَفْسَدُتُمْ فَى الْأَرْصَ

مُصَارَحَةً لِلهِ بِالْمُنَاصَبَةِ ٥ ، وَمُبَارَزَةً لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْمُحَارَبَةِ.

 <sup>(</sup>١) الخطرات جمع خطرة وهي ما يعرض على البال ، والنخوة : الكبر والعظمة ،
 والنزغات والنفثات : الوساوس وتقدم معناها غير مرة .

<sup>(</sup>٢) والمسلحة : جماعة من الفرسان يكونون في أطراف البلاد تعد للحماية والدفاع .

<sup>(</sup>٣) اي ابن آدم الذي قتل أخاه ، و إنما قال ابن امه لان الأخوين من الام اشد حنواً ومحبة .

<sup>( ؛ )</sup> امعنم في البغي : بالغتم فيه من امعن في الارض إذا ذهب بعيداً .

<sup>(</sup> ه ) المصارحة : المكاشفة ، والمناصبة المعادات .

فَاللّهُ اللهُ فِي كِبْرِ الْحَمِيَّةِ وَفَخْرِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَإِنَّهُ مَلاَقِحَ الشَّنَانِ وَمَنَافِحِخُ الشَّيْطَانِ ١ الَّتِي خَدَعَ بِهَا الْأُمَسِمَ الشَّنَانِ وَمَنَافِحِخُ الشَّيْطَانِ ١ الَّتِي خَدَعَ بِهَا الْأُمَسِمَ الْمَاضِيَةَ ، وَالْقُرُونَ الْخَالِيَةَ . حَتَّى أَعْنَقُوا فِي حَنَادِسِ جَهَالَتِهِ ، وَمَهَاوِي ضَلاَلَتِهِ ٢ ، ذُلُلاً عَلَىٰ سِيَاقِهِ ، سُلُساً فِي قَيَادِهِ ٣ . أَمْراً تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ فِيهِ ، وَتَتَابَعَتِ فِي قِيادِهِ ٢ . أَمْراً تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ فِيهِ ، وَتَتَابَعَتِ الْقُرُونُ عَلَيْهِ . وَكِبْراً تَضَايَقَتِ الصَّدُورُبِهِ ٤ . اللّهُ فَالْحَذَر الْحَذَر مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَكُبْرَائِكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكَذِينَ تَكَبَّرُوا عَنْ حَسِبِهِمْ ، وَتَرَقَّعُوا فَوْقَ نَسِبِهِمْ ، وَتَرَقَعُوا مَوْقَ نَسِبِهِمْ ، وَتَرَقَعُوا مَوْقَ نَسِبِهِمْ ، وَتَرَقَعُوا مَوْقَ نَسِبِهِمْ ، وَتَرَقَعُوا مَوْقَ مَاللّهُ مَا صَنَعَ وَالْقُوا اللهَ مَا صَنَعَ وَالْقُوا اللّهُ مَا صَنَعَ وَالْقُوا اللّهُ مَا مَا عَلَى رَبِهِمْ ، وَجَاحَدُوا الللهُ مَا صَنَعَ وَاللّهُ مَا صَنَعَ اللّهُ مَا صَنَعَ وَتَا اللهُ مَا مُنْ مَا مُنْ الْعَلَا مَا اللّهُ مَا صَنَعَ اللّهُ مَا صَنَعَ الْعَالِقُولُ اللّهُ مَا مَا عَلَا اللّهُ مَا صَنَعَ الْمَالِي الْعَلَاقِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا صَنَعَ الْعَلَاقِ اللّهُ مَا مُنْ الْكُولُ الْعَلَاقِ اللّهُ الْعَلَاقِ اللهُ الْعَلَاقِ اللّهُ الْعَرَاقِ اللّهُ الْقَاقِ اللّهُ الْعُلُولُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلِهُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَ

<sup>(</sup>١) الملاقح جمع ملقح مصدر من لقحت ملقحاً كشربت مشرباً، والشنان – بفتح النون وتسكينها – البغض ، والمراد من نفخ الشيطان ووسوسته وتسويله، ويقال للمتطاول إلى ما ليس له قد نفخ الشيطان في انفه .

 <sup>(</sup>٢) أعنقوا : اسرعوا ، والحنادس الظلم ، والمهاوي جمع مهواة - بالفتح - وهي الهوة التي يتردى فيها الصيد ، والمراد بها المهالك .

<sup>(</sup>٣) ذللا اي سهلا ، ومثله سلسا وزناً ومعنى ، واتمّا قسم ذللا وساساً بين سياقه وتياده لأن المستعمل في كلامهم سقته فوجدته فلولا شموساً ، وقدته فوجدته سلساً او صمباً .

 <sup>(</sup>٤) تشابهت القلوب ، اي ان الحمية والفخر والكبر والعصبية ما زالت القلوب متماثلة متشابهة فيها ، والقرون جمع قرن الامة من الناس ، وتضايقت الصدور به اي كثر حتى امتلأت به وضاقت عنه .

<sup>(</sup> ه ) الهجينة – هنا – القبيحة ، نسبوا ما في الانساب من القبح بزعمهم إلى ربهم كأن يقول الانسان لآخر انا من القوم الفلانيين و انت من القوم الفلانيين و ليس الذنب المزعوم في ذلك إلى الانسان لأن الله جعله منهم .

بهم مُكَابَرَةً لقَضَائه ، وَمُغَالَبَةً لآلائه . فَإِنَّهُمْ قَوَاعدُ أَسَاسِ ٱلْعَصَبِيَّةَ . وَدَعَائِسِمُ أَرْكَانَ ٱلْفَتْنَةَ ، وَسُيُوفُ أَعْتِزَاءِ ٱلْجَاهِليَّةِ ١ . فَاتَّقُوا ٱللهُ وَلاَ تَكُونُوا لِنعَمِهِ عَلَيْكُمْ أَضْدَاداً ، وَلاَ لفَضْله عنْدَكُمْ حُسَّاداً . وَلاَ تُطيعُوا ٱلْأَدْعِيَاءَ ٱلَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ كَدَرَهُمْ ، وَخَلَطْتُمْ بِصِحَّتِكُمْ مَرَضَهُمْ ، وَأَدْخَلْتُمْ فِي حَقِّكُمْ بَاطِلَهُمْ ، وَهُمْ أَسَاسُ ٱلْفُسُوقِ وَأَحْلاَسُ ٱلْعُقُوقِ٣. ٱتَّخَذَهُمْ إِبْليسُ مَطَايَا ضَلاَلٍ . وَجُنْداً بِهِمْ يَصُولُ عَلَىَ ٱلنَّاسِ . وَتَرَاجِمَةً يَنْطِقُ عَلَى أَلْسَنَتهم . إِسْترَاقاً لَعُقُولَكُم وَدُخُولاً في عُيُونِكُمْ ، وَنَفْثاً فِي أَسْمَاعِكُمْ ٤ . فَجَعَلَكُمْ مَرْمي نَبْله ، وَمَوْطَى ۚ قَدَمه ، وَمَأْخَذَ يَده . فَاعْتَبِرُوا بِمَا أَصَابَ ٱلْأَمْمَ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَأْسِ ٱللهِ وَصَوْلاَتِهِ ، وَوَقَائِعِهِ وَمَثَلاَتِهِ ، وَٱتَّعِظُوا بِمَثَـاوِي خُدُودهِم، ،

<sup>(</sup>١) جاحدوه : أي انكرو أ صنعه اليهم ، واعتزاء الجاهلية أن يهتف فيقول بالفلان .

<sup>(</sup>٢) لان البغي والكبر يقتضيان زوال النعمة ، وحلول النقمة .

<sup>(</sup>٣) المراد بالادعياء هنا ادعياء الاسلام ، والمراد بالمرض هنا النفاق او مرض القلوب. والأحلاس : جمع حلس كساء رقيق يجعل على ظهر البعير ثم قيل لكل ملازم لأمر هو حلس ذلك.

<sup>(</sup>  $\xi$  ) تراجمة جنع ترجمان – بضم التاء وفتحها – والنفث تقدم معناه ، وتروى « نثاً »من  $\xi$  الحديث إذا افشاه .

وَمَصَارِع جُنُوبِهِمْ ١ ، وَٱسْتَعِيذُوا بِالله مَنْ لَوَاقِــح ٱلْكِبْرِ٢ كُمَا تَسْتَعِيذُونَهُ مِنْ طَوَارِقِ ٱلدَّهْرِ . فَلَوْ رَخَّصَ ٱلله في ٱلْكبر الأَحَد منْ عباده لَرَخُصَ فيه لِخَاصّة أَنْبِيَاتُه وَأَوْليَاتُه . وَلَكُنَّهُ سُبْحَانَهُ كُرَّهَ إِلَيْهِمُ ٱلتَّكَابُرُورَضِيَ لَهُمُ ٱلتَّوَاضُعَ . فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ ، وَعَفَّرُوا فِي ٱلتُّرَابِ وُجُوهُهُمْ . وَخَفَضُوا أَجْنَحَتُهُمْ للْدُوْمنينَ ، وَكَانُوا أَقُواماً مُسْتَضْعَفينَ. وَقَد آخْتَبَرَهُمُ ٱللهُ بِالْمَخْمَصَة ، وَٱبْتَلَاهُمْ بِالْمَجْهَدَة ٣ . وَٱمْتَكَنَّهُمْ بِالْمَخَاوِف ، وَمَخَضَهُمْ بِالْمُكَارِهِ ٤ . فَلاَ تَعْتَبِرُوا ٱلرِّضَا وَٱلسَّخْطَ بِالْمَالِ وَٱلْوَلَدِهِ جَهْلاً بِمُوَاقِعِ ٱلْفَتْنَةِ وَٱلْاخْتِبَارِ فِي مَوَاضِعِ ٱلْغني وَٱلْإِقْتِدَارِ ، وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : « أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نَمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالِ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَات بَلْ

<sup>(</sup>١) المثلات : العقوبات ، والمثاوي ، جمع مثوى وهو المنزل ، ومنازل الحدود ، مواضعها من الارض ، ومصارع الجنوب : مطارحها على التراب .

<sup>(</sup>٢) لواقح الكبر: ما يحدثه في النفوس من التعاظم .

<sup>(</sup>٣) المخمصة : الجوع ، والمجهدة : التعب .

<sup>( ؛ )</sup> ومخضهم بالمكاره : حركهم وتروى ومحصهم – بالحاء والصاد المهملتين – اي طهرهم.

<sup>(</sup>ه) نهى عليه السلام ان يعتبر رضا الله وسخطه بالعطاء والمنع فان ذلك جهل بمواقع الفتنة والاختبار .

لَا يَشْعُرُونَ » فَإِنَّ ٱللهُ سُبْحَانَهُ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ بِأُولِيَائِهِ ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ فِي أَعْيُنِهِمْ .

وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَلَى فَرْعَوْنَ وَعَلَيْهِمَا مَدَارِعُ الصَّوفِ وَبِأَيْدِيهِمَا السَّلاَمُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَعَلَيْهِمَا مَدَارِعُ الصَّوفِ وَبِأَيْدِيهِمَا السَّلاَمُ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَدَوَامَ عِزِّهِ فَقَالَ: الْعَصِيُّ ١ فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَدَوَامَ عِزِّهِ فَقَالَ:

« أَلاَ تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرِطَانِ لِيْ دُوَامَ ٱلْعِزِّ وَبَقَاءَ ٱلْمُلْكِ وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ ٱلْفَقْرِ وَٱلذَّلِّ ، فَهَلاَ الْمُلْكِ وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ ذَهَبِ ٣٧ إِعْظَاماً لِلذَّهَبِ وَجَمْعِهِ ، أَلْقِي عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةً مِنْ ذَهَبِ ٣٧ إِعْظَاماً لِلذَّهَبِ وَجَمْعِهِ ، وَلَوْ أَرَادَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ بِأَنْبِيَائِهِ وَاحْتِقَاراً لِلصَّوفِ وَلُبْسِهِ . وَلَوْ أَرَادَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ بِأَنْبِيَائِهِ وَاحْتِقَاراً لِلصَّوفِ وَلُبْسِهِ . وَلَوْ أَرَادَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ بِأَنْبِيَائِهِ حَيْثُ بَعْشَهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ ٱلذَّهْبَانِ ، وَمَعَادِنَ الْعِقْيَانِ ، وَأَنْ يَحْشَرَ مَعَهُمْ طُيُورَ ٱلشَقَطَ ٱلْبَلاَءُ ، وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ ٱلْبَلاَءُ ، وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ ٱلْبَلاَءُ ،

<sup>(</sup>١) مدارع جمع مدرعة – بكسر الميم – وهي الكساء ، و العصي جمع عصا .

<sup>(</sup> ۲ ) اساور جمّع اسورة جمع سوار – بكسر السين – .

 <sup>(</sup>٣) الذهبان - كرغفان - الذهب ، وقال ابن ابي الحديد : الذهبان بكسر الذال والعقيان : الذهب و إنما جاء بلفظين لممنى و احد لاختلاف معنى الكنوز و المعادن .

وَبَطَلَ ٱلْجَزَاءُ ، وَأَضْمَحَلَّتِ ٱلْأَنْبَاءُ١ ، وَلَمَا وَجَبَ لِلْقَابِلِينَ أَجُورُ ٱلْمُبْتَلِينَ ، وَلاَ ٱسْتَحَقَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَ ٱلْمُحْسِنِينَ ، وَلاَ لَزِمَتِ ٱلْأَسْمَاءُ مَعَانِيهَا . وَلَكِنَّ ٱللهَ اللهَ حَلَى رُسُلَهُ أُولِي قُوَّة فِي عَزَائِمِهِمْ ، وَضَعَفَةً سَبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوَّة فِي عَزَائِمِهِمْ ، وَضَعَفَةً فَيمَا تَرى ٱلْأَعْيُنُ مِنْ حَالاَتِهِمْ ، مَعَ قَنَاعَة تَمْلاً ٱلْقُلُوبَ فَيمَا تَرى ٱلْأَعْيُنُ مِنْ حَالاَتِهِمْ ، مَعَ قَنَاعَة تَمْلاً ٱلْقُلُوبَ وَٱلْعُيُونَ عَنَى ، وَخَصَاصَة تَمْلاً ٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَسْمَاعَ أَذَى ؟ .

وَلُوْ كَانَتِ ٱلْأَنْبِيَاءُ أَهْلَ قُوَّة لَا تُرَامُ وَعِزَّة لَا تُضَامُ ، وَمُلْكُ تَمْتَدُّ نِحْوَهُ أَعْنَاقُ ٱلرِّجَالِ ، وَتُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ الرِّحَالِ ، وَتُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ الرِّحَالِ لَكَانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَى ٱلْخَلْقِ فِي ٱلْإعْتِبَارِ ، وَلَآمَنُوا عَنْ رَهْبَة قَاهِرة وَأَبْعَدَ لَهُمْ فِي ٱلاِسْتِكْبَارِ ، وَلَآمَنُوا عَنْ رَهْبَة قَاهِرة لَهُمْ أَوْ رَغْبَة مَائِلَة بِهِمْ ٣ ، فَكَانَتِ ٱلنِّيَّاتُ مُشْتَركة لَهُمْ أَوْ رَغْبَة مَائِلَة بِهِمْ ٣ ، فَكَانَتِ ٱلنِّيَّاتُ مُشْتَركة وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً . وَلَكِنَّ ٱللهُ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً . وَلَكِنَّ ٱللهُ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>١) لسقط الوعدوالوعيدوبطلا، واضمحلت: تلاشت، والانباء جمع نبأ وهو الحبر، اي الانباء التي يخبر الانبياء بها اممهم.

<sup>(</sup> ٢ ) اي إن من يسمى مسلماً ومؤمناً حيئنذ تكون تسميته مجازاً لا حقيقة لأنه ملجأ إلى الايمان عا يشاهده .

<sup>(</sup>٣) اي اقل تأثيراً في القلوب من الاعتبار اي الاتعاظ ، واشد توغلا في الكبر لان الايمان هنالك يكون عن رغبة او رهبة ولم يكن خالصاً نه سبحانه .

الإِنَّبَاعُ لِرُسُلِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِكُتُبِهِ وَالْخُشُوعُ لِوَجْهِهِ وَالْخُشُوعُ لِوَجْهِهِ وَالْإِسْتِسْلاَمُ لِطَاعَتِهِ أَمُوراً لَهُ خَاصَّةً لاَ تَشُوبُهَا مِنْ غَيْرِهَا شَائِبَةٌ .

وَكُلَّمَا كَانَتِ ٱلْبَلْوِى وَٱلإِخْتِبَارُ أَعْظَمَ كَانَتِ ٱلْمَثُوبَةُ وَٱلْجَزَاءُ أَجْزَلَ أَلاَ تَرَوْنَ أَنَّ ٱللهِ سَبْحَانَهُ ٱخْتَبَرَ ٱلْأُولِينَ مِنْ هَذَا مِنْ لَدُنْ آدَمَ صَلَوَاتُ ٱللهِ عَلَيْهِ إِلَى ٱلْآخِرِينَ مِنْ هَذَا الْعَالَم بِأَحْجَارٍ لا تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلاَ تُبْصِرُ وَلاَ نَشَعُ ، وَلَا تُبْصِرُ وَلاَ نَشَعُ ، وَلاَ تُبْصِرُ وَلاَ نَشَعُ ، وَلاَ تُبْصِرُ وَلاَ نَشَعُ ، وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلاَ تُنْعَلَى اللهِ قَيَاماً . أَنَّ مَنْ وَضَعَهُ بِأَوْعَرِ بِقَاعِ ٱلْأَرْضِ حَجَراً ، وَأَقَلِّ نَتَاتِقِ أَلْأَرْضِ مَدَراً ، وَأَقْلِ نَتَاتِقِ أَلْأَرْضِ مَدَراً ، وَأَضْيَقِ بُطُونِ ٱلْأَوْدِيَةِ قُطْراً . بَيْنَ اللهَ مَثَةً ٢ ، وَعُيُونَ وَشِلَة ، وَقُرًى مُنْقَطَعَة . لا يَزْكُو بِهَا خُفَّ ، وَلا حَافِرٌ وَلاَ خَلْدُ وَلا ظَلْفُ٣ . مُنْقَطِعَة . لا يَزْكُو بِهَا خُفَّ ، وَلا حَافِرٌ وَلا طَلْفُ٣ .

<sup>(</sup>١) اوعر بقاع الأرض : اصعبها ، ومكان وعر -- بالتسكين-- صعب المسالك او المقام ونتائق من قولهم : ضبيعة منتاق اي كثيرة الربع .

<sup>(</sup>٢) القطر : الجانب ، ورمال دمثة سهلة وكلما كان الرمل سهلا كان ابعد عن ان ينبت

 <sup>(</sup>٣) وشلة : قليلة الماء ، ومنقطعة : متباعدة ، والمراد بالخف الابل، والخافر الخيل
 والحمير والبغال ، والظلف الغنم والبقر ، و لا يزكو : لا يسمن .

ثُمَّ أَمْرَآ دَمَ وَوَلَدَهُ أَنْ يَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ ، فَصَارَ مَثَابَةً لِمُنْتَجَعِ أَسْفَارِهِمْ ، وغَايَةً لِمَلْقَى رِحَالِهِمْ اللّهِ بَعْوِي إِلَيْهِ ثِمَارُ لِمُنْتَجَعِ أَسْفَارِهِمْ ، وغَايَةً لِمَلْقَى رِحَالِهِمْ اللّهَ عَمِيقَةً وَمَهَاوِي فِجَاجٍ عَمِيقَةً وَجَزَائِرِ بِحَارٍ مُنْقَطِعَة ٢ ، حَتَّى يَهُزُّوا مَنَا كِبَهُمْ ذُلُلاً يُهُلُونَ لِلْهِ حَوْلَهُ ٣ . وَيَرْمُلُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ شُعْناً غُبْراً لَهُ . يُهلُّونَ لِلهِ حَوْلَهُ ٣ . وَيَرْمُلُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ شُعْناً غُبْراً لَهُ . قَدْ نَبَذُوا ٱلسَّرَابِيلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِ هِمْ ٤ ، وَشَوَّهُوا بِإِعْفَاءِ الشَّعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقَهِمْ ، ابْتِلاَءً عَظِيماً وَأَمْتِحَاناً شَدِيداً ، الشَّعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقِهِمْ ، ابْتِلاَءً عَظِيماً وَأَمْتِحَاناً شَدِيداً ، وَتَمْحِيصاً بَلِيعاً ، جَعَلَهُ ٱلللهُ سَبَا السَّارِا مُبِيناً ، وَتَمْحِيصاً بَلِيعاً ، جَعَلَهُ ٱلللهُ سَبَا لَوَرَاءَ لُلْهُ سَبَا اللهُ سَبَا اللهُ سَبَا اللهُ عَلَيْهُ أَلُوهُ أَلُوهُ أَلَاهُ سَبَا لَوْ أَرَادَ سُبْحَاناً شَدِيداً أَنْ فَرَامَ وَمُشَاعِرَهُ ٱلْعِظَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ ، يَضَعَ بَيْتَهُ ٱلللهُ سَبَا أَيْ خَلَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ ، يَضَعَ بَيْتَهُ ٱلللهُ سَبَا أَنْ خَلَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ ، يَضَعَ بَيْتَهُ ٱلْحَرَامَ وَمَشَاعِرَهُ ٱلْعِظَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ ، يَضَعَ بَيْتَهُ ٱللهُ مَرَامَ وَمَشَاعِرَهُ ٱلْعِظَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ ، يَضَعَ بَيْتَهُ ٱلْحَرَامَ وَمَشَاعِرَهُ ٱلْعِظَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ ، وَلَوْ أَرْهُمْ مَنْ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ وَالْمُلْوِيْمُ الْمَرَامَ وَمُشَاعِرَهُ أَلْعُظَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ وَالْمَا مَا يَعْمَا مَا يَنْ مَا عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ الْمُلَامِ اللهُ الْمُورِ الْمَامِ الْمُعَلَى الْمَلَامَ اللهُ الْمُ الْمُورُ الْمُلْعُلَامُ الْمُعَلِيْمُ الْمُ الْمُعَلَّةُ اللهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعَلِيْمُ اللهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُلْهُ اللهُ الْمُلْونَ عَلَيْهُ الْمُلْعُلِمُ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُعْلَامُ اللهُ اللهُ الْمُلْمُ الْمُورُ الْمُولِ الْمُلْعُولُهُ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُعْولِ الْمُولِعُولَامُ الْمُعْرَامُ الْمُ

<sup>(</sup>١) يشنوا اعطافهم : يقصدوه ، والمثابة: اي يثاب اليه ويرجع نحوه مرة بعد اخرى والنجعة بالأصل : طلب الكلأثم كل مقصد ينتفع منه منتجعاً . وملقى الرحال : محطها .

<sup>(</sup> ٢ ) ثمار الافئدة : سويداؤها ، والمفاوز : الفلوات ، والقفار : جمع <sub>ا</sub>قفراء وهي الأرض التي لا نبات فيها ولا ماء . وسحيقة : بعيدة . والمهاوي : المساقط ، والفجاج جمع فج وهو الطريق بين الجبلين والعميق ما بعد من اطراف المفاوز .

<sup>(</sup>٣) يهزوا مناكبهم اي يحركهم الشوق نحوه حتى يسافروا إليه وكنى عن السفر بهز المناكب ، وذللا حال منهم ، ويهلون يرفعون اصواتهم بالتلبية، وتروى « ويهللون » اي يرفعون اصواتهم بالتهليل .

<sup>( ؛ )</sup> الرمل السعي بين المشي والهرولة .

وَسَهْلِ وَقُرَارِ١ ، جَمَّ ٱلْأَشْجَارِ ، دَانِي ٱلثِّمَارِ ، مُلْتَفٍّ ٱلْبُنَا ، مُتَّصِل ٱلْقُرَى ، بَيْنَ بُرَّةِ سَمْرَاءَ ، وَرَوْضَة خَضْرَاء ، وَأَرْيَاف مُحْدَقَدة ، وَعرَاصِ مُعْدَقَدة ٢ ، وَرِيَاضٍ نَاضِرَةٍ ، وَطُرُقِ عَامِرَة ، لَكَانَ قَدْ صَغْرَ قَدْرُ ٱلْجَزَاءِ عَلَى حَسَب ضَعْف ٱلْبَلاَءِ . وَلَوْ كَانَ ٱلْإِسَاسُ ٱلْمُحْمُولُ عَلَيْهَا ، وَٱلْأَحْجَارُ ٱلْمَرْفُوعُ بِهَا بَيْنَ زُمُرُّدَة خَضْرًاء ،وَيَاقُونَة حَمْرًاء ،وَنُوروضياء لَخَفَّفُذُ لِكَمُصارَعَة ٱلشَّكِّ فِي ٱلصَّدُورِ ، وَلَوَضَعَ مُجَاهَدَةَ إِبْلِيسَعَنِٱلْقُلُوبِ ، وَلَنَفَى مُعْتَلِمَجُ ٱلرَّيْبِ مِنَ ٱلنَّاسِ٣ ، وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَخْتَبِرُ عبَادَهُ بِأَنْوَاعِ ٱلشَّدَائِدِ ، وَيَتَعَبَّدَهُمْ بِأَنْوَاعِ ٱلْمَجَاهِدِ ، وَيَبْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ ٱلْمَكَارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّكَبُّر مِنْ قُلُوبِهِمْ ، وَإِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ . وَلِيَجْعَل ذلِكَ أَبْوَاباً

<sup>(</sup>١) المشاعر : معالم النسك ، وسهل وقرار ني مكان سهل يستقرون به

<sup>(</sup>٢) جم الأشجار كثيرها ، وداني الثمار قريبها ، وملتف البنا اي مشتبك العمارة ، ويرة الواحدة من البر وهو الحنطة ، والارياف جمع ريف وهو الحصب والمرعى ، ومغدقة : ذات ماء كثير .

<sup>(</sup> $\tau$ ) تروى « مضارعة الشك » ومعناه ، مقارنة الشك ، ودنوه من النفس ، ومعتلج الريب اضطرابها .

فُتُحاً إِلَى فَضْلِهِ ، وَأَسْبَاباً ذُلُلاً لِعَفْوِهِ .

فَاللهُ اللهُ فِي عَاجِلِ الْبَغْيِ ، وَ آجِلِ وَخَامَةِ الظُّلْمِ ، وَسُوءِ عَاقِبَةَ الْكُبْرِ فَإِنَّهَا مُصْيَدَةُ إِبْلِيسَ الْعُظْمِي ، وَمَكِيدَتُهُ الْكُبْرِي النَّي تُسَاوِرُ قُلُوبَ الرِّجَالِ الْمُسَاوَرَةَ السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ . فَمَا تُكْدِي أَبَداً ، وَلاَ تُشْوِي السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ . فَمَا تُكْدِي أَبَداً ، وَلاَ تُشْوِي أَبَداً ، لاَ عَالِما لِعلْمهِ ، وَلاَ مُقلا فِي طِمْرِهِ ٢ . وَعَنْ اللهُ عَبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ ٣ بالصَّلَواتِ ذَلِكَ مَا حَرَسَ اللهُ عَبَادَهُ الصَّيَامِ فِي الْمَثْوَاتِ وَالزَّكَواتِ ، وَمُجَاهَدَةِ الصِّيامِ فِي الْمَيْنَ ٣ بالصَّلَواتِ الْمَفْرُوضَاتِ تَسْكِيناً لِأَطْرَافِهِمْ ٤ ، وَتَخْشِيعاً لِأَبْصَارِهِمْ ، وَالْزَصَامِ وَتَخْشِيعاً لِأَبْصَارِهِمْ ، وَإِذْهَاباً وَتُذَلِيلاً لِنُفُوسِهِمْ ، وَتَخْفِيضاً لِقُلُوبِهِمْ ، وَإِذْهَابا لِلْخُيلاءِ عَنْهُمُ لِمَا فِي ذلِكَ مِنْ تَعْفِيرِ عِتَاقِ الْوُجُوهِ بِالتَّرَابِ تَوَاضُعاً هِمْ لَمَا فِي ذلِكَ مِنْ تَعْفِيرِ عِتَاقِ الْوُجُوهِ بِالتَّرَابِ تَوَاضُعاً هُ ، وَالْتِصَاقِ كَرَائِهِمِ الْجَسُوارِ حِيَاقِ الْوُجُوهِ بِالتَّرَابِ تَوَاضُعاً هُ ، وَالْتِصَاقِ كَرَائِهِمِ الْجَسُوارِحِ الْجَسُوارِحِ الْجَسُوارِحِ الْخَسُوارِحِ الْجَسُوارِحِ الْحَلَى مَنْ تَعْفِيرِ عِتَاقِ الْجُسُوارِحِ الْحَسُوارِحِ اللَّهُ الْتُكُولُو عَنْهُمُ لَمَا فَي ذَلِكَ مِنْ تَعْفِيرِ عِتَاقِ الْجُسُوارِحِ اللَّهِمَاقِ كَرَائِهِمِ الْمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْفِيرِ عِنَاقِ الْجُسُوارِحِ اللَّهُ اللهِ اللهُ الْمُولِ عَنْهُ اللَّهِ اللهُ الْمُؤْمِودِ اللَّهُ مَنْ تَعْفِيرِ عِنَاقِ الْحُومِ الْحِلْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَا فِي ذَلِكُ مِنْ تَعْفِيرِ عِنَاقِ الْجُومِ الْحَلَقِ الْوَافِي الْحَلَالِقُولُولِهِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعَلَّمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُعْفِيرِ عَنَاقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُعْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

<sup>(</sup>١) تساور القلوب : تواثبها وتقاتلها ، وما تكدي ماترد من أكدى حافر الفرس إذا بلغ الكدية اي الأرض الصلبة .

<sup>(</sup>٢) لا تشوي احداً : لا تخطى المقتل وتتعداه إلى غيره ، والطمر : الثوب الحلق .

<sup>(</sup>٣) قال لهن ابي الحديد ما زائدة مؤكدة اي وعن هذه المكائد حرس الله عباده المؤمنين فعن متعلقة بحرس ا ه.

<sup>( ؛ )</sup> اي حرسهم بهذه الأعمال عن تلك المكائد فجعل التسكين والتخشيع علة للحراسة ونصب اللفظات على أنها مفعول لاجله .

<sup>(</sup> ه ) تخفيض القلوب : حطها عن الاعتلاء ، و الخيلاء التكبر ، وعتاق الوجوه : كر الممها .

بِالْأَرْضِ تَصَاغُراً ، وَلُحُوقِ ٱلْبُطُونِ بِالْمُتُونِ مِنَ ٱلصِّيَامِ تَكَلُّلًا . مَعَ مَا فِي ٱلزَّكَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ ٱلْأَرْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ ٱلْمَسْكَنَةِ وَٱلْفَقْرِ .

النَّظُرُوا إِلَى مَا فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ مِنْ قَمْع نَوَاجِهِم الْفَخْر ، وَقَدْع طَوالِع الْكَبْرِ ١. وَلَقَدْ نَظُرْتُ فَمَا وَجَدْتُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ يَتَعَصَّبُ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ وَجَدْتُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ يَتَعَصَّبُ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ اللّهَ عَنْ عِلَّة تَحْتَمِلُ تَمْوِية الْجُهلاءِ ، أَوْ حُجَّة تليطُ ٢ بِعُقُولِ السَّفَهَاءِ غَيْرَكُم . فَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِأَمْرِ لا يَعْقُولِ السَّفَهاءِ غَيْرَكُم . فَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لأَمْرٍ لا يَعْرَفُ لَهُ سَبَبُ ولا عِلَّةً. أَمَّا إِبْلِيسُ فَتَعَصَّبُ عَلَى آدَمَ لِأَصْلِه . وَطَعَنَ عَلَيْهِ فِي خَلْقَتِه فَقَالَ: أَنَا نَارِيُّ وَأَنْتَ طِينِيُّ . وَأَمَّا الْأَغْنِياءُ مِنْ مُثْرَفَة الْأَمْمِ ٣ فَتَعَصَّبُوا لآثَارِ مَوَاقَعِ وَأَمَّا الْأَغْنِياءُ مِنْ مُثْرَفَة الْأَمْمِ ٣ فَتَعَصَّبُوا لآثَارِ مَوَاقَعِ وَأَمَّا الْأَغْنِياءُ مِنْ مُثْرَفَة الْأَمْمِ ٣ فَتَعَصَّبُوا لآثَارِ مَوَاقَعِ وَأَمَّا الْأَغْنِياءُ مِنْ مُثْرَفَة الْأَمْمِ ٣ فَتَعَصَّبُوا لآثَارِ مَوَاقَعِ وَأَمَّا الْأَغْنِياءُ مِنْ مُثَرَفَة الْأَمْمِ ٣ فَتَعَصَّبُوا لآثَارِ مَوَاقَعِ وَأَمَّا الْأَغْنِياءُ مِنْ مُثَرَفَة الْأَمْمِ ٣ فَتَعَصَّبُوا لآثَارِ مَوَاقَعِ وَأَنْ اللّهُ عَلَيْكُنْ تَعَصَّبُكُمْ الْمُعَلِي وَمَحَالِ ، وَمَحَامِد الْأَفْعَالِ ، وَمَحَاسِ الْأَمُورِ لِمُعَدَّبِينَ } لمَكَارِم الْخِصَالِ ، وَمَحَامِد الْأَفْعَالِ ، وَمَحَاسِ الْأَمُورِ لِمُعَلِيمُ الْمُغُولِ الْمَكَارِم الْخُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُخَالِ ، وَمَحَاسِ الْأَمُورِ لِمُكَارِم الْخُومَالِ ، ومَحَامِد الْأَفْعَالِ ، ومَحَاسِ الْأَمْورِ

<sup>( 1 )</sup> القمع : القهر ، والنواجم جمع ناجمة وهي ما يظهر ويطلع من الكبر وغيره والقدع – بالدال المهملة – الكف ، والطوالع كالنجوم .

<sup>(</sup>٢) التموية : التلبيس ، وتليط : تلتصق .

<sup>(</sup>٣) المترفة : جمع مترف وهو الذي اطغته النعمة .

<sup>(</sup>٤) سبأ : ٣٥

ٱلَّتِي تَفَاضَلَتْ فيهَا ٱلْمُجَدَاءُ ،وَٱلنُّجَدَاءُ منْ بُيُوتَات ٱلْعَرَبِ وَيَعَاسِيبِ ٱلْقَبَائِلِ ١ بِٱلْأَخْلَاقِ ٱلرَّغِيبَةِ ، وَٱلْأَحْلاَمِ ٱلْعَظِيمَة ، وَٱلْأَخْطَارِ ٱلْجَلِيلَة ، وَٱلْآثَارِ ٱلْمَحْمُودَةِ٢ . فَتَعَصَّبُوا لَخَلَالَ ٱلْحَمْدِ مِنَ ٱلْحِفْظِ لِلْجِوَارِ ، وَٱلْوَفَاءِ بِالذِّمَامِ ، وَٱلطَّاعَة للنبرِّ ، وَٱلْمَعْصِيَة للْكبر ، وَٱلْأَخْذ بِالْفَضْلِ ، وَٱلْكَفِّ عَنِ ٱلْبَغْيِ ، وَٱلْإِعْظَامِ لِلْقَتْلِ ، وَٱلْإِنْصَافِ للْخَلْقِ ، وَٱلْكَظْمِ للْغَيْظِ ، وَٱجْتِنَابِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ٣ . وَاحْذَرُوا مَا نَزَلَ بِالْأَمَمِ قَبْلَكُمْ مِنَ ٱلْمَثُلَاتِ بِسُوءِ ٱلْأَفْعَالِ وَذَمِيمِ ٱلْأَعْمَالِ ٤ . فَتَذَكَّرُوا في ٱلْخَيْرُوَ ٱلشُّرِّ أَحْوَالَهُمْ ، وَآحْذَرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ. فَإِذَا تَفَكُّرْتُمْ فِي تَفَاوُتِ حَالَيْهِمْ فَالْزَمُوا كُلَّ أَمْرِ لَزِمَتِ ٱلْعِزَّةُ بِهِ شَأْنَهُمْ ، وَزَاحَت ٱلْأَعْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ ، وَمُدَّت

<sup>(</sup>١) تفاضلت فيها : تزايدت ، والمجداء جمع ماجد والمجد الشرف ، والنجداء جمع نجيد وهو الشجاع ، واليماسيب : الرؤساء ، واليمسوب في الأصل امير النحل .

<sup>(</sup>٢) الرغيبة : الحصلة المرغوبة ، والاحلام : العقول ، والاخطار : الاقدار .

<sup>(</sup>٣) الذمام – بالكسر – ما يذم الرجل على تضييمه وكظم الغيظ ، حبسه وهو قادر على المضائه ، والغيظ : الغضب .

<sup>( ؛ )</sup> المثلات : العقوبات ، وذميم الأفعال : ما يذم منها .

<sup>(</sup> ه ) تفاوت حاليهم : اختلافهما ، وزاحت بعدت ، وله اي لاجله .

ٱلْعَافِيَةُ فِيهِ عَلَيْهِمْ ، وَٱنْقَادَت ٱلنَّعْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ ، وَوَصَلَت ٱلْكَرَامَةُ عَلَيْهِ حَبْلَهُمْ مِنَ ٱلاجْتِنَابِ لِلْفُرْقَةِ ، وَٱللَّذُومِ لْلْأَلْفَة ، وَٱلتَّحَاضِّ عَلَيْهَا وَٱلتَّوَاصِي بِهَا ، وَٱجْتَنِبُوا كُلَّ أَمْر كَسَرَ فَقُرَتُهُمْ ، وَأَوْهَنَ مُنَّتَهُمْ . مِنْ تَضَاغُن ٱلْقُلُوبِ ، وَتَشَاحُنِ ٱلصَّدُورِ ، وَتَدَابُرِ ٱلنَّفُوسِ ، وَتَخَاذُل ٱلْأَيْدِي ، وَتَدَبَّرُوا أَحْوَالَ ٱلْمَاضِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمْ كَيْفَ كَانُوا فِي حَالِ ٱلتَّمْحِيصِ وَٱلْبَلاَءِ٢ . أَلَمْ يَكُونُوا أَثْقَلَ ٱلخَلاَثِقِ أَعْبَاءً ، وَأَجْهَدَ ٱلْعَبَادِ بَلاءً ، وَأَضْيَقَ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا حَالاً . ٱتَّخَذَتْهُمُ ٱلْفَرَاعِنَةُ عَبِيداً فسَامُوهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ ، وَجَرَّعُوهُمُ ٱلْمُرَارَ فَلَمْ تَبْرَح ٱلْحَالُ بِهِمْ فِي ذُلِّ ٱلْهَلَكَةِ وَقَهْرِ ٱلْغَلَبَةِ . لاَ يَجدُونَ حيلَةً فِي ٱمْتِنَاع مِ ، وَلاَ سَبِيلاً إِلَى دَفَاعِ . حَتَّى إِذَا رَأَى ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) الحض : الحث ، والتحاض : ان يحث بعضهم بعضاً، والفقرة : واحدة فقر الظهر ، ويقال لمن اصابته مصيبة شديدة قد كسرت فقرته ، والمنة -- بضم الميم -- القوة .

 <sup>(</sup> ۲ ) الضغن : الحقد وشحن الصدر امتلاه بالاحقاد . وتخاذل الايدي : عدم التناصر ،
 و التمحيص : التطهير و التصفية .

 <sup>(</sup>٣) الاعباء : الاثقال ، وأجهد العباد : اتعبهم ، والفراعنة : العتات وكل عات فرعون
 وساموهم : الزموهم ، والمرار : شجر مر واستمير شرب المرار لكل من يلقى شدة .

جدَّ الصُبَّرِ ١ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى فِي مَحَبَّتِهِ ، وَالْإِحْتِمَالِ لِلْمَكْرُوهِ مِنْ مَضَايِتِ الْبَلاَءِ لَلْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِهِ جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضَايِتِ الْبَلاَءِ فَرَجاً ، فَأَبَدَلَهُمُ الْعَزَّ مَكَانَ اللَّلِّ ، وَالْأَمْنِ مَكَانَ الْذَلِّ ، وَالْأَمْنِ مَكَانَ الْخَوْفِ فَصَارُوا مُلُوكاً حُكَّاماً ، وَأَئِمَّةً أَعْلاَماً ، وَبَلَغَتِ الْخَوْفُ فَصَارُوا مُلُوكاً حُكَّاماً ، وَأَئِمَّةً أَعْلاَماً ، وَبَلَغَتِ الْكَرَامَةُ مِنَ اللهِ لَهُمْ مَا لَمْ تَبْلُغِ الْآمَالُ إِلَيْهِ بِهِمْ .

فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتِ ٱلْأَمْلاَءُ مُجْتَمِعةً ، وَٱلْأَهْوَاءُ مُتَّفِقَةً ، وَٱلْقُلُوبُ مُعْتَدِلَةً ، وَٱلْأَيْدِي مُتَرَادِفَةً ، وَٱلْأَهْوَاءُ مُتَنَاصِرَةً ، وَٱلْبَصَائِرُ نَافِذَةً ؟ ، وَٱلْعَزَائِمُ وَالسَّيُوفُ مُتَنَاصِرَةً ، وَٱلْبَصَائِرُ نَافِذَةً ؟ ، وَٱلْعَزَائِمُ وَالسَّيُوفُ مَتَنَاصِرَةً ، وَالْعَرَائِمِ فَي وَاحِدَةً . أَلَمْ يَكُونُوا أَرْبَاباً فِي أَقْطَارِ ٱلْأَرْضِينَ ، وَمُلُوكا عَلَى رِقَابِ ٱلْعَالَمِينَ . فَانْظُرُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ فِي عَلَى رِقَابِ ٱلْعَالَمِينَ . فَانْظُرُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ فِي عَلَى رِقَابِ ٱلْعَالَمِينَ . فَانْظُرُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ فِي الْحَلِمَةُ وَٱلْأَفْتَدَةُ ، وَتَشَعَّبُوا مُخْتَلَفِينَ ، وَتَشَعَّبُوا مُخْتَلِفِينَ ، وَتَشَعَبُوا مُخْتَلِفِينَ ، وَسَلَبَهُمْ غَضَارَةَ نِعْمَتِهِ ؟ . وَبَقِي قَصَصُ أَخْبَارِهِمْ فِيكُمْ وَسَكَمُ مُ فِيكُمْ وَسَلَبُهُمْ غَضَارَةً نِعْمَتِهِ ؟ . وَبَقِي قَصَصُ أَخْبَارِهِمْ فِيكُمْ فَيكُمْ

<sup>(</sup>١) جد الصبر: اشده.

<sup>(</sup> ٢ ) الاملاء : الجماعات ، و احده ملأ ، ومتر ادفة : متماونة ، نافذة أي ثاقبة .

 <sup>(</sup>٣) تشعبوا : صاروا شعوباً وقبائل مختلفين ، تفرقوا متحزبين : اي تفرقوا مع تحزبهم،
 وغضارة النعمة : الطيب اللين منها .

عِبَراً لِلْمُعْتَبِرِينَ .

فَاعْتَبِرُوابِحَالِوَلَدِإِسْمَاعِيلَوَبَنِي إِسْحَاقَوَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ . فَمَا أَشَدَّ اعْتِدَالَ ٱلْأَحْوَالِ ، وَأَقْرَبَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ . فَمَا أَشَدَّ اعْتِدَالَ ٱلْأَحْوَالِ ، وَأَقْرَبَ الشَّبَاهَ ٱلْأَمْثَالِ .

تَأَمَّلُوا أَمْرَهُمْ فِي حَالِ تَشَتَّتِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ لَيَالِيَ كَانَتِ الْأَكَاسِرَةُ وَالْقَيَاصِرَةُ أَرْبَاباً لَهُمْ ، يَحْتَازُونَهُمْ عَنْ رِيفِ الْآفَاقِ ٢ ، وَبَحْرِ الْعِرَاقِ وَخُصْرَةِ اللَّانْيَا إِلَى عَنْ رِيفِ الْآفَاقِ ٢ ، وَبَحْرِ الْعِرَاقِ وَخُصْرَةِ اللَّانْيَا إِلَى مَنَابِتِ الشِّيحِ ، وَمَهَافِي الرِّيحِ ٣ ، وَنَكَدِ الْمُعَاشِ ، مَنَابِتِ الشِّيحِ ، وَمَهَافِي الرِّيحِ ٣ ، وَنَكَدِ الْمُعَاشِ ، فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ إِخُوانَ دَبَرٍ وَوَبَرٍ ٤ ، أَذَلَّ الْأُمُم فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ إِخُوانَ دَبَرٍ وَوَبَرٍ ٤ ، أَذَلَّ الْأُمُم دَاراً ، وَأَجْدَبَهُمْ قَرَاراً . لَا يَأْوُونَ إِلَى جَنَاحٍ دَعُوةٍ دَاراً ، وَأَجْدَبَهُمْ قَرَاراً . لَا يَأْوُونَ إِلَى جَنَاحٍ دَعُوةٍ وَاراً ، وَأَجْدَبَهُمْ قَرَاراً . لَا يَأْوُونَ إِلَى جَنَاحٍ دَعُوةٍ

<sup>( 1 )</sup> أي ما أشبه الأشياء بعضها ببعض .

<sup>(</sup> ٢ ) يحتازونهم : يبعدونهم ، والمراد بريف الآفاق الشام .

<sup>(</sup>٣) منابت الشبح : ارض العرب والشيح : نبت معروف يكثر فيها ومها في الريح : التي تهفو فيها اي تهب وهي الفيافي والصحاري .

<sup>( ؛ )</sup> نكد العيش : ضيقه ، وعالة : فقراء ، والدبر : مصدر دبر البمير إذا عقر. القتب ، والوبر للبمير كالصوف للضان ، والشعر السعز ، والمراد : انهم صاروا قبائل رحل.

يَعْتَصِمُونَ بِهَا ١ ، وَلاَ إِلَى ظلِّ أَلْفَة يَعْتَمِدُونَ عَلَى عِزِّهَا . فَالْأَحْوَالُ مُضْطَرِبَةٌ ، وَٱلْأَيْدِي مُخْتَلِفَةٌ ، وَٱلْكَثْرَةُ مُتَفَرِّقَةٌ ، وَٱلْكَثْرَةُ مُتَفَرِّقَةٌ . فِي بَلَاءِ أَزْلٍ ٢ ، وَإِطْبَاقِ جَهْلٍ ! مِنْ بَنَاتٍ مُوْقُدَة ٣ ، وَأَصْنَامٍ مَعْبُودَةٍ ، وَأَرْحَامٍ مَقْطُوعَةٍ ، وَعَارَاتٍ مَشْنُونَة . مَشْنُونَة .

فَانْظُرُوا إِلَى مَوَاقِعِ نِعَمِ ٱللهِ عَلَيْهِمْ حِينَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ وَسُولًا ، فَعَقَدَ بِمِلَّتِهِ طَاعَتَهُمْ ، وَجَمَعَ عَلَى دَعْوَتِهِ أَلْفَتَهُمْ . كَيْفَ نَشَرَتَ النَّعْمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ كَرَامَتِهَا ، وَٱلْتَفَّتِ الْمِلَّةُ بِهِمْ فِي وَأَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِيمِهَا ، وَٱلْتَفَّتِ الْمِلَّةُ بِهِمْ فِي عَوَائِدِ بَرَكَتِهَا ٤ . فَأَصْبَحُوا فِي نِعْمَتِهَا غَرِقِينَ ، وَعَنْ عَوَائِدِ بَرَكَتِهَا ٤ . فَأَصْبَحُوا فِي نِعْمَتِهَا غَرِقِينَ ، وَعَنْ خُصُرَةً عَيْشِهَا فَكِهِينَ ٥ . قَدْ تَرَبَّعَتُ ٱلْأُمُورُ بِهِمْ ٢ ، خُصْرَةً عَيْشِهَا فَكِهِينَ ٥ . قَدْ تَرَبَّعَتُ ٱلْأُمُورُ بِهِمْ ٢ ، فَي ظِلِّ سُلْطَانٍ قَاهِمٍ وَآوَتُهُمُ ٱلْحَالُ إِلَى كَنَفِ عِزِّ غَلْبِهِمْ فِي ذُرى مُلْكِ ثَابِتٍ غَالِبٍ . وَتَعَطَّفَتِ ٱلْأَمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرى مُلْكٍ ثَابِتٍ غَالِبٍ . وَتَعَطَّفَتِ ٱلْأَمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرى مُلْكٍ ثَابِتٍ غَالِبٍ . وَتَعَطَّفَتِ ٱلْأَمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرى مُلْكٍ ثَابِتٍ غَالِبٍ . وَتَعَطَّفَتِ ٱلْأَمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرى مُلْكٍ ثَابِتٍ غَالِبٍ . وَتَعَطَّفَتِ ٱلْأَمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرى مُلْكٍ ثَابِتٍ غَالِبٍ . وَتَعَطَّفَتِ ٱلْأَمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرى مُلْكٍ ثَابِتٍ عَلَابٍ . وَتَعَطَّفَتِ ٱلْأَمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرى مُلْكٍ ثَابِتٍ عَلَيْهِمْ فِي ذُرى مُلْكٍ ثَابِتٍ

<sup>(</sup>١) اي لم يكن فيهم داع إلى الحق فيأوون إليه ، ويعتصمون بمناصرة دعوته .

<sup>(</sup>٢) الازل : الضيق .

<sup>(</sup>٣) المورَّدة : المثقلة بالتراب اي البنات التي كانت تدس في الجاهلية بالتراب .

<sup>( )</sup> التفت بهم : جمعتهم وجعلتهم جميعاً في بركاتها العائدة إليهم .

<sup>(</sup> ه ) فكهين : ناعمي البال ، مطمئني النفوس ، معجبين بما أصابهم .

<sup>(</sup>٦) تربعت : اقامت .

فَهُمْ حُكَّامٌ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ، وَمُلُوكٌ فِي أَطْرَافِ ٱلْأَرْضِينَ . يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ . وَيُمْضُونَ يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ . وَيُمْضُونَ الْأُمُورَ عَلَى مَنْ كَانَ يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ . وَيُمْضُونَ الْأَحْكَامَ فِيهَنْ كَانَ يُمْضِيهَا فِيهِمْ . لاَ تُغْمَزُ لَهُمْ قَنَاةً ، وَلاَ تُقْرَعُ لَهُمْ صَفَاةً .

أَلاَ وَإِنَّكُمْ قَدْ نَفَضْتُمْ أَيْدِيكُمْ مِنْ حَبْلِ ٱلطَّاعَةِ . وَتَلَمْتُمْ حِصْنَ ٱللهِ ٱلْمَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ بِأَحْكَامِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٧. فَإِنَّ ٱللهِ ٱلْمَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ بِأَحْكَامِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٧. فَإِنَّ ٱللهُ سُبْحَانَهُ قَدِ ٱمْتَنَّ عَلَى جَمَاعَةِ هذهِ ٱلْأُمُّةَ فِيما عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هذهِ ٱلْأَلْفَةِ ٱلَّتِي يَنْتَقِلُونَ فِي عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هذهِ ٱلْأَلْفَةِ ٱلَّتِي يَنْتَقِلُونَ فِي عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هذه الْأَلْفَة ٱلَّتِي يَنْتَقِلُونَ فِي طَلِّمَا ، وَيَأْوُونَ إِلَى كَنَفِهَا ، بِنِعْمَة لاَ يَعْرِفُ أَحَد مِنَ طَلِّهَا ، وَيَأْوُونَ إِلَى كَنَفِهَا ، بِنِعْمَة لاَ يَعْرِفُ أَحَد مِنَ اللهَ الْمَخْلُوقِينَ لَهَا قِيمَة لِأَنَّهَا أَرْجَحُ مِنْ كُلِّ ثَمَنٍ ، وَأَجَلُّ مِنْ كُلِّ ثَمَنٍ ، وَأَجَلُّ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ .

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ ٱلْهِجْرَةِ أَعْرَاباً ٣، وَبَعْدَ

<sup>(</sup>١) القناة : الرمح . وعدم غمز القناة كناية عن القوة والصلابة .

<sup>(</sup>٢) الثلمة : الخلل في الحائط .

<sup>(</sup>٣) الاعراب من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اهل البادية ولم يهاجر اليه وهم ناقصوا المرتبة عن المهاجرين لانهم لم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخالطوا العلماء من اصحابه فهم اجدر ان لا يعلموا حدود ما الزل الله .

الْمُوالاَةِ أَخْزَاباً. مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلاَّ بِاَسْمِهِ ، وَلَا تَعْرِفُونَ مِنْ الْإِيمَانِ إِلاَّ رَسْمَهُ تَقُولُونَ الْنَارَ وَلاَ الْعَارَا ، كَأَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُكْفِئُوا الْإِسْلاَمَ عَلَى وَجْهِهِ ، اَنْتَهَاكاً لحَرِيمهِ ، وَنَقْضاً لِمِيثَاقِهِ اللّه وَضَعَهُ الله لَكُمْ حَرَماً فِي أَرْضِهِ وَأَمْناً بَيْنَ خَلْقِهِ . وَضَعَهُ الله لَكُمْ حَرَماً فِي أَرْضِهِ وَأَمْناً بَيْنَ خَلْقِهِ . وَضَعَهُ الله لَكُمْ حَرَماً فِي أَرْضِهِ وَأَمْناً بَيْنَ خَلْقِهِ . وَإِنَّكُمْ إِنْ لَجَأْتُمْ إِلَى غَيْرِهِ حَارَبَكُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ ، ثُمَّ لَا جَبْرَائِيلُ وَلاَ مَهاجِرُونَ وَلاَ أَنْصَارُ لاَ جَبْرَائِيلُ وَلاَ مُهاجِرُونَ وَلاَ أَنْصَارُ يَنْكُمْ وَإِنَّ عَنْدَكُمُ الله بَيْنَكُمْ وَالْعَهِ ، وَأَيَّامِهِ وَقَوَارِعِهِ ، وَأَيَّامِهِ وَوَقَارِعِهِ ، وَأَيَّامِهِ وَوَقَارِعِهِ ، وَأَيَّامِهِ وَوَقَارِعِهِ ، وَأَيَّامِهِ وَقَوَارِعِهِ ، وَأَيَّامِهُ وَقَوَائِعِهِ ، وَأَيَّامِهِ وَوَقَائِعِهِ ، وَأَيَّامِهِ وَقَوَائِعِهِ ، وَأَيَّامِهِ وَقَوَائِعِهِ ، وَأَيَّامِهِ وَوَقَائِعِه .

فَلاَ تَسْتَبْطِئُوا وَعِيدَهُ جَهْلاً بِأَخْذِهِ ، وَتَهَاوُناً بِبَطْشِهِ ، وَيَهَاوُناً بِبَطْشِهِ ، وَيَأْساً مِنْ بَأْسِهِ . فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ ٱلْقَرْنَ ٱلْمَاضِيَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلاَّ لِتَرْكِهِمُ ٱلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيَ عَنِ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلاَّ لِتَرْكِهِمُ ٱلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيَ عَنِ

<sup>(</sup>١) والنار والعار منصوبتان باضمار فعل اي ادخلوا النار ولا تلتزموا العار وهي كلمة جارية مجرى المثل يقولها ارباب الحمية ، وإلى ذلك اشار الحسين عليه السلام بقوله يوم عاشوراء الموت اولى من ركوب العسار والعسار اولى من دخول النسار والله من هذا وهذا جاري

<sup>(</sup>۲) تكفئوه : تكبوه .

ٱلْمُنْكَرِ . فَلَعَنَ ٱللهُ ٱلسُّفَهَاءَ لِرُكُوبِ ٱلْمَعَاصِي ، وَٱلْحُلَمَاءَ لِيَرْكُوبِ ٱلْمَعَاصِي ، وَٱلْحُلَمَاءَ لِيتَرْكِ ٱلتَّنَاهِي .

أَلاَ وَقَدْ قَطَعْتُمْ قَيْدَ ٱلْإِسْلاَمِ وَعَطَّلْتُمْ حُدُودَهُ وَأَمَّتُمْ أَلاَ وَقَدْ قَطَعْتُمْ قَيْدُ وَالنَّكْثِ أَحْكَامَهُ أَلاَ وَقَدْ أَمَرنِي الله بِقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَالنَّكْثِ وَالْنَكْثِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا النَّاكِثُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ ، وَأَمَّا النَّاكِثُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ ، وَأَمَّا الْفَارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ ، وَأَمَّا الْمَارِقَةُ سَمِعَتْ لَهَا وَجْبَةُ وَأَمَّا شَيْطَانُ الرَّدُهَةِ فَقَدْ كُفِيتُهُ بِصَعْقَةٍ سُمِعَتْ لَهَا وَجْبَةُ وَأَمَّا شَيْطَانُ الرَّدُهَةِ فَقَدْ كُفِيتُهُ بِصَعْقَةٍ سُمِعَتْ لَهَا وَجْبَةُ وَأَمَّا شَيْطَانُ اللهُ فِي الْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ لَأُدِيلَنَّ مِنْهُمْ إِلاَّ مَا يَتَشَدَّرُ وَلَكِنَ مِنْهُمْ إِلاَّ مَا يَتَشَدَّرُ اللهُ فِي الْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ لَأُدِيلَنَّ مِنْهُمْ إِلاَّ مَا يَتَشَدَّرُ الله فِي الْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ لَأُدِيلَنَ مِنْهُمْ إِلاَّ مَا يَتَشَدَّرُ وَ عَلَيْهِمْ لَأُدِيلَنَ مِنْهُمْ إِلاَّ مَا يَتَشَدَّرُ وَاللهُ فِي الْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ لَأُدِيلَنَ مِنْهُمْ إِلاَّ مَا يَتَشَدَّرُ اللهُ فِي الْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ لَأُدِيلَنَ مِنْهُمْ إِلاَّ مَا يَتَشَدَّرُهُ فِي أَطْرَاف ٱلللهُ فِي الْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ لَا أُدِيلَنَ مِنْهُمْ إِلاً مَا يَتَشَدَّرُ

أَنَا وَضَعْتُ فِي ٱلصِّغَرِ بِكَلاَ كِلِ ٱلْعَرَبِ } ، وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ . وَقَدْ عَلِمْتُمْ مُوْضِعِي مِنْ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ . وَقَدْ عَلِمْتُمْ مُوْضِعِي مِنْ

<sup>(</sup>١) الناكثون : اصحاب الجمل ، والبغاة : اصحاب معاوية ، والمارقة :الخوارج ودوخت : ذلك .

<sup>(</sup>٢) الردهة : شبه نقرة في الجبل يجتمعفيهاالماء،واختلف الشارحون في تعيينه واقوى اقواله الله الله النهية : النشية : تصيب الخوارج وجد مقتولا في ردهة ، والصعقة : النشية : تصيب الانسان ، ووجبة القلب خفقانه ، ورجة الصدر : اهتزازه .

<sup>(</sup>٣) اديلن منهم : امحقهم ، والتشذر : التفرق .

<sup>( ؛ )</sup> الكلاكل : الصدوريريد اكابرهم ، والنواجم : الظاهرة الوفيعة : يريد الاشراف .

رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِه بِالْقَرَابَةِ ٱلْقَرِيبَةِ ، وَٱلْمَنْزِلَةِ ٱلْخَصِيصَةِ، وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَيْدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ ، وَيَكْنُفُنِي إِلَى فِرَاشُه ، وَيُمسُّني جَسَدَهُ وَيُشمُّني عَرْفَهُ ١. وَكَانَ يَمْضَغُ ٱلشَّيْءَ ثُمٌّ يُلْقَمُنيه . وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلِ ، وَلاَ خَطْلَةً في فعْل ٢ . وَلَقَدْ قَرَنَ ٱللهُ بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكِ مِنْ مَلاَئكَته يَسْلُكُ به طَرِيقَ ٱلْمَكَارِم ، وَمَحَاسنَ أَخْلَاقِ ٱلْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ . وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ ٱتَّبَاعَ ٱلْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلاَقِهِ عَلَماً وَيَأْمُرُنِي بِالْاقْتِدَاءِ بِهِ . وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ٤ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي . وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتُ وَاحِدٌ يَوْمَثِذِ فِي ٱلْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالثُهُمَا . أَرَى نُورَ ٱلْوَحْيَ وَٱلرِّسَالَة ، وَأَشُمُّ ريحَ ٱلنُّبُوةِ .

<sup>(</sup>١) عرفه – بالفتح – رامحته الذكية .

<sup>(</sup>٢) الحطلة : واحدة الحطل، كالفرحة واحدةالفرح.والحطل:الخطأينشأءنءدمالروية .

<sup>(</sup>٣) الفصيل و لد الناقة .

<sup>﴿</sup> وَ اَ حَرَاءَ بَكُسَرُ الْحَاءَ جَبِلُ عَلَى القربُ مِنْ مَكَةً .

وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰذِهِ الرَّنَّةُ ؟ فَقَالَ هٰذَا الشَّيْطَانُ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ ، إِنَّكَ السَّعَعُ مَا أَسْمَعُ وَتَرَى مَا أَرَى إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِي ، وَلَكِنَّكَ وَزِيرٌ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ.

وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أَتَاهُ الْمَلاُ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ قَدِ اَدَّعَيْتَ عَظِيماً لَمْ يَدَّعِهِ آبَاؤُكَ وَلاَ أَحَدُ مِنْ بَيْتِكَ ، وَنَحْنُ نَشَأَلُكَ أَمْراً إِنْ أَجَبْتَنَا إِلَيْهِ وَأَرَيْتَنَاهُ عَلَمْنَا أَنْكَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ . وَرَسُولٌ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ عَلَمْنَا أَنْكَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ . فَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَمَا تَسْأَلُونَ ؟ قَالُوا تَدَعُولَنَا فَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَمَا تَسْأَلُونَ ؟ قَالُوا تَدَعُولَنَا هَذَهِ الشَّجْرَةَ حَتَّى تَنْقَلِّعَ بِعُرُوقِهَا وَتَقِفَ بَيْنَ يَدَيْكَ ، هَالَ فَإِنْ لَمْ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ؛ فَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ؛ فَقَالَ صَلَى اللهُ لَكُمْ ذَلِكَ أَتُوْمِئُونَ وَتَشْهَدُونَ بِالْحَقِ ؟ فَالُوا نَعَمْ مَا تَطْلُبُونَ ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ فَإِنْ فَعَلَ اللهُ لَكُمْ ذَلِكَ أَتُوْمِنُونَ وَتَشْهَدُونَ بِالْحَقِ ؟ فَالُوا نَعَمْ ، قَالَ فَإِنِّي سَأَرِيكُمْ مَا تَطْلُبُونَ ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ مَا تَطْلُبُونَ ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ لأَكُونَ بَالْحَقِ ؟ وَالْمُونَ وَتَشْهَدُونَ ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ مُا تَطْلُبُونَ ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ مَا تَطْلُبُونَ ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ مُا تَطْلُبُونَ ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ مُا تَطْلُبُونَ ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ مُا تَطْلُبُونَ ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ اللهُ فَإِنِّي لأَعْلَمُ مُا تَطْلُبُونَ ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ مُا تُطْلُبُونَ ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ مُا يَعْلَمُ اللهُ فَإِنِي لأَعْلَمُ هُونَ مِالْمُ فَالْ فَإِنِّي لَا أَلْ فَإِنِّ اللهُ فَلْ مُلْ مُنْ عَلْ لَا عُلْ فَالَ فَإِنِّ يَعْ مَلْ اللهُ فَإِنْ مُلْ مُ الْعُلْلُونَ إِنْ اللهُ فَلْ اللهُ فَأَلْ مُلْ يَعْلُهُ وَلَا فَلْكُونُ مُنْ مُنْ عَلْ اللّهُ فَا لَا فَالِ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْمُ فَلْ اللْهُ عَلْ اللْعُلُونَ اللّهُ عَلْ اللّهُ فَلْ اللْكُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ فَلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْعُلْمُ الللهُ عَلْمُ اللْهُ الْمُ عَلْمُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ

أَنَّكُمْ لَا تَفيئُونَ إِلَى خَيْرٍ ١ ، وَإِنَّ فيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ في ٱلْقَلْيُبِ٢ ، وَمَنْ يُحَزِّبُ ٱلْأَحْزَابَ. ثُمَّ قَالَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَ آلَه : يَأَيُّتُهَا ٱلشَّجَرَةُ إِنْ كُنْت تُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخر وَتَعْلَمِينَ أَنِّي رَسُولُ ٱلله فَانْقَلَعِي بِعُرُوقِك حَتَّى تَقفى بَيْنَ يَدَيُّ بإِذْن ٱلله . فَوَٱلَّذي بَعَثَهُ بالْحَقِّ لأَنْقَلَعَتْ بِعَرَوقِهَاوَجَاءَتُ وَلَهَا دُويٌ شَدِيدٌ وَقَصْفٌ كَقَصْف ۗ أَعَصْف أَجْنحَة ٱلطَّيْرِ حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ۗ ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِه مُرَفْرِفَةً ، وَأَلْقَتْ بِغُصْنِهَا ٱلْأَعْلَىٰ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ، وَبِبَعْضِ أَغْصَانِهَا عَلَى َ مَنْكِبِي ، وَكُنْتُ عَنْ يَمينِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَآلِمه فَلَمَّا نَظَرَ ٱلْقَوْمُ إِلَى ذَلِكَ قَالُوا \_ عُلُوًّا وَٱسْتَكْبَاراً \_ : فَمُرْهَا فَلْيَأْتِكَ نَصْفُهَا وَيَبْقَىٰ نَصْفُهَا فَأَمَرَهَا بِذَٰلِكَ ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ نِصْفُهَا كَأَءْجَبِ إِقْبَالِ وَأَشَدُّه دَوياً ، فَكَادَتْ تَلْتَفَّ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِمه فَقَالُوا كُفْراً

<sup>(</sup>١) لا تفيئون : لا ترجعون .

رُ y ﴾ القليب ّ - كأمير آ البئر . والمراد منه قليب بدر طرح فيه نيف وعشرون منأكابر قريش ، والاحزاب متفرقة من القبائل اجتمعوا على حربه .

<sup>(</sup>٣) القصف : الصوت الشديد .

وَعُتُوّاً \_ فَمُرْ هَذَا ٱلنِّصْفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى نَصْفِهِ كَمَا كَانَ فَأَمَرَهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَجَعَ . فَقُلْتُ أَنَا : لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ فَإِنِّي أَوَّالُ مُؤْمِنِ بِكَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ، وَأَوَّالُ مَنْ أَقَرَّ بِأَنَّ ٱلشَّجَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِأَمْرِ ٱللهِ تَعَالَى تَصْدِيقاً بِنُبُرُ َّتِكَ وَإِجْلاَلاً لِكَلْمَتِكَ . فَقَالَ ٱلْقَوْمُ كُلُّهُمْ : بَلْ سَاحرٌ كَذَّابٌ ، عَجيبُ ٱلسِّحْرِ خَفِيفٌ فِيهِ ، وَهَلْ يُصَدِّقُكَ فِي أَمْرِكَ إِلاَّ مِثْلُ هذَا ( يَعْنُونِي ) وَإِنِّي لَمِنْ قَوْمِ لاَ تَأْخُذُهُمْ فِي ٱللهِ لَوْمَةُ لاَئِهِ سِيمَاهُمْ سِيمَا ٱلصدِّيقِينَ ، وَكَلاَّمُهُمْ كَلاَّمُ ٱلْأَبْرَارِ ، عُمَّارُ ٱللَّيْل وَمَنَارُ ٱلنَّهَارِ ١ ، مُتَمَسِّكُونَ بِحَبْلِ ٱلْقُرْآنِ . يُحْيُونَ سُنَنَ ٱللَّهِ وَسُنَنَ رَسُولُه . لاَ يَسْتَكْبِرُونَ وَلاَ يَعْلُونَ ، وَلاَ يَغُلُّونَ وَلاَ يُفْسِدُونَ ، قُلُوبُهُمْ فِي ٱلْجِنَانِ وَأَجْسَادُهُمْ فِي ٱلْعَمَٰلِ ٢ .

الحطبة القاصعة أطول خطب أمير المؤمنين عليه السلام على ما ذكره

<sup>(</sup>١) سيماهم : علامتهم .

<sup>(</sup> ٢ ) يغلون : يخونون . وقلوبهم في الجنان الخ اي قلوبهم ملتذة بمعرفة الله واجسادهم نصبة بالعبادة .

الشارحون لها، وهي في عدة فصول في المواعظ والزواجر، والنهي عن التكبر والتعصب وأمثالهما من الرذائل التي كانت قد فشت بين شبان اهل الكوفة فوعظهم بهذه الخطبة وهو راكب على ناقة تقصع بجرتها (اي تملأ فاها عما في جوفها ثم ترده إلى جوفها) (١).

واذا صبح هذا فلا وجه للوجوه التي ذكرها ابن ابي الحديد في تسميتها فقد قال : يجوز ان تسمى هذه الحطبة القاصعة من قولهم : قصعت الناقة بحرتها ، وهو أن تردها إلى جوفها أو تخرجها من جوفها فتملأ فاها ، فلما كانت الزواجر والمواعظ في هذه الحطبة مرددة من أولها إلى آخرها شبهها بالناقة التي تقصع الحرة ، ويجوز ان تسمى القاصعة لانها كالقاتلة لابليس واتباعه من اهل العصبية ، من قولهم : قصعت القملة إذا هشمتها وقتلتها ، ويجوز ان تسمى القاصعة لان المستمع لها المعتبر بها يذهب كبره ونخوته ، فيكون من قولهم : قصع الماء عطشه اي اذهبه وسكنه ، قال ذو الرمة بيتاً في هذا المعنى :

فانصاعت الحقب لم تقصع صرائرها وقد تشح فلا ريّ ولا هيم

الصرائر جمع صريرة وهي العطش ، ويجوز ان تسمى القاصعة لانها تتضمن تحقير ابليس واتباعه وتصغيرهم من قولهم : قصعت الرجل إذا امتهنته وحقرته ، وغلام مقصوع اي قميء لا يشب ولا يزداد (٢) .

وقد حصلت نسخة عند السيد رضي الدين علي بن طاووس ونقل عنها في « اليقين » ص ١٩٦ وقال : وجدتها منضمة ــ يعني هذه الخطبة ــ مع أخبار في فضل اهل البيت عليهم السلام قد جمعها الأقدمون وكان تاريخ كتابتها سنة ثمانين ومائتين ونقلها الشريف الرضي بدون إسناد .

<sup>(</sup>١) الذريعة: ٧/٤٠٨.

<sup>(</sup>۲) شرح النهج م ۳ ص ۲۲۵.

كما روى الكليني في « فروع الكافي » ؛ ج ٤ ص ١٦٨ فصلا من هذه الخطبة يبتديء من قوله عليه السلام ( ولو اراد الله جل ثناؤه بأنبيائه ) إلى ( ذلك ً لعفوه ) . وكذلك الصّدوق في « الفقيه » : ج ١ ص ١٥٢ .

كما نقل الزنخشري في الجزء الأول من « ربيع الابرار » ص ١١٣ مخطوطة الاوقاف فصلا من هذه الخطبة من قوله عليه السلام ( فافتخر على آدم بخلقه ) إلى قوله ( حمى حرمه الله على العالمين ) .

ورواها الماوردي في « اعلام النبوة » : ص ٩٧ كما روى ما يشتمل على قصة الشجرة ، وحكى ذلك عن اهل النقل .

وأما أمر الشجرة التي دعاها رسول الله كينيا فالحديث الوارد فيها كثير مستفيض قد ذكره المحدثون في كتبهم ، وذكره المتكلمون في معجزات الرسول كينيا ، والأكثرون رووا الحبر فيها على الوضع الذي جاء في خطبة امير المؤمنين ، ومنهم من يروي ذلك مختصراً ، انه دعا شجرة فاقبلت تخد اليه الأرض خداً ، وقد ذكر البيهقي في كتاب « دلائل النبوة » حديث الشجرة ، ورواه ايضاً محمد بن اسحق بن يسار في كتاب « السيرة والمغازي »على وجه آخر (۱۱). وأشار اليهاالبو صيرى في البردة بقوله: جائت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه بلا ساق على قدم

## ١٩١- فَعَنْ خَطْلَبْ يُكُلِّمُ عَلَيْهُمُ السِّنَالِمِ فَي الْعَلَيْمُ السِّنَالِمِ فَي اللَّهِ عَلَيْمُ السَّنَّالِمِ فَي اللَّهِ عَلَيْمُ السَّلَّالِمِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ السَّلَّالِمِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ السَّلَّالِمِ اللَّهِ عَلَيْمُ السَّلَّالِمِ اللَّهِ عَلَيْمُ السَّالِمِ اللَّهِ عَلَيْمُ السَّلَّالِمِ اللَّهِ عَلَيْمُ السَّلَّالِّمِ اللَّهِ عَلَيْمُ السَّلَّالِمِ اللَّهِ عَلَيْمُ السَّلَّالِمِ اللَّهِ عَلَيْمُ السَّلَّالِمُ السَّلَّالِمُ السَّلَّالِمِ اللَّهِ عَلَيْمُ السَّلَّالِمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ السَّلَّالِمُ اللَّهِ عَلَيْمُ السَّلَّالِمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللّلِي اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَّالِمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللّلِي اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَّالِمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَّالِمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَيْمِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

رُوِيَ أَنَّ صَاحِباً لِأُمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ يُقَالُ لَهُ هَمَّامٌ كَانَ رَجُلاً عَابِداً ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ صِفْ

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : م ٣ ص ٢٥٦ .

لِي ٱلْمُتَّقِينَ حَتِي كَأَنَّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ . فَتَثَاقَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ جَوَابِهِ ثُمْ قَالَ : يَا هَمَّامُ ٱتَّقِ ٱللهُ وَأَحْسِنْ فَإِنَّ اللهُ مَعَ ٱلَّذِينَ آتَّقُوا وَٱلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ، فَلَمْ يَقْنَعُ هَمَّامٌ بِهِذَا ٱلْقَوْلِ حَتَّى عَزَمَ عَلَيْهِ ، فَحَمِدَ ٱلله وَأَثْني عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَآلِهِ ثُمْ قَالَ :

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقِ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ ، آمِناً مِنْ مَعْصِيتِهِمْ ، لأَنَّهُ لاَ تَضُرُّهُ مَعْصِيتَهِمْ مَنْ عَصَاهُ وَلاَ تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ . لاَ تَضُرُّهُ مَعْصِيتَهُمْ مَنْ عَصَاهُ وَلاَ تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ . فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ، وَوَضَعَهُمْ مِنْ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ . فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ، وَوَضَعَهُمْ مِنْ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ . فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ . مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ ، وَمَشْيهُمُ النَّواضُعُ . غَضُوا أَبْصَارَهُم وَمَلْبَسَهُمُ التَّواضُعُ . غَضُوا أَبْصَارَهُم عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِيعِ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِيعِ مَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِيعِ مَا عَلَى الْعِلْمِ النَّافِيعِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِيعِ لَهُمْ . نُزِّلُتُ أَنْفُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلاَءِ كَالَّتِي نُزِّلُتُ فَي الْمَاعِمُ لَمْ تَسْتَقِرَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْهُمْ فِي الْبَلاَءِ كَالَّتِي نُزِّلُتُ فَي الْمَاعِمُ لَمْ لَمْ تَسْتَقِرً اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْهُمْ وَلَا الْأَجَلُ اللَّذِي كُتِبَ لَهُمْ لَمْ تَسْتَقَرَا أَلَاثِي كُتِبَ لَهُمْ لَمْ تَسْتَقَرَ

<sup>(</sup>١) اي ليس بالثمين جداً ولا بالحقير جداً ، وفسرها بعضهم بأن الاقتصاد وهوالأخذ عقدار الحاجة صار كالثوب لهم لالتزامهم به .

<sup>(</sup>٢) اي إنهم طابوا نفساً في الرخاء والشدة كطيب انفسهم بأحوالهم في الرخاء والنعمة

أَرْوَاحُهِمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنِ شَوْقاً إِلَى ٱلثَّوَابِ وَخَوْفاً منَ ٱلْعَقَــابِ . عَظُمَ ٱلْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغْرَ يُنهمْ ، فَهُمْ وَٱلْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ ، وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ . قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةُ ،وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ . وَأَجْسَادُهُمْ ، وَحَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ ، وَأَنْفُسُهُمْ عَفيفَةٌ . صَبَرُوا أَيَّاماً قَصِيرَةً أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةً . تَجَارَةُ مُرْبِحَةٌ ١ ِهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ . أَرَادَتْهُمُ ٱلدُّنْيَا فَلَمْ يُرِيدُوهَا . وَأَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أَنْفُسَهُمْ منْهَا . أَمَّا ٱللَّيْلُ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِينَ جْزَاءِ ٱلْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَهُ تَرْتيلًا . يُحَزِّنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ سْتَثيرُونَ به دَوَاءَ دَائهم ٢ . فَإِذَا مَرُّوا بِآيَة فيهَا تَشْويقً طُمَعاً ، وَتَطَلَّعَتْ نَفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقاً وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبُ أَعْيُنِهِم . وَإِذَا مَرُّوا بِآيَة فيهَا تَخْويفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ

<sup>(</sup>١) تجارة مربحة خبر لمبتدأ محذوف تقديره تجارتهم تجارة مربحة، ومربحة : أي افادت بحاً .

<sup>(</sup> ۲ ) يستثيرون : يستخرجون دواء لادواء نفوسهم ، وامراض صدورهم وتروى « يستشيرون » كاستشارة مرضى الأبدان للاطباء .

وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أُوْسَاطِهِمْ ١ ، مُفْتَرِشُونَ لِجَبَاهِهِمْ وَأَكُفِّهِمْ وَرُكَبِهِمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ ، يَطْلِبُونَ إِلَى ٱللهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ . وَأَمَّا ٱلنَّهَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ ، أَبْرَارٌ أَتْقياءُ . قَدْ بَرَاهُمُ ٱلْخَوْفُ بَرْيَ ٱلْقداح ٢ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ ٱلنَّاظرُ فَيَحْسَبُهُم مَرْضى وَمَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضِ وَيَقُولُ قَدْ خُولِطُوا ٣. وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ . لاَ يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ ٱلْقَلِيلَ . وَلاَ يَسْتَكْثِرُونَ ٱلْكَثِيرَ . فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ . وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ ٤ إِذَا زُكِّي أَحَدُهُمْ خَافَ ممًّا يُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ : أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي ، وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي . ٱللَّهُمْ لاَ تُؤَاخِذُنِي بِمَا يَقُولُونَ ، وَٱجْعَلْنِي أَفْضَلَ مَمَّا يَظُنُّونَ ، وَٱغْفَرْ لِي مَا لاَ يَعْلَمُونَ .

فَمِنْ عَلاَمَةِ أَحدِهِم أَنْكَ تَرَى لَهُ قُوْةً فِي دِينٍ ،

<sup>(</sup>١) حانون « الخ » صفة لركوعهم وسجودهم .

<sup>(</sup> ٢ ) القداح جمع قدح وهو السهم قبل أن يراش أي يثقف .

<sup>(</sup>٣) خولطوا : اختلت عقولهم .

<sup>(</sup> ٤ ) مشفقون : خائفون .

وَحَزْماً فِي لِينٍ ، وإِيماناً فِي يَقِينٍ . وَحِرْصاً فِي عِلْمٍ ، وَعَلْماً فِي حَلْم . وَقَصْداً فِي غِنيًا وَخُشُوعاً فِي عَبَادَة . وَتَجَمُّلاً في فَاقَة . وَصَبْراً فِي شِدَّة . وَطَلَباً فِي حَلاَلِ ونَشَاطاً في هُدِّي . وَتَحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ ٢ . يَعْمَلُ ٱلْأَعْمَالَ ٱلصَّالِحَةَ وَهُوَ عَلَىَ وَجَلٍ . يُمْسيِ وَهَمَّهُ ٱلشَّكْرُ ، وَيُصْبِـحُ وهَمَّهُ ٱلذِّكْرُ . يَبِيتُ حَذِراً وَيُصْبِحُ فَرحاً . حَذراً لمَا حَذِرَ مِنَ ٱلْغَفْلَةِ . وَفَرِحاً بِمَا أَصَابَ مِنْ ٱلْفَصْلِ وَٱلرَّحْمَة . إِنِ ٱسْتَصْعَبِتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيمَا تَكْرَهُ ٣ لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِيمَا تُحِبُّ . قُرَّةُ عَيْنِهِ فِيمَا لاَ يَزُولُ ، وَزَهَادَتُهُ فِيمَا لاَ يَبْقَى ٤ . يَمْزِجُ ٱلْحَلْمَ بِٱلْعَلْمِ ، وَٱلْقَوْلَ بِالْعَمَلِ ، تَرَاهُ قَريباً أَمَلُهُ ، قَليلاً زَلَلُهُ ، خَاشعاً قَلْبُهُ ، قَانعَةً نَفْسُهُ ، مَنزُوراً أَكُلُهُ ، سَهلاً أَمْرُهُ ، حَرِيزاً دِينُهُ ٥ مَيِّتَةً شَهوتُهُ . مَكْظُوماً غَيْظُهُ . ٱلْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ ، وَٱلشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ .

<sup>(</sup>١) الاقتصاد بين الاسراف والتقتير .

<sup>(</sup>٢) التحرج : التأثم .

<sup>(</sup>٣) اي استعصت عليهم انفسهم في الطاعة لم يجيبوها إلى ما تتوق اليه من المعمية .

<sup>(</sup> ٤ ) ما لاياً يزول نميم الآخر ، والذي لا يبقى حطام الدنيا .

<sup>(</sup> ه ) منزوراً اي قليلا ، حريزاً : منيماً .

إِنْ كَانَ فِي ٱلْغَافِلِينَ كُتِب فِي ٱلذَّاكِرِينَ . وَإِنْ كَانَ فِي ٱلذَّاكِرِينَ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ ٱلْغَافِلِينَ . يَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ ، وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ ، وَيَصلُ مَنْ قَطَعَهُ ، بَعيداً فُحشُهُ ١ . لَيِّناً قَوْلُهُ . غَائباً مُنكَرُهُ ، حَاضِراً مَعْرُوفُهُ . مُقْبلاً خَيْرُهُ ، مُدْبِراً شَرَّهُ . فِي ٱلزَّلاَزِلِ وَقُورٌ ٢ ، وَفِي ٱلْمَكَارِهِ صَبُورٌ . وَفِي ٱلرَّخَاءِ شَكُورٌ . لاَ يَحيفُ عَلَىَ مَنْ يُبْغضُ . وَلاَ يَـأْثُمُ فِيمَنْ يُحِبُّ ٣ . يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ . لاَ يُضِيعُ مَا ٱسْتُحْفظَ . وَلاَ يَنْسَىٰ مَا ذُكِّرَ . وَلاَ يُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ ٤ . وَلاَ يُضَارُّ بِالْجَارِ . وَلاَ يَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ . وَلاَ يَدْخُلُ فِي ٱلْبَاطِلِ. وَلاَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْحَقِّ. إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغُمُّهُ صَمْتُهُ ، وَإِنْ ضَحكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ . وَإِنْ بُغِيَ عَلَيْه صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذي يَنْتَقِــمُ لَهُ . نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ . وَٱلنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ . أَتْعَبَ نَفْسَهُ لآخِرَتِهِ ، وَأَرَاحَ ٱلنَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ . بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ

<sup>(</sup>١) الفحش : القبيح من القول .

<sup>(</sup>٢) الزلازل : الشدائد .

<sup>(</sup>٣) اي لا يأثم في حبه ولا في بغضه .

<sup>(</sup> ٤ ) النبز : العيب ، اي لا يعيب غير ، بلقب يكرهه ويشمئز منه .

عَنْهُ زُهْدُ وَنَزَاهَةً . وَدُنُوهُ مِمَّنْ دَنَا مِنْهُ لِينٌ وَرَحْمَةً . لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكَبْرِ وَعَظَمَة ، وَلاَ دُنُوهُ بِمَكْرٍ وَحَدِيعَة . ليس تَبَاعُدُهُ بِكَبْرِ وَعَظَمَة ، وَلاَ دُنُوهُ بِمَكْرٍ وَحَدِيعَة . ليسَ تَبَاعُدُهُ بِكَبْرِ وَعَظَمَة كَانَتْ نَفْسُهُ فِيهَا ١ . فَقَالَ (قَالَ) فَصَعِقَ هَمَّامٌ صَعْقَةٌ كَانَتْ نَفْسُهُ فِيهَا ١ . فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ : أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ السَّلامُ : أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : أَهْكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا ؟ عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : أَهْكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا ؟ فَقَالَ نَهُ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: فَمَا بَالُكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : وَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: فَمَا بَالُكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : وَيُحَلِّ وَقَتاً لاَ يَعْدُوهُ وَسَبَباً لاَ يَتَجَاوَزُهُ . وَيُحَلِّ وَقَتاً لاَ يَعْدُوهُ وَسَبَباً لاَ يَتَجَاوَزُهُ . فَمَهْلاً لاَ تَعُدُ لِمِثْلُها فَإِنَّمَا نَفَتَ ٱلشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ . فَمَهُلاً لاَ تَعُدُ لِمِثْلُها فَإِنَّمَا نَفَتَ ٱلشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ .

تسمى هذه الحطبة بخطبة همام وهي من خطبه عليه السلام المعروفة ، وقد رويت بأسانيد مختلفة ، وطرق شتى ، فمن رواها قبل الشريف الرضي أبان بن ابي عياش – كما في كتاب سليم بن قيس الهلالي : ص ٢١١ – ورواها الصدوق باسناد ذكره في «الأمالي» ص ٣٤٠ في المجلس الرابع والثلاثين ، الذي أملاه يوم الثلاثاء : الثامن عشر من رجب ، سنة ثمان وستسين وثلثمائية اي قبل ان يتخطى الشريف الرضي التاسعة من عمره الشريف وقبلهما ابن قتيبة روى جملة منها في كتاب الزهد من كتب «عيون الأخبار» م ٢ – ٣٥٠ ، ورواها الحرّاني في «تحف العقول» ص ١٥٩ ، إلى غير هؤلاء » هذا قبل الرضي، أما بعده فقد رواها حماعة من العلماء بأسانيد وصور تعرف منها على أنهم لم يأخذوها عن

<sup>(</sup>١) صعق : غشي عليه ، وكانت فيها نفسه : مات .

(النهج) منهم سبط ابن الجوزي في (التذكرة) ص ١٤٨ نقلها من رواية مجاهد عن ابن عباس بصورة أخصر . وابن طلحة الشافعي في ( مطالب السؤول » ج ١ ص ١٥١ من قوله عليه السلام ( المؤمنون اهل الفضائل ) إلى قوله سلام الله عليه ( يمسي وهمه الشكر ويصبح وشغله الذكر ) وزاد على رواية الرضي ( أولئك الآمنون المطمئنون الذين يسقون من كأس لا لغو فيها ولا تأثيم ) .

ثم رواها بصورة أخرى عن نوف قال : عرضت حاجة إلى امير المؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام فاستتبعت اليه جندب بن زهير والربيع بن خيميم وابن اخيه همام بن عبادة بن خيميم ، وكان من أصحاب البرانس المتعبدين ، فاقبلنا إليه فألفيناه حين خرج يؤم المسجد ، فأفضى ونحن معه إلى نفر متدننين قد أفاضوا في الاحدوثات تفكها ، وهم يلهي بعضهم بعضا ، فاسرعوا إليه قياماً وسلموا عليه ، فرد التحية ثم قال : من القوم ؟ فقالوا : أناس من شيعتك يا امير المؤمنين ، فقال لهم خيراً ثم قال : يا هؤلاء مالي لا أرى فيكم سمة شيعتنا ، وحلية أحبتنا ؟ فأمسك القوم حياة ، فأقبل عليه جندب والربيع فقالا له : ما سمة شيعتك يا امير المؤمنين ؟ فسكت فقال همام — وكان عابداً مجتهداً — أسألك بالذي اكرمكم اهل البيت فقال همام — وكان عابداً مجتهداً — أسألك بالذي اكرمكم اهل البيت وخصكم وحباكم ، لما انبئتنا بصفة شيعتك ، فقال : لا تقسم فسأنبئكم جميعاً ثم ذكر الموعظة بتفاوت يسير مع رواية الرضي ، وذكر في آخرها صيحة همام وموته وغسله وصلاة امير المؤمنين عليه السلام عليه .

وروى الكراجكي في «كنز الفوائد» : ص ٣١ مثله مسنداً . ولهذه الخطبة عدة شروح منها :

١ -- شرح خطبة همام للسيد علاء الدين كلستانه المتوفى سنة (١١١٠) ١١٠

<sup>(</sup>١) الذريعة ١٣/ ٢٢٥.

وقد مر ان السيد علاء الدين المذكور من شراح « نهج البلاغة » كما مر انه له شرح الخطبة الشقشقية (١).

٢ ـ شرح خطبة همام للفاضل الشريف أمير آصف القزويني ، الذي كان حياً بأصفهان ايام محاصرة الافغان لها سنة ( ١١٣٦ ) وتوفي قريباً من تلك الوقعة ذكره الشيخ عبد النبي القزويني في « تتميم امل الآمل » وقال : انه شرح بطراز جديد ، وبيان سديد رأيته وقد اجاد فيه (٢).

٣ - شرح خطبة همام للمولى محمد تقي بن مقصود علي المجلسي المتوفى سنة ( ١٠٧٠ ) ه قال ولده العلامة المجلسي في اعتقاداته : هو شرح جامع فعليك بمطالعته ، واحال عليه ايضاً في « عين الحياة » (٣) .

غ للمولى محمد تقي بن حسين على الهروي الاصفهانى الحائرى المتوفى سنة ( ١٢٩٩ ) (٤).

٣ -- شرح خطبة همام ، للشيخ محمد جواد بن علي بن الشيخ جعفر التستري المتوفي ( ١٣٢٥ ) ه (٥٠) .

٧ - شرح خطبة همام للفاضل ابي القاسم الشهير بالعلامة بن الميرزا
 احمد شيخ الاسلام الاصطهباناتي (٦) .

٨ - شرح خطبة همام باللغة الكجراتيه اسمه ( نعمة الهي ) طبع بالهند (٧)

<sup>(</sup>١) أنظر الجزء الاول من هذا الكتاب س ٢٣٥ و ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الذريعة : ١٣ / ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر : ١٣ / ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٣ / ٢٢٥.

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق: ١٤ / ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه : ١٣ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: ١٣ / ٢٢٠.

## ١٩٢ - فَيُنْ يُخُلِّنَيْنُ لِمُنْ كَالْمِيْنُ الْسِنَالِامِيْ

## يَصِفُ فِيهَا ٱلْمُنَافِقِينَ

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا وَقَقَ لَهُ مِنَ ٱلطَّاعَةِ ، وَذَادَ عَنْهُ مِنَ ٱلطَّاعَةِ ، وَذَادَ عَنْهُ مِنَ ٱلطَّهِ الْمُعْصِيةِ ١. وَنَسْأَلُهُ لِمِنْتِهِ تَمَاماً وَبِحَبْلِهِ آعْتِصَاماً . وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَاضَ إِلَى رِضُوانِ ٱللهِ كُلَّ غَمْرَةٍ ٢ ، وَتَجَرَّعَ فِيهِ كُلَّ غُصَّةٍ . وَقَدْ تَلَوَّنَ لَهُ كُلَّ غُمْرَةٍ ٢ ، وَتَجَرَّعَ فِيهِ كُلَّ غُصَّةٍ . وَقَدْ تَلَوَّنَ لَهُ الْأَدْنُونَ ، وَتَأَلَّبَ عَلَيْهِ ٱلْأَقْصُونَ ٣ . وَخَلَعَتْ إِلَيْهِ ٱلْعَرَبُ أَعْنَتُهَا ، وَضَرَبَتُ لِمُحَارَبَتِهِ بُطُونَ رَوَاحِلَها ، حَتَّى أَنْزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا مِنْ أَبْعَدِ ٱلدَّارِواً سُحَقِ ٱلْمَزَادِ ٤ .

اوْصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوىَ اللهِ . وَأَحَذِّرُ كُمْ أَهْلَ ٱلنِّفَاقِ فَإِنَّهُمُ ٱلضَّالُونَ ٱلْمُضِلُّونَ ، وَٱلزَّالُّونَ ٱلْمُزِلُّونَ ه . يَتَلَوَّنُونَ

<sup>(</sup>۱) ذاد عنه : حمى عنه .

<sup>(</sup>٢) الغمرة : الشدة .

<sup>(</sup>٣) التلون : التقلب من حال إلى حال ، و تألب : تجمع .

<sup>(</sup> ٤ ) خلع الأعنة : كناية عن الحروج عن الطاعة . وضَرَّ ب بطون الرواحل: كناية عن السير الحثيث ، واسحق : ابعد .

<sup>(</sup> ه ) الزالون : من زل اي اخطأ ، والمزلون : من ازله اذا اوقمه في خطأ .

أَلْوَاناً ، وَيَفْتَنُّونَ آفْتِنَاناً ، وَيَعْمِدُونَكُمْ بِكُلِّ عِمَاد ، وَيَوْمُدُونَكُمْ بِكُلِّ مِرْصَادٍ . قُلُوبُهُمْ دَوِيَّةٌ ، وَصِفَاحُهُمْ نَقِيَّةٌ ٢ . يَمْشُونَ ٱلْخَفَاء ، وَيَدِبُّونَ ٱلضَّرَاء ٣ وَصْفُهُمْ نَقَيَّةٌ ٢ . يَمْشُونَ ٱلْخَفَاء ، وَيَدْبُونَ ٱلضَّرَاء ٣ وَصْفُهُمْ دَوَاء ، وَقَوْلُهُمْ شَفَاء ، وَفِعْلُهُمُ ٱلدَّاءُ ٱلْعَيَاء ٤ . حَسَدَةُ لَوَّاء ، وَقَوْلُهُمْ شَفَاء ، وَفِعْلُهُمُ ٱلدَّاء ٱلْعَيَاء ٤ . حَسَدَة الرَّخَاء ، وَمُوَّكُمُ شَفِيع ، وَلَكُلِّ شَجْو دُمُوع . الرَّخَاء ، وَمُوَّكُمُ سَخُو دُمُوع . الرَّخَاء ، وَمُوَّع دُمُوا الرَّخَاء . إِنْ سَأَلُوا بَتَقَارَضُونَ ٱلنَّونَ الْجَزَاء ٢ . إِنْ سَأَلُوا بَتَقَارَضُونَ ٱلنَّذَاء ، وَيَتَرَاقَبُونَ ٱلْجَزَاء ٢ . إِنْ سَأَلُوا بَتَقَارَضُونَ ٱلنَّذَاء ، وَيَتَرَاقَبُونَ ٱلْجَزَاء ٢ . إِنْ سَأَلُوا بَتَقَارَضُونَ ٱلنَّاء ، وَيِتَرَاقَبُونَ ٱلْجَزَاء ٢ . إِنْ سَأَلُوا الْحَفُوا ، وَإِنْ عَدَلُوا كَشَفُوا ، وَإِنْ عَدَلُوا كَشَفُوا ، وَإِنْ حَكَمُوا أَسْرَفُوا . فَذَ أَعَدُّوا لِكُلِّ حَقٌ بَاطِلاً ، وَلِكُلِّ قَائِسِم مَائِلاً : وَلِكُلِّ

<sup>(</sup>١) يفتنون : اي يأخذون في فنون من القول .

 <sup>(</sup>٢) دوية: مريضة، والصفاح هنا أصفاح الوجوه، ونقية لا يظهر عليها شيء من كوامن نفوسهم وما تضمره قلوبهم من الشر.

 <sup>(</sup>٣) يمشون الخفاء: اي في الخفاء ، والخفاء منصوب بنزع الخافض، والضراء: شجر الوادي الملتف ، وهذا مثل يضرب لمن يختل صاحبه ويخدعه فيقال: يدب له الضراء ويمشي له
 آي الخمر – بالتحريك – وهو جوف الوادي .

<sup>( ؛ )</sup> العياء : المستمصى شفاؤه .

 <sup>(</sup> ٥ ) لحم إلى كل قلب شفيع بتملقهم وكذبهم ، والشجو : الحزن .

<sup>(</sup>٦) اي يشى بعضهم على بعض باطلا ، ويتر اقبون اي يرتقب كل واحد من صاحبه جزاء ملاحه وتقريظه .

 <sup>(</sup>٧) الالحاف في السؤال : الاستقصاء فيه ، والعذل : اللوم والتثريب، وكشفوا اظهروا
 ما خفي من الديوب .

حَيٍّ قَاتِلاً ، وَلَكُلِّ بَابِ مِفْتَاحاً ، وَلَكُلِّ لَيْلٍ مِصْبَاحاً . يَتُوصَّلُونَ إِلَى الطَّمَعِ بِالْيَأْسِ لِيُقيمُوا بِهِ أَسُواقَهُمْ ، وَيَصِفُونَ وَيُنَفِّقُوا بِهِ أَعْلاَقَهُمْ الله . يَقُولُونَ فَيُشَبِّهُونَ ٢ ، وَيَصِفُونَ فَيُشَبِّهُونَ ٢ ، وَيَصِفُونَ فَيُمَوِّهُونَ . قَدْ هَوَّنُوا الطَّرِيقَ ، وَأَصْلَعُوا الْمَضِيقَ ٣ . فَيُمو مُونَ . قَدْ هَوَّنُوا الطَّرِيقَ ، وَأَصْلَعُوا الْمَضِيقَ ٣ . فَهُمْ لُمَّةُ الشَّيْطَانِ ٤ وَحُمَةُ النِّيرَانِ « أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ » .

رواها صاحب ( الطراز ) ج ٢ ص ٣٠٨ بأخصر مما في ( النهسج ) وباختلاف يسير في بعض الالفاظ ، ففي ( الطراز ) « صفاتهم » بينما في ( النهج) «صفاحهم » والاختصار والاختلاف دليل على نقلها عن غير ( نهج البلاغة ) .

وروى الآمدي فقرات منها في (الغرر) ص ٤٥ « احذروا اهل النفاق ..» النخ والمروي في (النهج) « واحذركم اهل النفاق .. » وص ٢٦٩ في حرف الياء من قوله عليه السلام : « يمشون الخفاء » إلى « يموهون » وروى بعد قوله عليه السلام « يقولون فيشبهون» هذه الفقرة « ينافقون في المقال » ولا توجد في (النهج) وذلك ما يجعلنا مطمئنين ان للآمدي مرجعاً غير الرضي .

<sup>(</sup>١) يتوصلون إلى الطمع باظهار اليأس من الناس ، والاعلاق : السلعة النفيسة :والمراد بها النفيسة عندهم .

<sup>(</sup> ٢ ) يشبهون : يوقعون القلوب في الشبه .

<sup>(</sup> ٣ ) قد هونوا الطريق اي سهلوه ، وتروى « هيئوا » اي هيئوه لتسلك به تمويهاتهم ، واضلعوا المضيق جعلوه ضلعاً اي معوجاً .

<sup>( ؛ )</sup> اللمة : الجماعة ، وحمة - بالتخفيف -- السم وكنى عن احراق الناربالحمة للمشابهة بالمضرة .

# ١٩٢- فَعَنْ خُطُلْبَيْرُكُ بُمُ عَلَيْفِهُ السِّنَالِالِمَا

الْحَمْدُ لله الَّذِي أَظْهَرَ مِنْ آثَارِ سُلْطَانِهِ وَجَلاَلِ كَبْرِيَائِهِ مَا حَيَّرَ مُقَلَ الْعُيُونِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِهِ ١ ، وَرَدَعَ خَطَرَاتَ هَمَاهِمِم النَّفُوسِ عَنْ عِرْفَانِ كُنْهِ صَفَتِه ٢ . وَأَشْهَدُ أَنْ هَمَاهِمِم النَّفُوسِ عَنْ عِرْفَانِ كُنْهِ صَفَتِه ٢ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ الله شَهَادَةَ إِيمَانِ وَإِيقَانِ ، وَإِخْلاص وَإِدْعَانِ ٣. لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ الله شَهَادَةَ إِيمَانِ وَإِيقَانِ ، وَإِخْلاص وَإِدْعَانِ ٣. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلُهُ وَأَعْلاَمُ الْهُدَى وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلُهُ وَأَعْلاَمُ الْهُدَى وَأَسُولُهُ ، أَرْسَلُهُ وَأَعْلاَمُ الْهُدَى وَأَسُولُهُ ، وَهَدَى إِلَى السَّهُ ٤ . فَصَدَعَ بِالْحَقِّ ، وَهَدَى إِلَى الرَّشْدِ ، وَأَمَرَ بِالْقَصْدِه ، وَنَصَحَ لِلْخَلْقِ ، وَهَدَى إِلَى الرَّشْدِ ، وَأَمَرَ بِالْقَصْدِه ، وَمَنَاهِمِهُ كَاللهُ عَلَيْهُ وَآلُه .

وَآعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثاً ، وَلَمْ يُرْسِلْكُمْ هَمَلاً ؟ عَلَيْكُمْ ، وَأَحْصَى لَوْسِلْكُمْ هَمَلاً ؟ . عَلَيْ مَبْلَغَ نِعَمِهِ عَلَيْكُمْ ، وَأَحْصَى لَوْسِلْكُمْ هَمَلاً ؟ . عَلَيْ مَبْلَغَ نِعَمِهِ عَلَيْكُمْ ، وَأَحْصَى ا

 <sup>(</sup>١) المقل جمع مقلة وهي شحمة العين التي تجمع البياض والسواد، ومقلت الشيء: نظرته بمقلتي .

<sup>(</sup>٢) ردع : زجر ودفع ، وهماهم جمع همهمة وهي في الأصل صوت يسمع لا يفهم محصوله ، وألمر أد بهما هم النفوس : أفكارها ، والعرفان : المعرفة ، وكنه الشيء: نهايته واقصاء المدرس الدان الترابية المعرفة ، وكنه الشيء : نهايته واقصاء المدرس الدان الترابية المعرفة ، وكنه الشيء المدرس الدان الترابية المعرفة ، وكنه الشيء المدرس المد

<sup>(</sup>٣) الايقان : العلم القطعي ، والاذعان : الانقياد .

<sup>( ؛ )</sup> طامسة : دارسة .

<sup>(</sup>ه) القصد : العدل .

<sup>(</sup>٦) العبث : ما ليس بفعله غرض ، والهمل – بالتحر يك – الإبل بلا راع ،

إِحْسَانَهُ إِلَيْكُمْ . فَاسْتَفْتَحُوهُ وَٱسْتَنْجِحُوهُ ، وَٱطْلُبُوا إِلَيْه وَٱسْتَمْنحُوهُ١. فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ حجَابٌ ، وَلاَ أُغْلَقَ عَنْكُمْ دُونَهُ بَابٌ . وَإِنَّهُ لَبِكُلِّ مَكَانِ ، وَفِي كُلِّ حِينِ وَأُوَانِ ، وَمَعَ كُلُّ إِنْسِ وَجَالًا . لاَ يَثْلِمُهُ ٱلْعَطَاءُ ، وَلاَ يُنَقِّصُهُ ٱلْحِبَاءُ وَلاَ يَسْتَنْفُدُهُ سَائِلٌ ، وَلاَ يَسْتَقْصِيهِ نَائِلً ٢ . وَلاَ يَلُويه شَخْصٌ عَنْ شَخْص ، وَلاَ يُلْهيه صَوْتُ عَنْ صَوْت . وَلاَ تَحْجُزُهُ هَبَةٌ عَنْ سَلْبِ . وَلاَ يَشْغَلُهُ غَضَبٌ عَنْ رَحْمَةِ . وَلَا تُولِهُهُ رَحْمَةٌ عَنْ عِقَابٍ . وَلاَ يُجِنَّهُ ٱلْبُطُونُ عَنِ ٱلظُّهُورِ . وَلاَ يَقْطَعُهُ ٱلظُّهُورُ عَنِ ٱلْبُطُونِ٣ . قَرُبَ فَنَأَى ، وَعَلاَ فَدُنا . وَظَهَرَ فَبَطَنَ ، وَبَطَنَ فَعَلَنَ. وَدَانَ وَلَمْ يُدَنْ ٤ . لَمْ يَذْرَإِ ٱلْخَلْقَ بِاحْتِمَالِ ، وَلاَ ٱسْتَعَانَ بِهِمْ لِكُلاَلِهِ .

<sup>(</sup>١) استفتحوه : اطلبو ا منه الفتح على أعدائكم ، واستنجحوه: اطلبوا منه النجاح في أعلاكم ، واستمنحوه : التمسوا منه حوا مجكم .

<sup>(</sup>٢) لا يثلمه : لا ينقص ما عنده ، والحباء : العطاء بلا مكافئة ، ويستنفذه : يذهب بجميع ما عنده ، ويستقصيه : يأخذ آخر ما عنده .

<sup>(</sup>٣) تولهه : تحيره ، وتجنه : تخفيه ، ويقطعه : يمنعه .

<sup>(</sup> ٤ ) دان : جازی وحاسب ، و لم یحاسبه أحد .

<sup>(</sup> ه ) ذرأ : خلق ، والاحتيال : التفكر في العمل ، والكلال : الملل من التعب

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقُوى اللهِ فَإِنَّهَا الزِّمَامُ وَالْقَوَامُ ١٠ فَتَمَسَّكُوا بِوَثَائِقِهَا ، وَاعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهَا تَوُلْ بِكُمْ إِلَىٰ أَكْنَانِ الدَّعَةِ ٢ ، وَأَوْطَانِ السَّعَةِ ، وَمَعَاقِلِ الْحِرْزِ وَمَنَازِلِ الْعِزِّ فِي يَوْم تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ، وَتُظْلِمُ لَهُ الْأَقْطَارُ ، الْعِقَلِ الْحُرْزِ وَمَنَازِلِ الْعِزِّ فِي يَوْم تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ، وَتُظْلِمُ لَهُ الْأَقْطَارُ ، وَيُظَلِمُ لَهُ الْأَقْطَارُ ، وَيُعْظَلُ فِيهِ صُرُوم الْعِشَارِ ٣ . وَيُنْفَخُ فِي الصَّورِ . فَتَزْهِقُ كُلُّ مُهْجَةً ٤ ، وَتَبْكَمُ كُلُّ لَهْجَة . وَتُدَكَّ الشَّمَّ الشَّوامِ . فَتَوْهَا مَوْمَالُ مُهُجَة ٤ ، وَتَبْكَمُ كُلُّ لَهْجَة . وَتُدَكَّ الشَّمَّ الشَّمَ الشَّوامِ . فَكُلُّ لَهْجَة مَا سَرَاباً رَقْرَقاً ، وَمَعْهَدُهَا وَالسِخُ . فَيَصِيرُ صَلْدُهَا سَرَاباً رَقْرَقاً ، وَمَعْهَدُهَا وَالسِخُ . فَلاَ شَفِيعُ يَشْفَعُ وَلاَ حَمِيمٌ يَدْفَعُ ، وَلاَ مَعْدِمَ اللهَ عُنْ مَعْدُورَةً تَنْفَعُ ، وَلاَ حَمِيمٌ يَدْفَعُ ، وَلاَ حَمِيمٌ يَدْفَعُ ، وَلاَ مَعْدِرَةٌ تَنْفَعُ . فَلاَ شَفِيعُ يَشْفَعُ وَلاَ حَمِيمٌ يَدْفَعُ ، وَلاَ مَعْدِرَةٌ تَنْفَعُ . . فَلاَ شَفِيعُ يَشْفَعُ وَلاَ حَمِيمٌ يَدْفَعُ ، وَلاَ مَعْدَرَةٌ تَنْفَعُ . . فَلاَ شَفِيعُ يَشْفَعُ وَلاَ حَمِيمٌ يَدْفَعُ ، وَلاَ عَمْدَرَةٌ تَنْفَعُ .

سنشير اليها في كلمة الحتام إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أي إن التقوى قوام الطاعات التي تقوم عليها ، وزمام العبادات التي تمسك بها .

<sup>(</sup>٢) الأكنان جمع كن : وهو ما يكتن أي يستتربه ، والدعة : خفض العيش .

<sup>(</sup>٣) والصروم جمّع صرمة وهي القطعة من الإبل ، والعشار جمع عشراء وهي الناقة التي مضى عليها عشرة أشهرمن يوم إرسال الفحل عليها . و تعطل تترك موسلة مهملة لا يلتفت إليها .

<sup>( ؛ )</sup> تزهق : تهلك ، والمهجة - هنا ــ النفس ، وتبكم : تخرس .

<sup>(</sup> a ) الثم : الجبال ، والشوامخ : العالية ، والصم : الصلبة ، والرواسخ الثابتة ، والمراد بها الجبال أيضاً . والرقراق : الخفيف ،والسملق الأرض المستوية ليس فيها شيء أرفع من شيء .

# ١٩٤ - فَيَ يَجُلِكُ بَرُابُ عَلَيْهُمُ النَّيَّ الْمِنْ

بَعْتُهُ حِينَ لاَ عَلَمٌ قَائِمَ مَ . وَلاَ مَنَارٌ سَاطِعٌ ، وَلاَ مَنَارٌ سَاطِعٌ ، وَلاَ مَنْهُجٌ وَاضَحَحٌ . أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ . وَأَحَدُّرُكُمُ اللهُ نَهُ وَاضَحَدُ اللهُ بِتَقْوَى اللهِ . وَأَحَدُّرُكُمُ اللهُ نَهَا فَإِنَّهَا دَارُ شُخُوص ٢ ، وَمَحَلَّةُ تَنْغِيصٍ . سَاكِنُهَا ظَاعِنٌ . وَقَاطِنْهَا بَائِنٌ ٣ . تَمِيدُ بِأَهْلِهَا مَيَدَانَ ظَاعِنٌ . وَقَاطِنْهَا بَائِنٌ ٣ . تَمِيدُ بِأَهْلِهَا مَيَدَانَ السَّفِينَة تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ ٤ . فَمِنْهُمُ السَّفِينَة تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ ٤ . فَمِنْهُمُ النَّاجِيَ عَلَى بُطُونِ الْأَمُواجِ تَحْفِزُهُ النَّاجِيَ عَلَى بُطُونِ الْأَمُواجِ تَحْفِزُهُ اللَّيْ اللهُ الله

عِبَادَ ٱللهِ ٱلآنَ فَاعْمَلُوا وَٱلْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ ، وَٱلْأَبْدَانُ صَحِيحَةٌ ، وَٱلْأَعْضَاءُ لَدْنَةٌ ٢ ، وَٱلْمُنْقَلَبُ فَسِيحٌ ،

<sup>(</sup>١) العلم ما ينصب على المرتفعات للإهتداء به وقد مر تفسيره غير مرة وكذلك المنار .

<sup>(</sup>٢) دار شخوص : أي رحله ، يقال : شخص من وطنه أي ارتحل .

<sup>(</sup>٣) ظاعن : مسافر ، قاطن : مقيم ، بائن : بعيد .

<sup>( ؛ )</sup> تميد : تضطرب ، تقصفها : تضربها ، العواصف : الرياح الشديدة ، واللجج جمع لحة وهي الغمرة .

<sup>·</sup> ( ه ) الوبق : الحالك .

<sup>(</sup>٦) لدنة : لينة أي قبل الكبر و الشيخوخة .

وَٱلْمَجَالُ عَرِيضٌ ، قَبْلَ إِرْهَاقِ ٱلْفَوْتِ، ، وَحُلُولِ الْمَوْتِ . فَحَقَّقُوا عَلَيْكُمْ نُزُولَهُ ، وَلاَ تَنْتَظِرُوا قُدُومَهُ . ٱلْمَوْتِ . فَحَقِّقُوا عَلَيْكُمْ نُزُولَهُ ، وَلاَ تَنْتَظِرُوا قُدُومَهُ .

روى الآمدي بعض هذه الحطبة في حرف الألف بلفظ إن المشددة ص ۸۷ وفي روايته: «إنَّ الله نيا دار شخوص ، ومحلة تنغيص ... » الخورواية الشريف الرضي : « واحدركم الدنيا فانها دار شخوص ... » وروى الآمدي فيما رواه من هذه الحطبة جملاً من الحطبة التي مرت برقم (۱۸۹) كما روى فقرات من هذه الحطبة مع مارواه في تلك الحطبة اي (۱۸۹) فيبدوا من هذا ان ما رواه الرضي في الموضعين من خطبة واحدة كما اشرنا اليه هناك .

### 190 \_ كَانْكُلْمُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلّالِمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَ

وَلَقَدْ عَلِيهِ وَآلِهِ ٢ أَنِّي. لَمْ أَرُدْ عَلَى اللهِ وَلاَ عَلَى رَسُولِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ٢ أَنِّي. لَمْ أَرُدْ عَلَى اللهِ وَلاَ عَلَى رَسُولِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ٢ أَنِّي. لَمْ أَرُدْ عَلَى اللهِ وَلاَ عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطْ ٣ . وَلَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ النَّتِي سَاعَةً قَطْ ٣ . وَلَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ النَّتِي تَنْكُصُ فِيهَا ٱلْأَبْطَالُ ، وَتَتَأَخَّرُ فِيهَا ٱلْأَقْدَامُ نَجْدَةً

<sup>(</sup>١) المرهق : الذي أدرك ليقتل .

<sup>(</sup> ٢ ) المستحفظون : العلماء والأمناء من الصحابة ( رض) الذين أودعهم رسول الله صلى الله عليه وآله أمانة سره وكلفهم بحفظها .

<sup>(</sup>٣) يرمز في قوله عليه السلام لم أرد ... الخ إلى أمور وقعت من بعض الصحابة في الرد على الله ورسوله يوم الحديبية ويوم بدر ويوم وفاة عبد الله بن أبيي وغيرها مما يطول المجال بذكرها وتكفل التاريخ بحفظها راجع : النص والإجتهاد للإمام شرف الدين .

أُكْرَمُنِي ٱللهُ بِهَا ١ .

وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَإِنَّ وَأُسَهُ لَعَلَى صَدْرِي . وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كُفِّي فَأَمَرَرْتُهَا عَلَى وَجْهِي ٢ . وَلَقَدْ وَلِيتُ غُسْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى وَجْهِي ٢ . وَلَقَدْ وَلِيتُ غُسْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْمَلاَثِكَةُ أَعْوانِي ، فَضَجَّتِ الدَّارُ وَالْأَفْنيَةُ ٣ مَلاً يَهْبِطُ وَالْمَلاَثِكَةُ أَعْوانِي ، فَضَجَّتِ الدَّارُ وَالْأَفْنيَةُ ٣ مَلاً يَهْبِطُ وَمَلاً يَعْرُجُ وَمَا فَارَقَتْ سَمْعِي هَيْنَمَةُ مِنْهُمْ ٤ . يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَى وَارَيْنَاهُ فِي ضَرِيحِهِ . فَمَنْ ذَا أَحَقُ بِهِ مِنِي عَلَيْهِ حَتَى وَارَيْنَاهُ فِي ضَرِيحِهِ . فَمَنْ ذَا أَحَقُ بِهِ مِنِي حَيالًا وَمَيِّتًا ؟ فَانْفُذُوا عَلَى بَصَائَهِ كُمْ ، وَلْتَصْدُقْ نِيَّاتُكُمْ فِي جَهادِ عَدُو كُمْ . فَوَالْذِي لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو إِنِّي لَعَلَى جَادَّةً وَاللهِ عَلَى مَزَلَّةٍ الْبَاطِلِ ٥ . أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ لِي وَلَكُمْ .

رواه المفيد في ( المجالس ) باختلاف يسير مع رواية الرضي (٦) كما

<sup>(</sup>١) النجدة : الشجاعة .

<sup>ُ (</sup> y ُ) قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآ له قبض ورأسه في حجر علي عليه السلام وكان ير دد هذا في كلامه في غير موطن .

<sup>(</sup>٣) صبحت الدار بالملائكة النازلين والعارجين ، والأفنية جمع فناء وهو ما اتسع امام الدار

<sup>( ۽ )</sup> الهينمة : الصوت الحمفي .

<sup>(</sup> ه ) المزلة : مكان الزلل الموجب السقوط في الهلكة .

<sup>(</sup>٦) انظر م ١٧ من البحار ص ١٠٥ ط الكمباني .

رواه الآمدي في حرف الواو من (غرر الحكم) ص ٢٤٣ من اوله إلى قوله عليه السلام « فمن ذا أحق به منتي حياً وميتاً » وفي روايته زيادة بين قوله عليه السلام: « اكرمني الله بها » وبين « قبض ... » وهي « ولقد بذلت في طاعته جهدي ، وجاهدت اعداءه بكل طاقتي ، ووقيته بنفسي ، ولقد افضى إلي من علمه بما لم يفض به إلى احد غيري ، ولقد قبض رسول الله عناه ... » الخ

### ١٩٦- فَعَنْ يُخِلِّكِينُ لِلْهُ عَلَيْهُ لِلسِّنَا لَسِّنَا لَاهِ فَي

يَعْلَمُ عَجِيجَ ٱلْوُحُوشِ فِي ٱلْفَلَوَاتِ ، وَمَعَاصِيَ ٱلْعِبَادِ فِي ٱلْخَلَوَاتِ ، وَمَعَاصِيَ ٱلْعِبَادِ فِي ٱلْخَلَوَاتِ ، وَٱخْتِلَافَ ٱلنِّينَانِ فِي ٱلْبِحَارِ ٱلْغَامِرَاتِ ١ ، وَٱخْتِلَافَ ٱلنِّينَانِ فِي ٱلْبِحَارِ ٱلْغَامِرَاتِ ١ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً وَتَلَاطُمَ اللهِ ، وَسَفِيرُ وَحْيِهِ وَرَسُولُ رَحْمَتِهِ .

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ الْذِي اَبْتَدَأَ خَلْقَكُمْ ، وَبِهِ نَجَاحُ طَلِبَتِكُمْ ، وَإِلَيْهِ مَنْتَهَى رَغْبَتِكُمْ ، وَنَحْوَهُ قَصْدُ سَبِيلِكُمْ ، وَإِلَيْهِ وَإِلَيْهِ مَنْتَهَى رَغْبَتِكُمْ ، وَنَحْوَهُ قَصْدُ سَبِيلِكُمْ ، وَإِلَيْهِ مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ ، فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ ، مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ . فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ ،

<sup>(</sup>١) العجيج : ارتفاع الاصوات ، والنيثان جمع نون وهو الحوت، واختلافها : اصعادها ، وانحدارها .

<sup>(</sup> ٢ ) مرامي جمع مرمى وهو القصد ، يقال : فلان مرمى قصدي اي موضعه .

وَبَصَرُ عَمَى أَفْتِكَتِكُمْ ، وَشَفَاءُ مَرَضَ أَجْسَادِكُمْ ، وَصَلاَحُ فَسَادِ صُدُورِكُمْ ، وَطَهُورُ دَنَس أَنْفُسكُمْ ، وَجَلاَءُ عَشَا أَبْصَارِكُمْ وَأَمْنُ فَزَع جَأْشُكُمْ ١ ، وَضِيَاءُ سَوَاد ظُلْمَتَكُمْ . فَاجْعَلُوا طَاعَةَ ٱلله شَعَاراً دُونَ دَثَارِكُمْ ٢ ، وَدَجِيلاً دُونَ شْعَارَكُمْ ، وَلَطيفاً بَيْنَ أَضْلاَعَكُمْ وَأَميراً فَوْقَ أُمُورَكُمْ ، وَمَنْهَلاً لحين وُرُودكُمْ٣ ، وَشَفيعاً لدَرَك طَلبَتكُمْ وَجُنَّةً لِيَوْمِ فَزَعِكُمْ ، وَمَصَابِيحَ لبُطُون قُبُوركُمْ ، وَسَكَناً لطُول وَحْشَتكُمْ ، وَنَفَساً لكُرَب مَوَاطِنكُمْ . فَإِنَّ طَاعَةَ ٱلله حرْزُ منْ مَتَالَفَ مُكْتَنفَة ، وَمَخَاوِفَ مُتَوَقَّعَة ، وَأُوَار نيرَان مُوقَدَة ٤ . فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقُولِي عَزَبَتْ عَنْهُ ٱلشَّدَائِدُ بَعْدَ دُنُوِّهَاه ، وَأَحْلُولُتْ لَهُ ٱلْأُمُورُ بَعْدَ مَوَارَتها ، وَٱنْفَرَجَتْ عَنْهُ ٱلْأَمْوَاجُ بَعْدَ تَرَاكُمهَا ، وَأَسْهَلَتْ لَهُ ٱلصَّعَابُ بَعْدَ إِنْصَابِهَا٦ ، وَهَطَلَتْ عَلَيْهِ ٱلْكَرَامَةُ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) العشا : ضعف البصر وقد مر معناه مراراً ، والجأش : القلب .

<sup>(</sup>٢) الشعار والدثار : مر معناهما أكثر من مرة ، والدخيل : ما خالط باطن الجسد .

<sup>(</sup>٣) واميراً فوق اموركم : اي محكم على اموركم كما يحكم الأمير على رهيته ، والمنهل : المورد

<sup>(</sup> ٤ ) المتالف : المهالك ، ومكتنفة : محيطة . والأوار : حر النار والشمس .

<sup>(</sup> ه ) عزبت : بعدت .

<sup>(</sup>٦) الانصاب: الاتعاب.

قُحُوطِهَا ، وَتَحَدَّبَتْ عَلَيْهِ ٱلرَّحْمَةُ بَعْدَ نُفُورِهَا ، وَوَبَلَتْ عَلَيْهِ وَتَفَحَرَّبَ عَلَيْهِ وَتَفَحَرَّبَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْدَ نَضُوبِهَا ، وَوَبَلَتْ عَلَيْهِ وَلَبَكَ عَلَيْهِ وَلَبَلَتْ عَلَيْهِ وَلَبَكَ عَلَيْهِ وَلَا مَا كَاللَّهُ مَعْدَ إِنْ ذَا ذَهَا ٢ .

فَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي نَفَعَكُمْ بِمَوْعِظَتِهِ ، وَوَعَظَكُمْ بِرِسَالَتِهِ ، وَوَعَظَكُمْ بِرِسَالَتِهِ ، وَٱمْتَنَّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ . فَعَبِّدُوا أَنْفُسَكُمْ لِيعِبَادَتِهِ ، وَٱخْرُجُوا إِلَيْهِ مِنْ حَقِّ طَاعَتِهِ .

ثُمَّ إِنَّ هٰذَا ٱلْإِسْلاَمَ دِينُ ٱللهِ ٱلَّذِي ٱصْطَفَاهُ لِنَفْسهِ ، وَأَصْفَاهُ ٤ خِيرَةَ خَلْقهِ ، وَأَقَامَ وَأَصْفَاهُ ٤ خِيرَةَ خَلْقهِ ، وَأَقَامَ دَعَاثُمْهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ ، أَذَلَّ ٱلأَدْيَانَ بِعِزَّتِهِ ، وَوَضَعَ ٱلْمِلَلَ بِعَزَّتِهِ ، وَوَضَعَ ٱلْمِلَلَ بِرَفْعِهِ ، وَأَهَانَ أَعْدَاءَهُ بِكُرَامَتِهِ ، وَخَذَلَ مُحَادِّيهِ بِرَفْعِهِ ، وَهَذَمَ أَرْكَانَ ٱلضَّلاَلَةِ بِرُكْنِهِ . وَسَقَى مَنْ بِنَصْرِهِ ه ، وَهَدَمَ أَرْكَانَ ٱلضَّلاَلَةِ بِرُكْنِهِ . وَسَقَى مَنْ بِنَصْرِهِ ه ، وَهَدَمَ أَرْكَانَ ٱلضَّلاَلَةِ بِرُكْنِهِ . وَسَقَى مَنْ

<sup>(</sup>١) القحوط : القلة ، وتحدبت : عطفت .

 <sup>(</sup>٢) النضوب : الانقطاع ومنه نضب الماء : إذا نفذ . وويل المطر اي صار وابلا وهو
 اشد المطر واكثره ، والرذاذ : اتبائها بالرذاذ وهو الضميف من المطر .

<sup>(</sup>٣) عبدوا : ذللوا ومنه طريق معبد اي سهل ، واخرجوا اليه من حق طاعته ، اي ادوا ما افتر ضه عليكم ، يقال خرجت لفلان من حقه يعنى أديته .

<sup>( ؛ )</sup> اصطنعه على عينه : كلمة تقال لما يشته آلاهتمام به ، تقول للصانع : اصنع لي كذا على عيني اي كأنك تصنع وانا حاضر اراه بعيني واصفاه اي آثر بهخير خلقه: يعني بذلك محمداً صلى الله عليه وآله وسلم .

<sup>(</sup> ه ) محاديه جمع محاد و هو المخالف المعاند .

عَطَشَ منْ حياضه ، وَأَتْأَقَ ٱلْحِيَاضَ بِمُوَاتِحِهِ . ثُمَّ جَعَلَهُ لاَ ٱنْفصَامَ لعُرْوَته ، وَلاَ فَكَّ لحَلْقَته ، وَلاَ ٱنْهِدَامَ لأَسَاسه ، وَلاَ زَوَالَ لدَعَائمه ، وَلاَ ٱنْقلاَعَ لِشَجَرَتِهِ ، وَلاَ ٱنْقطَاعَ لمُدَّته ، وَلاَ عَفَاءَ لشَرَائعه ٢ ، وَلاَ جَذَّ لِفُرُوعِهِ ، وَلاَ ضَنْكَ لطُرُقه ، وَلاَ وُعُوثَةَ لِسُهُولَتِهِ ، وَلاَ سَوَادَ لِوَضَحِهِ وَلاَ عِوَجَ لِانْتِصَابِهِ ، وَلاَ عَصَلَ فِي عُودِهِ ، وَلاَ وَعَثَ لَفَجِّه ٣ ، وَلاَ ٱنْطَفَاءَ لِمِصْبَاحِهِ ، وَلاَ مَرَارَةَ لِحَلاَوَته ، فَهُوَ دَعَائِمُ أَسَاخَ فِي ٱلْحَقِّ أَسْنَاخَهَا٤ ، وَثُبَّتَ لَهَا أَسَاسَهَا وَيَنَابِيعُ غَزُرَتُ عُيُونُهَا ، وَمَصَابِيحُ شَبَّتْ نِيرَانُهَا ، وَمَنَارٌ ٱقْتَدَى بِهَا سُفَّارُهَاه ، وَأَعْلَامٌ قُصِدَ بِهَا فِجَاجُهَا ، وَمَنَاهِلُ رَوِيَ بِهَا وُرَّادُهَا . جَعَلَ فِيهِ مُنْتَهَى رِضُوانِهِ ، وَذِرُورَةَ دَعَائِمِهِ ،

 <sup>(</sup>١) بركنه اي بعزته ، واتاق الحياض ملأها ، والمواتح جمع ماتح وهو نازع الماء من الحوض .

<sup>(</sup>٢) العفا : الدروس والاضمحلال .

 <sup>(</sup>٣) الجذ: القطع ، والضنك ، الضيق والوضح : بياض الصبح ، والعصل : الاعوجاج
 والوعث : الارض الرخوة التي تسيخ فيها الاقدام عند السير .

<sup>( ۽ )</sup> اساخ : اثبت ، والاسناخ جمع سنخ وهو الاصل .

<sup>(</sup>ه) السفار : المسافرون .

وَسَنَامَ طَاعَتِهِ . فَهُوَ عِنْدَ اللهِ وَثِيقُ الْأَرْكَانِ ، رَفِيسِعُ الْبُنيانِ ، مُنيرُ الْبُرْهَانِ ، مُضِيءُ النِّيران ، عَزِيدزُ السَّلْطَانِ ، مُشْرِفُ الْمَنَارِ مُعْوِزُ الْمَنَارِ ١. فَشَرِّفُوهُ وَاتَّبِعُوهُ ، وَضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ . ثُمَّ إِنَّ الله بَعَثَ وَأَدُوا إِلَيْهِ حَقَّهُ ، وَضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ . ثُمَّ إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْحَقِّ حِينَ دَنَا مِنَ اللهُ بَعَثَ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْحَقِّ حِينَ دَنَا مِنَ اللهُ نَيَا الله بَعْدَ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْحَقِّ حِينَ دَنَا مِنَ اللهُ بَعْثَ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْحَقِّ حِينَ دَنَا مِنَ اللهُ بَعْثَ الله بَعْدَ إِشْرَاقٍ ، وَقَامَتْ بِأَهْلِهَا عَلَى سَاقٍ . وَخَشُنَ بَهْجَتُهَا بَعْدَ إِشْرَاقٍ ، وَقَامَتْ بِأَهْلِهَا عَلَى سَاقٍ . وَخَشُنَ مِنْ اللهَا مَهَادُ ، وأَزْفَ مِنْهَا قِيَادُ . فِي انْقِطَاعِ مِنْ مُدَّتِهَا ، وَقَصَرُ مِنْ أَهْلِهَا ، وَانْفِصَامِ مِنْ أَهْلِها ، وَانْفِصَامِ مِنْ أَهْلِها ، وَانْفِصَامِ مِنْ طُولِها ، وَانْفِصَامِ مِنْ طُولِها ، وَانْقِها ، وَقَصَرٍ مِنْ طُولِها . وَعَلَهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) مشرف المنار : مرتفعه ، والمنار : العلامة يهتدى بها في الفلوات. ومعوز المثار : اي يعجز الناس اثارته وازعاجه لقوته ومتانته .

<sup>(</sup> ٢ ) الاطلاع : الاتيان يقال : اطلع فلان علينا اي اتانا .

 <sup>(</sup>٣) قامت باهلها على ساق افزعتهم ، وخشونة المهاد كناية عن شدة آلامها ، وازف :
 قرب ، واشراطها : علامات انقضائها .

 <sup>(</sup>٤) التصرم: التقطع، والانفصام: الانقطاع وإذا انفصمت الحلقة: انقطعت الرابطة،
 وانتشار الاسباب: تبددها، وعفاء الاعلام: اندراسها.

بَلاَغاً لِرِسَالَتِهِ ، وَكَرَامَةً لِأُمَّتِهِ ، وَرَبِيعاً لِأَهْلِ زَمَانِهِ ، وَرَبِيعاً لِأَهْلِ زَمَانِهِ ، وَرَبِيعاً لِأَهْلِ زَمَانِهِ ، وَرَبِيعاً لِأَهْلِ زَمَانِهِ ،

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكَتَابَ نُوراً لاَ تُطْفَأُ مَصَابِيحُهُ ، وَسِرَاجاً لاَ يُدْرَكُ قَعْرُهُ ، وَسَعْاءاً لاَ يُدْرَكُ قَعْرُهُ ، وَسَعْاءاً لاَ يُطْلِم ضَوْءُهُ ، وَسَعْاءاً لاَ يُطْلِم ضَوْءُهُ ، وَشَعَاءاً لاَ يُطْلِم ضَوْءُهُ ، وَنَبِيَاناً لاَ تُهْدَمُ أَرْكَانُهُ ، وَتَبِيَاناً لاَ تُهْدَمُ أَرْكَانُهُ ، وَتَبِيَاناً لاَ تُهْدَمُ أَرْكَانُهُ ، وَتَبِيَاناً لاَ تُهْدَمُ أَرْكَانُهُ ، وَشِفَاءً لاَ تُهْدَمُ أَرْكَانُهُ ، وَعِزَّا لاَ تُهْدَمُ أَرْكَانُهُ ، وَعَزَّا لاَ تُهْدَمُ أَنْصَارُهُ ، وَعَنَّالِيْهِ عُ الْعِلْمِ وَبُحُورُهُ ، وَرِيَاضُ الْعَدْلُ وَعُدْرَانُهُ ، وَيَنابِيعُ الْعِلْمِ وَبُحُورُهُ ، وَرِياضُ الْعَدْلُ وَعُدْرَانُهُ ، وَيَاضُ الْعَدْلُ وَعُدْرَانُهُ ، وَأَوْدِيَةُ الْحَقِّ وَغِيطَانُهُ . وَعَيْونَ لاَ يُنْضِبُها الْمَاتِحُونَ وَمَنَاذِلُ لاَ يُغِيضُها الْوَارِدُونَ ، وَعُيُونَ لاَ يُنْضِبُها الْمَاتِحُونَ وَمَنَاذِلُ لاَ يُغِيضُها الْوَارِدُونَ ، وَعُيُونَ لاَ يُنْضِبُها الْمَاتِحُونَ وَمَنَاذِلُ لاَ يُغِيضُها الْوَارِدُونَ ، وَعَيُونَ لاَ يُنْضِبُها الْمَاتِحُونَ وَمَنَاذِلُ لاَ يُضِلُّ نَهُجَها وَمُنَاقِلُ لاَ يُغِيضُها الْوَارِدُونَ ، وَعُيُونَ لاَ يُضِلُ لاَ يُغِيضُها الْوَارِدُونَ ، وَعُيُونَ لاَ يُضِلُّ نَهُجَها

<sup>(</sup>١) خبت النار انطقأت .

<sup>(</sup>٢) المنهاج : الطريق ، والنهج : السلوك.

<sup>(</sup>٣) بحبوحة المكان : وسطه .

 <sup>(</sup>٤) الرياض جمع روضة وهي مستنقع الماء في عشب ، والغدران جمع غدير وهو القطعة
 من الماء يغادرها السيل ، والاثاني جمع اثفية و احدة من احجار ثلاثة توضع تحت القدر .

<sup>(</sup> ثه ) النيطان : جمع غوط وهو المنخفض من الارض .

 <sup>(</sup>٦) لا ينزفه لا يفنيه ، وينضبه : ينقصه ، والماتح : المستقى من البئر ومر معناه غير مرة ، يغيضه من اغاض الماء : نقصه .

المُسَافِرُونَ ، وَأَعْلَامُ لاَ يَعْمَى عَنْهَا السَّائِرُونَ وَآكَامُ لاَ يَجُوزُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ . جَعَلَهُ اللهُ رِيّاً لِعَطَسَ الْعُلَمَاءِ ، وَرَبِيعاً لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ ، وَمَحَاجَ لِطُرُقِ الصَّلَحَاءِ ، وَرَبِيعاً لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ ، وَمَحَاجَ لِطُرُقِ الصَّلَحَاءِ ، وَدَوَاءً لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةُ وَحَبْلاً وَدَوَاءً لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةُ وَحَبْلاً وَدَوَاءً لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةُ وَحَبْلاً وَثَيْقاً عُرُوتَهُ ، وَعَزّاً لِمَنْ تَوَلاّهُ وَسِيعاً ذِرْوَتُهُ ، وَعِزّاً لِمَنْ تَوَلاّهُ وَسُلِماً لِمَنْ دَخَلَهُ ، وَهُدًى لِمَنِ النَّتَمَّ بِهِ ، وَشَاهِداً لِمَنْ خَاصَمَ وَسُلْماً لِمَنْ حَمَلَهُ ، وَهُدًى لِمِنْ النَّتَمَّ بِهِ ، وَشَاهِداً لِمَنْ حَمَلَهُ ، وَاللّهَ لَمَنْ حَمَلَهُ ، وَاللّهَ لِمَنْ حَمَلَهُ ، وَاللّهُ لِمَنْ حَمَلَهُ ، وَحَلِيثاً لِمَنْ حَمَلَهُ ، وَحَلِيثاً لِمَنْ رَوَى ، وَحَلِيثاً لِمَنْ رَوَى ، وَحَدِيثاً لِمَنْ رَوَى ، وَحُدِيثاً لِمَنْ رَوَى ، وَحَدِيثاً لِمَنْ رَوَى ، وَحَدِيثاً لِمَنْ رَوَى ، وَحُدِيثاً لِمَنْ رَوَى ، وَحُدَيثاً لِمَنْ رَوَى ، وَحُدَيثاً لِمَنْ رَوَى ، وَحُدِيثاً لِمَنْ رَوَى ،

ما رواه الرضي ههنا وما مر برقم ( ١٠٤ ) الذي اوله « الحمد لله الذي شرع الاسلام فسهل شرائعه»(٤) من خطبة واحدة تعرف ذلك عند المقارنة .

<sup>(</sup>١) الآكام جمع اكمة : الموضع المرتفع على المواضع حوله .

<sup>(</sup>٢) الفلج – بفتح فسكون – الفوز .

<sup>(</sup>٣) استلأم : لبس اللامة وهي عدة الحرب .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ص ٢١٣ من الجزء الثاني .

### ١٩٧ \_ كَنْ كَلْا يُلِلْهُ عَلَيْهُ لِلسِّيِّ الْمِيْلِ

يُومي به أصحابه

تَعَاهَدُوا أَمْرَ ٱلصَّلاَةِ وَحَافِظُوا عَلَيْهَا ، وَٱسْتَكُثْرُوا مِنْهَا ، وَتَقَرَّبُوا بِهَا ، فَإِنَّهَا «كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَتَاباً مَوْقُوتاً » أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى جَوَابِ أَهْلِ ٱلنَّارِ حِينَ سُئلُوا : مَوْقُوتاً » أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى جَوَابِ أَهْلِ ٱلنَّارِ حِينَ سُئلُوا : « مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ » ١ وَإِنَّهَا لَتَحُتُ ٱلذَّنُوبَ حَتَّ ٱلْوَرَقِ ، وَتُطْلِقُهَا إِطْلاَقَ الرَّبِقَ ٢ وَشَبَّهَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلْهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ وَلَكَ وَلَا تُولُولُ ٱللهُ سُبْحَانَهُ « رَجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا اللهِ مَالَ . يَقُولُ ٱللهُ سُبْحَانَهُ « رَجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ تَجَارَةٌ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ تَجَارَةٌ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ تَجَارَةٌ وَلا اللّهِ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) المدثر : ٤٢.

<sup>(</sup> ٢ ) الحت : نثر الورق من الغصن ، والربق : الحبال المعقدة .

<sup>(</sup>٣) الحمة – بالفتح وتشديد الميم – كل حفيرة ينبع فيها ماء حار يتداوى به من العلل.

<sup>(</sup> ٤ ) الدرن : الوسخ .

بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ ٱلزَّكَاةِ » وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ نَصِباً بِالطَّلاَةِ ١ بَعْدَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ نَصِباً بِالطَّلاَةِ ١ بَعْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَآلُهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ « وَآمُرُ أَهْلَكُ اللهِ السَّلاةِ وَآمُرُ أَهْلَكُ وَيَصْبِرُ بِالطَّلاةِ وَآصُطَبِرْ عَلَيْهَا » فَكَانَ ٢ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَيَصْبِرُ عَلَيْهَا » فَكَانَ ٢ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَيَصْبِرُ عَلَيْهَا أَهُ فَكَانَ ٢ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَيَصْبِرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ .

ثُمَّ إِنَّ ٱلزَّكَاةَ جُعلَتْ مَعَ ٱلصَّلاَةِ قُرْبَاناً لأَهْلِ ٱلْإِسْلاَمِ فَمَنْ أَعْطَاهَا طَيِّبِ ٱلنَّفْسِ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً ، وَمِن ٱلنَّارِ حِجَازاً وَوقَايَةً . فَلاَ يُتْبِعَنَّهَا أَحَدُ نَفْسَهُ ٣ ، وَمِن ٱلنَّارِ حِجَازاً وَوقَايَةً . فَلاَ يُتْبِعَنَّهَا أَحَدُ نَفْسَهُ ٣ ، وَلاَ يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهْفَهُ . فَإِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ وَلاَ يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهْفَهُ . فَإِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ آلنَّفْسِ بَهَا يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُو جَاهِلُ آلنَّفْسِ بَهَا يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُو جَاهِلُ إِللنَّنَةِ مَغْبُونُ ٱلْأَجْرِ ، ضَالُ ٱلْعَملِ ، طَوِيلُ ٱلنَّذَم .

ثُمَّ أَداءَ ٱلْأَمَانَةِ ، فَقَدْ خَابَ منْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا . إِنَّهَا عُرِضَتْ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ ٱلْمَبْنِيَّـةِ ، وَٱلْأَرْضِينَ الْمَدْحُوَّةِ ٤ ، وَٱلْجِبَالِ ذَاتِ ٱلْطُولِ ٱلْمَنْصُوبَةِ ، فَلاَ أَطُولَ الْمَنْصُوبَةِ ، فَلاَ أَطُولَ

<sup>(</sup>١) نصباً - بكسر الصاد - اي تعباً .

<sup>. 187 : 4 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) يتبعنها نفسه اي تذهب نفسه مع ما اعطى تعلقاً به وتلهفاً عليه .

<sup>(</sup>٤) المدحوة : المبسوطة .

وَلاَ أَعْرَضَ وَلاَ أَعْلَىٰ وَلاَ أَعْظَمَ مِنْهَا . وَلَوِ ٱمْتَنَعَ شَيْءُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْظُم مِنْهَا . وَلَكِنْ أَشْفَقْنَ بِطُولِ أَوْ عَرْضٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزِّ لاَمْتَنَعْنَ ، وَلَكِنْ أَشْفَقْنَ مِنْ اللَّهُ وَالْكِنْ أَشْفَقْنَ مِنْ اللَّهُ وَالْكُومَةُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُومَةُ مَعْفُولًا » .

إِنَّ ٱللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ مَا ٱلْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِي لَيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ الطَّفَ بِهِ خُبْراً اللهُ وَأَحَاطَ مُقْتَرِفُونَ فِي لَيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ الطَّفَ بِهِ خُبْراً اللهُ وَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ ، وَجَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ ، وَخَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ ، وَخَلَوَاتُكُمْ عِيَانُهُ ٣ .

هذا الكلام رواه قبل الرضي ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الجهاد من الكافي ج ٥ ص ٣٦ .

### 197 فَيْ كَالْمِيْلِ لِمُعَلِينِهِ لِلسِّيِّلِ الْمُعَلِينِهِ السِّيِّلِ الْمُعَلِينِهِ السِّيِّلِ الْمُعْلِي

وَٱللَّهِ مَا مُعَاوِيَةً بِأَدْهٰى مِنِّي وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ . وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ

<sup>(</sup>١) الاقتراف : الاكتساب .

<sup>(</sup>٢) الخبر – بضم الخاء – العلم ، والله سبحانه لطيف العلم بما يكسبه الناس اي دقيقه .

<sup>(</sup>٣) العيان : المعاينة والمشاهدة .

كُلُّ غَدْرَةٍ فَجْرَةٌ ، وَكُلُّ فَجْرَةٍ كَفْرَةٌ . وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ . وَٱللَّهِ مَا أُسْتَغْفَلُ بِالْمَكِيدَةِ ، وَلاَ أُسْتَغْفَلُ بِالْمَكِيدَةِ ، وَلاَ أُسْتَغْمَزُ بِالشَّدِيدَةِ ١ .

رواه قبل الرضي الكليني في « اصول الكافي » : ج ٢ ص ٣٣٦ وص ٣٣٨ بسندين احدهما عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام والثاني عن الاصبغ ابن نباته قال : قال امير المؤمنين ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة وذكر الكلام بأخصر مما في « النهج » .

وعند ملاحظة كلام الاصبغ نعلم ان هذا الكلام من جملة خطبة له عليه السلام .

و لعلَّ من المفيد هنا ان نذكر كلمة لابي عثمان الجاحظ في فحوى كلام المؤمنين هذا ، قال :

« ربما رأيت من يظن بنفسه العقل والتحصيل ، والفهم والتمييز وهو من العامة ويظن انه من الحاصة يزعم ان معاوية كان ابعد غوراً ، واصح فكراً ، واجود روية ، وابعد غاية ، وادق مسلكاً ، وليس الأمر كذلك ، وساومي إليك بجملة تعرف بها موضع غلطه ، والمكان الذي دخل عليه الحطأ من قبله .

كان علي لا يستعمل في حربه إلا ما وافق الكتاب والسنة ، وكان معاوية يستعمل خلاف الكتاب والسنة ، كما يستعمل الكتاب والسنة ويستعمل جميع المكائد حلالها وحرامها ، ويسير في الحرب بسيرة ملك الهند إذا لاقى

<sup>(</sup>١) لا استغفل بالمكيدة : لا تجوز المكيدة على ، ولا استغمز بالشديدة : اي لا أوهن والين للخطب الشديد .

كسرى ، وخاقان إذا لاقى وتبيل<sup>١١</sup> ، وعلى عليه السلام يقول : « لا تبدؤهم بالقتال حتى يبدؤكم ولا تتبعوا مدبراً ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تفتحوا باباً مغلقاً » هذه سيرته في ذي الكلاع وفي ابي الاعور السلمي وفي عمرو بن العاص ، وحبيب بن مسلمة (٢) وفي جميع الرؤساء كسيرته في الحاشية والحشو والاتباع والسفلة ، واصحاب الحرب إن قدروا على البيات (٣) يبيتوا ، وإن قدروا على رضخ الجميع بالجندل وهم نيام فعلوا وإن امكن ذلك في طرفة عين لم يؤخروه إلى ساعة ، وإن كان الحرق اعجل من الغرق لم يقتصروا على الغرق ، ولم يؤخروا الحرق إلى وقت الغرق ، وإن امكن الهدم لم يتكلفوا الحصار ، ولم يدعوا ان ينصبوا المجـــانيق والعرادات والنقب والترنيب والدبابات والكمين (٤) ولم يدعوا دس السم ولا التضريب (•) بين الناس بالكذب ، وطرح الكتب في عساكرهم بالسعايات وتوهيم الأمور ، وايحاش بعض من بعض ، وقتلهم بكل آلة وحيل ، كيف وقع الحرب وكيف دارت بهم الحال ، فمن اقتصر ـــ حفظك الله ــ من التدبير على ما في الكتاب والسنة كان قد منع نفسه الطويل العريض من التدبير ، وما لا يتناهى من المكائد والكذب ـ حفظك الله ـ أكثر من الصدق ، والحرام اكثر عدداً من الحلال ، ولو سمى انسان انساناً باسمه لكان قد صدق وليس له اسم غيره ، ولو قال هو شيطان او كلب او حمار او شاة او بعير او كل ما خطر على البال لكان كاذباً في ذلك ، وكذلك الإيمان والكفر ، وكذلك الطاعة والمعصية ، وكذلك الحق

<sup>(</sup>١) كسرى ملك الفرس ، وخاقان ملك الترك ، ووتبيل ملك الفرنج .

<sup>(</sup>۲) هؤلاء كلهم من اصحاب معاوية ، وخاصته .

<sup>(</sup>٣) البيات : الغارة ليلا بدون ان يشعر العدو بذلك .

<sup>( ؛ )</sup> آلات كانت تستعمل في الحصار يومذاك .

<sup>(</sup> ه ) اي ايقاع الاضطراب والاختلاف بما يلقى بينهم من الكذب .

والباطل ، وكذلك السقم والصحة ، وكذلك الخطأ والصواب ، فعليُّ كان ملجماً بالورع عن جميع القول الا ما هولله عز وجل نصاً، وممنوع اليدين من كل بطش الا ما هو لله رضاً ، ولا يرى الرضا إلا فيما يرضاه الله ويحبه ، ولا يرى الرضا إلا فيما دل عليه الكتاب والسنة دون ما يعول عليه اصحاب الدهاء والمكر والمكايد والآراء ، فلما ابصرت العوام كثرة نوادر معاوية في المكايد ، وكثرة غرايبه في الحداع وما اتفق له وتهيأ على يده ولم يروا ذلك من علي عليه السلام ظنوا بقصر عقولهم وقلة علومهم ان ذلك من رجحان عند معاوية ونقصان عند علي عليه السلام ، فانظر بعد هذا كلُّه هل يعدُّ له من الحدع إلَّا رفع المصاحف ؟ ثم انظر هل خدع بها إلا من عصى رأي على وخالف امره ، فان زعمت إنما اردت من الاختلاف فقد صدقت وليس في هذا اختلافنا ، ولا عن غزارة اصحاب على عليه السلام وعجلتهم وتسرعهم وتنازعهم دفعنا ، وإنما كان قولنا بالتمييز بينهما في الدهاء والنكراء وصحة العقل والرأي على انه لا نصف الصالحين بالدهاء والنكراء، ولا نقول ما كانَ انكرَ ابا بكر بن ابي قحافة وما كانَ انكرَ عمرَ بنَ الحطاب ولا يقول احد عنده شيء من الخير كان رسول الله كيات ادهى العرب والعجم وانكر قريش ، وامكر كنانة لأن هذه الكلمة إنما وضعت في مدح اصحاب الارب (١) ومن يتعمق في الرأي في توكيد امر الدنيا وزبرجها ، وتسديد اركانها ، فأما اصحاب الآخرة الذين يرون الناس لا يصلحون على تدبير البشر وإنما يصلحون على تدبير خالق البشر ، فانما هؤلاء لا يمدحون بالدهاء والنكراء ، ولم يمنعوا هذا إلا ليعطوا افضل منه ، الا ترى ان المغيرة بن شعبة وكان احد الدهاة حين رد على عمرو بن العاص قوله في عمر بن الخطاب ، ـ وعمرو بن العاص احــد الدهاة أيضـــــــــ :

<sup>(</sup>١) الارب: الدهاء، والاربى - بضم الهمزة - الداهية .

( انت كنت تفعل أو توهم عمر شيئاً ؛ فيلقنه عنك ، ما رأيت عمر مستخلياً بأحد الا رحمته كاثناً من كان ذلك الرجل ، كان عمر والله اعقل من ان يخدع ، وافضل من ان يخدع » ولم يذكره بالدهاء والنكراء ، هذا مع عجبه باضافة الناس ذلك اليه ، ولكنه قد علم انه إذا اطلق على الائمة الالفاظ التي لا تصلح في اهل الطهارة كان ذلك غير مقبول منه فهذا هذا وكذلك كان حكم قول معاوية للجميع : اخرجوا الينا قتلة عثمان ونحن لكم سلم ، فاجهد كل جهد ، واستعن بمن شايعك إلى ان تتخلص إلى صواب رأي اضله علي حتى تعلم ان معاوية خادع وكان علي هو المخدوع ، فان قلت : قد بلغ ما اراد ونال ما احب فهل رأيت كتابنا وضع إلا على ان علياً كان قد امتحن في اصحابه وفي دهره بما لم يمتحن إمام قبله من الاختلاف والمنازعة والتشاح من الرئاسة والنسرع والعجلة ؟ وهل اوتي إلا من هذا المكان ؟ .

اولسنا قا. عرفنا من هذا امره ان ثلاثة نفر قد تواطئوا على قتل ثلاثة نفر فالتمس ابن ملجم ذاك من علي ، وانفر د البرك الضريمي ذلك من عمرو بن العاص ، وانفر د الآخر وهو عمرو بن بكر التميمي بالتماس ذلك من معاوية وكان من الاتفاق او من الامتحان ان كان علي من بينهم هو المقتول ، وفي قياس مذهبكم ان تز عموا ان سلامة عمرو ومعاوية إنما كان بحزم منهما وان قتل علي كان بتضييع منه فاذ قد تبين لكم انه من الابتلاء والامتحان في نفسه بخلاف الذي قد شاهدتموه في عدوه فكل شيء سوى ذلك فانما هو تبع للنفس » (١١) .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد م٢: ص ٧٧٠.

### 199- قَمْنَ كَلْمِ النَّهُ عَلِيَهُ السِّيِّ الرَّفِيِّ

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ لاَ تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ ٱلْهُدَىٰ لِقِلَةِ أَهْلِهِ الْهُدَىٰ لِقِلَةِ أَهْلِهِ الْهَ فَإِنَّ ٱلنَّاسَ قَدِ ٱجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ شِبَعُهَا قَصِيرٌ ، وَجُوعُهَا طَوِيلٌ ١ .

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا يَجْمَعُ ٱلنَّاسَ ٱلرِّضَا وَٱلسُّخْطُ ٢ . وَإِنَّمَا عَقَرَ نَاقَةَ ثَمُودَ رَجُلُ وَاحِدٌ فَعَمَّهُمُ ٱللهُ بِالْعَذَابِ لَمَّا عَمُّوهُ بِالرِّضَا فَقَالَ سُبْحَانَهُ : « فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا لَمَّا عَمُّوهُ بِالرِّضَا فَقَالَ سُبْحَانَهُ : « فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادَمِينَ » ٣ فَمَا كَانَ إِلاَّ أَنْ خَارَتْ أَرْضُهُمْ بِالْخَسْفَةِ خُوارَ ٱلسِّكَّةِ ٱلْمُحْمَاةِ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْخَوَّارَةِ ٤ .

أَيْهَا ٱلنَّاسُ مَنْ سَلَكَ ٱلطَّرِيقَ ٱلْوَاضِــَحَ وَرَدَ ٱلْمَاءَ ، وَمَنْ خَالَفَ وَقَعَ فِي ٱلتِّيهُ ٥ .

هذا الكلام روي عن امير المؤمنين عليه السلام في كتب العلماء قبل

<sup>(</sup>١) كني بالمائدة عن الدنيا .

<sup>(</sup>٢) يجمعهم في العقاب والثواب الرضا والسخط لأن الراضي شريك الفاعل .

<sup>(</sup>٣) الشعراء : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) خارت : صوتت ، والسكة: حديدة المحراث وإذا احميت بالنار تكون اسرع غوراً في الأرض ، والارض الحوارة : السهلة اللينة .

<sup>(</sup> ه ) التيه : المفازة يتحير سالكها .

الرضي وبعده بارسال مرة واسناد اخرى منهم . :

١ – البرقي في « المحاسن » ص ٢٠٨ في كتاب « مصابيح الظلم » روى من هذا الكلام قوله سلام الله عليه « إنما يجمع الناس الرضا والسخط ... » مسنداً.

٢ — النعماني في « الغيبة » رواه بسندين ( الاول ) عن ابن عقدة بسنده عن ابن نباته قال : سمعت امير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة يقول : ايها الناس ، انا انف الهدى وعينه ، ايها الناس ، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة من يسلكه ان الناس اجتمعوا على مائدة ... ) إلى آخره وفيه زيادة لم يذكرها الرضي منها ( الا ومن سئل عن قاتلي فزعم انه مؤمن فقد قتلني ) .

(الثاني) قال: ورواه لنا محمد بن همام ومحمد بن الحسن بن جمهور، ثم ذكر سنداً متصلا بفرات بن احنف عن امير المؤمنين عليه السلام وفيها (لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة اهله) كرواية الرضي رحمه الله (١).

٣ \_ الطبرى في « المسترشد » : ص ٧٦ .

٤ - المفيد في « الارشاد » : ص ٣٠٠ .

#### 

عند دفن سيدة النساء فاطمة عليها السلام

ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ عَنِّي وَعَنِ ٱبْنَتِكَ ٱلنَّازِلَةِ

<sup>(</sup>١) انظر « الغيبة » ص ٩ و ( بحار الانوار ) : ج ٢ ص ٢٦٦ ، وتفسير ( البرهان ) ج٤ ص ٢٦٠ .

فِي جِوَارِكَ ، وَٱلسَّرِيعَةِ ٱللَّحَاقِ بِكَ ، قلَّ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ عَنْ صَفِيتَكَ صَبْرِي ، وَرَقّ عَنْهَا تَجَلَّدي ، إِلاَّ أَنَّ لي فَى ٱلتَّأْشِي بِعَظِيمٍ فُرْقَتِكَ ، وَفَادِحٍ مُصِيبَتِكَ مَوْضِعَ تَعَزَّ ، فَلَقَدٌ وَسَّدْتُكَ فِي مَلْحُودَةِ قَبْرِكَ ، وَفَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَصَدْرِي نَفْسُكَ ، إِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ ، فَلَقَد ٱسْتُرْجِعَت ٱلْوَديعَةُ ، وَأَخذَت ٱلرَّهينَةُ ، أَمَّا حُزْني فَسَرْمَدُ ، وَأَمَّا لَيْلَى فَمُسَهَّدُ ٣ إِلَى أَنْ يَخْتَارَ ٱلله لِي دَارَكَ ٱلَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقيمٌ ، وَسَتُنَبِّئُكُ ٱبْنَتُكَ بِتَضَافُر أُمَّتك عَلَىَ هَضْمَهَا ؟ فَكَأَحْفَهَا ٱلسَّؤَالَ وَاسْتَخْبِرْهَا ٱلْحَالَ ، هٰذَا وَلَمْ يَطُلِ ٱلْعَهْدُ ، وَلَمْ يَخْلُ مِنْكَ ٱلذِّكْرُ ، وَٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا سَلاَمَ مُوَدِّع لاَ قَال وَلاَ سَئِم ٤ ، فَإِنْ أَنصَرِفْ فَلاَ عَنْ مَلاَلَةِ ، وَإِنْ أَقُمْ فَلاَ عَنْ سُوءِ ظَنَّ بِمَا وَعَدَ اللهُ الصَّابِرِينَ .

<sup>(</sup>١) اي ضعف صبري وتجلدي عن فراقها لكن إتأسى بفراقي لك فأقول كل خطب بعد موتك يسير .

<sup>(</sup>٢) الفادح : المثقل ، والتعزي : التصبر ، والملحودة : الجانب المشقوق من القبر .

<sup>(</sup>٣) سرمه : لا ينقضي حتى القاك ، ومسهد : ينقضي بالسهاد وهو السهر .

<sup>( ؛ ﴾</sup> هضمها : ظلمها ، والاحقاء : الاستقصاء .

<sup>(</sup> ٥ ) القالي : المبغض ، والسئم من السئامة وهي الملالة .

«اما قول الرضي رحمه الله: «عند دفن سيدة النساء» فلأنه قد تواتر الحبر عنه عنه الله قال « فاطمة سيدة نساء العالمين » إما هذا اللفظ بعينه ، او لفظ يؤدي هذا المعنى » (١).

وهذا الحديث متواتر عند الامامية ، وقد اجمعوا على صحته بل هو من جملة عقائدهم ، ولا نطيل القول بسر د رواته منهم .

واليك رواته من علماء اخواننا اهل السنة :

١ - البخاري في صحيحه : ج ٤ ص ٢٤٧ في ٥ كتاب بدأ الخلق » في باب علامات النبوة في الاسلام بسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : اقبلت فاطمة تمشي كأنها مشي النبي عليه ، فقال النبي عليه : « مرحباً بابنتي » ثم اجلسها عن يمينه او عن شماله ، ثم اسر اليها حديثاً فبكت ، فقلت لها : لم تبكين ، ثم اسر اليها حديثاً فضحكت ، فقلت : ما رأيت كاليوم فرحاً اقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت : ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه على عارضني القرآن كل سنة مرة وإنه فقالت : اسر إلي ان جبرائيل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه الا حضر اجلي وانك اول اهل بيتي لحاقاً بي » فبكيت ، فقال : « اما ترضين ان تكوني سيدة نساء اهل الجنة او نساء المؤمنين » فضحكت لذلك .

ورواه البخاري ايضاً في صحيحه : ج ٨ ص ٧٩ في (كتاب الاستثذان) في باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فاذا مات اخبر به ، عن عائشة ام المؤمنين وفيه « يا فاطمــة الا ترضين ان تكوني سيدة نساء المؤمنين او سيدة نساء هذه الامة » .

٢ - مسلم في صحيحه : ج ٧ ص ١٤٢ في كتاب فضائل الصحابة

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : م٢ ص ٩١ ه .

باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام عن مسروق عن عائشة قالت: كن ازواج النبي كين عنده لم يغادر منهن واحدة فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطىء مشيتها مشية رسول الله عليه شيئاً فلما رآها رحب بها ... إلى آخر ما نقلناه عن « صحيح البخاري » وفيه « يا فاطمة اما ترضين ان تكوني سيدة نساء المؤمنين او سيدة نساء هذه الأمة » .

ثم رواه مسلم ص ١٤٣ بسند آخر ينتهي إلى ام المؤمنين عائشة وفيه « الا ترضين ان تكوني سيدة نساء المؤمنين او سيدة نساء هذه الأمة » .

٣ – الامام احمد في « المسند » ج ٦ ص ٢٨٢ وفيه « سيدة نساء هذه الامة او سيدة نساء المؤمنين » .

وفي « المسند » ايضاً ج ٥ ص ٣٩١ وفيه : « ان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة » .

٤ - الترمذي في صحيحه: ج ٢ ص ٣٠٦ في باب مناقب الحسن والحسين بسنده عن حذيفة وفيه انه عليه قال: «إن هذا ملك لم ينزل إلى الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة ».

النسائي في ( الخصائص ) : ص ٣٤ بسنده عن ابي هريرة وفيه
 ان فاطمة بنتي سيدة نساء امتي و ان حسناً وحسيناً سيدا شباب اهل الجنة » .

وروى في ص ٣٤ من « الحصائص » ايضاً بلفظ « سيدة نساء هذه الامة وسيدة نساء العالمين » .

 ٧ - ابو نعيم في «حلية الاولياء»: ج ٢ ص ٤٢ بسنده عن عمران بن الحصين وفيه: «يا بنية اما ترضين انك سيدة نساء العالمين» قالت: يا ابة فأين مريم ابنة عمران؟ قال: «تلك سيدة نساء عالمها وانت سيدة نساء عالمك».

وروى ابو نعيم قبل هذه الرواية بقليل انه علي قال : « يا فاطمة اما ترضين ان تكوني سيدة نساء العالمين او سيدة نساء هذه الامة » .

وبعدها بسنده عن جابر بن سمرة انه عليه قال : « اما إنها سيدة النساء يوم القيامة » .

وفي « الحلية » طرق عديدة لهذا الحديث .

٨ - ابن ماجه في صحيحه في باب ما جاء في ذكر مر ض النبي ما تشرير أم وفيه « يا فاطمة الا تر ضين ان تكوني سيدة نساء المؤمنين او سيدة نساء هذه الامئة » .

٩ - ابو داود الطيالسي في مسنده ج ٦ في احاديث النساء بلفظ « سيدة نساء العالمين او « سيدة نساء هذه الامة » .

• ١ - ابن عبد البرفي ( الاستيعاب) ج ٤ ص ٣٦٣ في باب الفاء جعل عنوان ترجمة فاطمة هكذا : « فاطمة بنت رسول الله عليه سيد نساء العالمين عليها السلام » ثم روى بعد ذلك عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ان النبي عليها قال لفاطمة: « الا ترضين ان تكوني سيدة نساء هذه الامة » .

١١ - ابن الاثير في « اسد الغابة » : ج ٥ ص ٢٢٥ بلفظ « الا ترضين ان تكوني سيدة نساء العالمين » .

ابن حجر العسقلاني في « الاصابة » : ج ٤ ص 77 بلفظ «الا ترضين ان تكوني سيدة نساء العالمين » .

17 - المحب الطبري في « ذخائر العقبي » : ص ٤٣ بلفظ « يا بنية اما ترضين انك سيدة نساء العالمين » .

15 -- المتقي الهندي في «كنز العمال » ج ٦ ص ١٥٣ بلفظ « اما ترضين اني زوجتك اول الناس اسلاماً واعلمهم علماً فانك سيدة نساء المتى ... الحديث ».

وفيه ايضاً : ج ٧ ص ١١١ « الا ترضين ان تكوني سيدة نساء اهل الجنة وابنيك سيدا شباب اهل الجنة » .

وغيرهم وغيرهم ....

اما مصادر كلامه عليه السلام عند دفن الزهراء عليها السلام فهي :

الكافي » للكليني ج ا ص ٤٥٨ بسنده عن الحسين بن علي عليهما السلام ، قال : لما قبضت فاطمة عليها السلام دفنها امير المؤمنين عليه السلام سرآ ، وعفا على موضع قبرها ، ثم قال:فحول وجهه إلى قبر رسول الله متيالتيم وذكر الكلام بزيادة على ما رواه الرضي .

« السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك ... » . الكلام بتفاوت مع رواية الشريف الرضي .

٣ - « المجالس » للمفيد : ص ١٦٥ .

٤ ـ « امالي » الطوسي : ج ١ ص ١٠٨ بسنده عن علي بن محمد الهرمزداري عن علي بن الحسين عليهما السلام عن ابيه الحسين عليه

السلام قال : لما مرضت فاطمة بنت محمد رسول الله ﷺ وصَّت إلى علي بن ابي طالب عليه السلام ان يكتم امرها ، ويخفي خبرها ، ولا يؤذن احداً بمرضها ففعل ذلك ، وكان يمرضها بنفسه وتعينه على ذلك اسماء بنت عميس رحمها الله على استمرار بذلك كما وصَّت به ، فلما حضرتها الوفاة وصُّت امير المؤمنين عليه السلام ان يتولى امرها ، ويدفنها ليلا ، ويعفى قبرها ، فتولى ذلك امير المؤمنين عليه السلام ودفنها وعفتي موضع قبرها ، فلما نفض يده من تراب القبر هاج به الحزن ، وارسل دموعه على خديه ، وحول وجهه إلى قبر رسول الله ﷺ فقال : « السلام علياتُ يا رسول الله عني وعن ابنتك ... إلى آخره » .

 ۵ - « كشف الغمة » للاربلي : ج ۲ ص ۱٤٧ كرواية الشريف الرضي ٦ - « تذكرة الحواص » لسبط ابن الجوزي الحنفي: ص ٣١٨ قال عند كلامه على وفاتها صلوات الله عليها : واختلفوا في غسلها ـ إلى ان قال ــوروي ان الملائكة غسلتها ، وروى ان اسماء بنت عميس غسلتها ، والأصح ان عليًّا غسلها ، وكانت اسماء تصب الماء عليها .

تُم قال : فان قيل : فعند ابي حنيفة لا يجوز للرجل ان يغسّل زوجته ، فالجواب : إن علياً عليه السلام كان مخصوصاً بذلك ، ولما انكر عليه ابن مسعود قال له : اما سمعت رسول الله ﷺ يقول « هي زوجتك في الدنيا والآخرة » فلم ينقطع السبب بينهما ، وصلى عليها على وقيل العباس ودفنها ليلا بالبقيع ، ولما دفنها علي عليه السلام انشد :

وقال ايضاً:

ألا ايها الموت الذي ليس تاركبي اراك بصيراً بالذين احبهم

لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل وإنَّ افتقادي فاطماً بعد احمد دليل على ان لا يدوم خليل

ارحني فقد افنيت كل خليل كأنك تنحو نحوهم بدليــل ثم جاء إلىٰ قبر رسول الله ﷺ وقال :

« السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك ... » الكلام بزيادة قليلة تدل على انه لم ينقلها عن « نهج البلاغة »

### ٢٠١ - كَوْخُرُكُلافِيْلِكُمْ عَلِيَبْلِلسِّيَالِافِيْ

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا ٱلدُّنْيَا دَارُ مَجَازِ ١ وَٱلْآخِرَةُ دَارُ قَرَارِ ، فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّكُمْ لِقَرِّكُمْ . وَلاَتَهْتِكُواأَسْتَارَكُمْ عِنْدَمَنْ يَعْلَمُ فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَسْرَارَكُمْ . وَأَخْرِجُوا مِنَ ٱلدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخُرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ . فَفِيهَا ٱخْتُبِرْتُمْ ، وَلِغَيْرِهَا خُلُقْتُمْ . فَفِيهَا ٱخْتُبِرْتُمْ ، وَلِغَيْرِهَا خُلُقْتُمْ . إِنَّ ٱلْمَرْءَ إِذَا هَلَكَ قَالَ ٱلنَّاسُ مَا تَرَكَ وَقَالَتِ اللَّهَ الْمَرْتَ إِذَا هَلَكَ قَالَ ٱلنَّاسُ مَا تَرَكَ وَقَالَتِ اللَّهَ الْمَرْتَ إِذَا هَلَكَ قَالَ ٱلنَّاسُ مَا تَرَكَ وَقَالَتِ اللَّهُ الْمَرْعَ إِذَا هَلَكَ قَالَ ٱلنَّاسُ مَا تَرَكَ وَقَالَتِ اللَّهُ الْمُكَاثِكُمُ فَقَدِّمُوا بَعْضاً يَكُنْ لَكُمْ قَلْمُوا بَعْضاً يَكُنْ لَكُمْ قَرْضاً وَلاَ تُخَلِّفُوا كُلاَّ فَيَكُونَ عَلَيْكُمْ .

هذا الكلام رواه الصدوق في ( الامالي ) ص ١٣٢ في المجلس الثالث والعشرين وفي ( عيون اخبار الرضا ) ج ١ ص ٢٩٨ والمفيد في ( الارشاد ) ص ١٣٩ ، والطبرسي في ( مشكاة الانوار ) ص ٢٤٣ ، والشيخ ورّام في مجموعته ص ٢٦

<sup>(</sup>١) اي يجتاز فيها إلى الآخرة وهذا مثل قوله عليه السلام ( الدنيا دار ممر ) الذي سيأتي إن شاء الله في الحكمة ( ١٣٣ ) باب الكلمات القصار .

### - Y·Y فَيْ كَالْمُ إِلَيْمُ عَلِيَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّيِّئِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّيِّئِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّبِّئِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ

كان كثيراً ما ينادي به أصحابه

تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللهُ فَقَدْ نُودِيَ فِيكُمْ بِالرَّحِيلِ . وَأَقْلُبُوا بِصَالِحِ مَا وَأَقْلُبُوا بِصَالِحِ مَا النَّنْيَا١ . وَٱنْقَلْبُوا بِصَالِحِ مَا النَّادِلَ بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَؤُوداً٢ ، وَمَنَاذِلَ مَخُوفَةً مَهُولَةً لاَ بُدَّ مِنَ الْوُرُودِ عَلَيْهَا وَالْوُقُوفِ عِنْدَهَا . وَعَلَيْهَا وَالْوُقُوفِ عِنْدَهَا . وَاعْلَمُوا أَنَّ مَلاحِظَ الْمَنِيَّةِ نَحْوَكُمْ دَانِيَةٌ ، وَكَأَنَّكُمْ فِيها وَاعْلَيْهَا وَقَدْ دَهَمَتْكُمْ فِيها مِنْظَهِرُوا مَعْضِلاتِ الْمَحْدُورِ . فَقَطَّعُوا عَلَاثِقَ مُفْظِعَاتُ الْمُورِ وَمُعْضِلاتِ الْمَحْدُورِ . فَقَطَّعُوا عَلَاثِقَ اللَّهُ فَيها اللَّهُ مَوْرِ وَمُعْضِلاتِ الْمَحْدُورِ . فَقَطَّعُوا عَلَاثِقَ اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّوْرِ وَمُعْظِلاً اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال الرضي رحمه الله : « وقد مَضَىٰ شَيْءٌ منْ هٰذَا الْكَلاَمِ فِيمَا تَقَدَّمَ بِخِلاَفِ هٰذِهِ ٱلرِّوَايَةِ » .

رواه الصدوق في ( الأمالي ) في المجلس الحامس والسبعين مسنداً ،

<sup>(</sup>١) العرجة – بالضم – اسم من التعريج بمعنى حبس الركائب على المنزل .

<sup>(</sup>٢) الكؤود : صعبة المرتقى.

<sup>(</sup>٣) ملاحظ المنية : منبعث نظرها . ودانية : قريبة ، ونشبت : علقت .

<sup>( ؛ )</sup> استظهروا : استعينوا .

والمفيد في (المجالس) ص ١١٦ بسنده عن الامام الباقر عليه السلام ، كما رواه في (الارشاد) ص ١١٠ مع زيادة لم تذكر في (النهج) ورواه الطبرسي في (المشكاة) ص ٢٧٥ كرواية المفيد، وبين هذه الروايات اختلاف يسير من حيث الزيادة والنقصان مما يدل على ان لكل واحد منهم طريقه، ولعلَّ سبب الاختلاف في رواية هذا الكلام هو أنه سلام الله عليه كان إذا صلى العشاء الآخرة ينادي الناس ثلاث مرات حتى يسمع اهل المسجد بهذا الكلام (١١).

### ٢٠٣\_ كَفْتُكَلِّا إِلْهُ عَلَيْنِ السِّيِّةِ الْمِثْلِي السِّيِّةِ الْمِثْلِي السِّيِّةِ الْمِثْلِي

كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا من ترك مشورتهما والاستعانة في الأُمور بهما

لَقَدْ نَقِمْتُمَا يَسِيراً ٢ وَأَرْجَأْتُمَا كَثِيراً . أَلاَ تُخْبِرَانِي أَيُّ شَيْءٍ لَكُمَا فِيهِ حَقُّ دَفَعْتُكُما عَنْهُ ، وَأَيُّ قَسْمِ أَيُّ شَيْءٍ لَكُمَا فِيهِ حَقُّ دَفَعْتُكُما عَنْهُ ، وَأَيُّ قَسْمِ أَنَّ شَيْءٍ لَكُمَا فِيهِ ، أَمْ أَيُّ حَقِّ رَفَعَهُ إِلَيَّ أَحَدُ مِنَ أَسْتَأْثُرُتُ عَلَيْكُما بِهِ ، أَمْ أَيُّ حَقِّ رَفَعَهُ إِلَيَّ أَحَدُ مِنَ أَنْهُ أَمْ جَهِلْتُهُ ، أَمْ أَخْطَأَتُ بَابَهُ . أَمْ أَخْطَأَتُ بَابَهُ . أَمْ أَخْطَأَتُ بَابَهُ .

وَٱللَّهِ مَا كَانَتْ لِي فِي ٱلْخِلاَفَةِ رَغْبَةٌ ، وَلاَ فِي ٱلْوِلاَيَةِ

<sup>(</sup>١) انظر المجالس للمفيد ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) نقمتما اي غضبتما ليسير ، واخرتما مما يرضيكما كثيراً لم تنظرا اليه .

إِرْبَةُ ١ ، وَلَكُنَّكُمْ دَعُوتُمُونِي إِلَيْهَا وَحَمَلْتُمُونِي عَلَيْهَا . فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَى َّ نَظَرْتُ إِلَى كتاب ٱلله وَمَا وَضَعَ لنَا وَأَمْرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ ، وَمَا ٱسْتَسَنَّ ٱلْنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَاقْتَدَيْتُهُ . فَلَمْ أَحْتَجْ في ذٰلكَ إِلَى رَأْيِكُمَا وَلاَرَأْيِغَيْرِكُمَا ، وَلاَ وَقَعَ حُكْمٌ جَهلْتُهُ فَأَسْتَشيرَكُما وَإِخْوَانِهَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ كَانَ ذَلكَ لَمْ أَرْغَبْ عَنْكُمَا وَلاَ عَنْ غَيْرِكُمَا . وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُكَمَا مِنْ أَمْرِ ٱلْأَسْوَةِ٢ فَإِنَّا ذلكَ أَمْرُ لَمْ أَحْكُمْ أَنَا فيه برَأْيِي وَلاَ وَلِيتُهُ هُوَّى مِنِّي. بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وَأَنْتُمَا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَىَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلهِ وَسَلَّمَ قَدْ فُرغَ منهُ ، فَلَمْ أَحْتَجْ إِلَيْكُمَا فيمَا فَرَغَ ٱللَّهُ مِنْ قَسْمِهِ وَأَمْضِي فِيهِ حُكْمَهِ . فَلَيْسَ لَكُمَّا وَٱللَّهِ عِنْدِي وَلاَ لِغَيْرِكُمَا فِي هَٰذَا عُتْبَىٰ . أَخَذَ ٱللهُ بِقُلُوبِناً وَقُلُوبِكُمْ إِلَى ٱلْحَقِّ ، وَأَلْهِمَنَا وَإِيَّاكُمُ ٱلصَّبْرَ.

( ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ) رَحِمَ ٱللهُ ٱمْراً رَأَى حَقًّا

<sup>(</sup>١) الاربة – بكسر – الغرض والطلبة .

رُ ٢ ) الاسوة – هنا – التسوية بين المسلمين في العطاء .

فَأَعَانَ عَلَيْهِ ، أَوْ رَأَى جَوْراً فَرَدَّهُ وَكَانَ عَوْناً بِالْحَقِّ عَلَى عَوْناً بِالْحَقِّ عَلَى عِلْهِ عَلَى عَل

هذا الكلام قاله عليه السلام في حوار له جرى مع طلحة والزبير رواه قبل الرضي ابو جعفر الاسكافي في كتاب ( نقض العثمانية ) على ما حكاه ابن الجديد في « شرح نهج البلاغة م ٢ ص ١٧٣ » .

### ٤٠٠ \_ قَوْتُكَلَّا فِيْلِكُ عَلِيَبْلِلسِّيَّةِ لِإِنْكُ

وقد سمع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين

إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ ، وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصُوبَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْر ، وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ . الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْر ، وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ . اللَّهُمَّ احْقِنْ دَمَاءَنَا وَدِمَاءَهُمْ ، وَأَصْلِيح ذات بَيْنَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْحَقِنْ دَمَاءَنَا وَدِمَاءَهُمْ ، وَأَصْلِيح ذات بَيْنَا وَبَيْنِهِمْ ، وَأَهْدِهِمْ مِنْ ضَلاَلَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَن وَبَيْنِهِمْ ، وَاهْدهِمْ مِنْ ضَلاَلَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَن عَلِيلَهُ وَيَرْعُويَ عَنِ الْغَيْ وَالْعُدُوانِ مَنْ لَهِ جَهِ ١٠ .

سمع امير المؤمنين عليه السلام حجربن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي

<sup>(</sup>١) الارعواء: النزوع عن الني ، والرجوع عن الخطأ ، ولهج به : اولع به .

يشتمان اهل الشام فدعاهما و نهاهما عن ذلك فقالا : يا امير المؤمنين السنا محقين ؟ قال : بلى ، قالا : اوليسوا مبطلين ؟ قال : بلى ، قالا فلم منعتنا من شتمهم ؟ قال : إني اكره ان تكونوا سبابين ... الكلام .

روى ذلك قبل الرضي وبعده جماعة من اهل النقل كأبي حنيفة الدينوري في (الأخبار الطوال): ص ١٥٥، ونصر بن مزاحم في كتاب (صفين): ص ١٠٣، وابن ابي الحديد في «شرح نهج البلاغة »: ١٥ ص ٢٨٠، وسبط ابن الجوزي في (تذكرة الحواص): ص ١٥٤.

# ۲۰٥ ــ وقال عليه السلام في بعض أيام صفين

قد روى الطبري في « التاريخ » : ج ٦ ص ٣٤ في حوادث سنة ٣٧ عن امير المؤمنين عليه السلام ما هو بمعنى هذا الكلام وهو قوله سلام الله عليه :

<sup>(</sup>١) الملكوا: اي المسكوه واحبسوه بشدة ، ويهدني يقوض اركان قوتي وانفس: اضن اي احرص عليهما .

« إن هذين إن هلكا انقطع نسل محمد ﷺ من هذه الامة » ولكن في غير الموطن الذي ذكره الرضي فيظهر من ذلك انه عليه السلام قاله غير مرة .

اما كلمة (الملكوا) التي قال عنها الرضي و انها من اعلى الكلام وافصحه » فانها مروية عن الهير المؤمنين عليه السلام في غير «نهج البلاغة » ففي «تاريخ الطبري » و ص ١٩٦ حوادث سنة ٣٦ ان الهير المؤمنين عليه السلام استهل احدى خطبه بقوله « ايها الناس ، الملكوا انفسكم » كما انها مرددة في كلامه ففي عهده للأشتر « الملك هواك » وفيه ايضاً « الملك حمية انفك (١) » وفي كتابه إلى ابي موسى الاشعري « والملك المرك » (٢).

ولابن ابي الحديد تعليق لطيف على قوله عليه السلام « لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله ﷺ » انقله هنا لتعلقه بالموضوع ، قال :

« فان قلت : ایجوز ان یقال للحسن والحسین وولدهما : ابناء رسول الله ، وولد رسول الله ، و فریة رسول الله ، و نسل رسول الله ؟

قلت : نعم ، لأن الله سماهم « ابناءه » في قوله تعالى : ( قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ) (٣) و إنما عنى الحسن والحسين .

وسمى الله تعالى عيسى ذرية ابراهيم في قوله : (ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله : (ويحي وعيسى ) (1) .

ولم يختلف اهل اللغة ان ولد البنات من نسل الرجل .

فان قلت : فما نصنع بقوله تعالى : ( ما كان محمد ابا احـــد من رجالكم ) (٥) قلت : اسألك عن ابوته لابراهيم بن مارية فكما تجيب عن

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : ج ٣ ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : ج ٣ ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سُورة ال عمران : ٦١.

<sup>(</sup>٤) الانعام: ٨٤.

<sup>(</sup>ه) الاحزاب: ٤٠.

ذلك فهو جوابي عن الحسن والحسين عليهما السلام .

والجواب الشامل للجميع انه عنى زيد بن حارثة لأن العرب كانت تقول : «زيد بن محمد » على عادتهم في تبني العبيد فأبطل الله تعالى ذلك ، ونهى عن سنة الجاهلية (١) .

### ٢٠٦ فَيْ كَلْمُ اللَّهُ عَلِيَهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قاله لما اضطرب عليه اصحابه في أمر الحكومة

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرِي مَعَكُمْ عَلَى مَا أُحِبُّ حَتَّى نَعِكَمْ عَلَى مَا أُحِبُّ حَتَّى نَعِكَتْكُمُ ٱلْحَرْبُ٢ ، وَقَدْ وَٱللهِ أَخَذَتْ مِنْكُمْ وَتَرَكَتْ ، وَهِيَ لِعَدُوِّكُمْ أَنْهَكُ .

لَقَدْ كُنْتُ أَمْسِ أَمِيراً فَأَصْبَحْتُ ٱلْيَوْمَ مَأْمُوراً . وَقَدْ أَحْبَبْتُمُ وَكُنْتُ أَمْسِ نَاهِياً فَأَصْبَحْتُ ٱلْيَوْمَ مَنْهِياً . وَقَدْ أَحْبَبْتُمُ ٱلْبَقَاءَ وَلَيْسَ لِي أَنْ أَحْمِلَكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ .

قال امير المؤمنين سلام الله عليه هذا الكلام لأصحابه لما رفع عمروبن ابن العاص ومن معه المصاحف على وجه المكيدة حين أحسَّ بالعطب وعلو كلمة اهل الحق ، والزموه عليه السلام بوضع أوزار الحرب، وكف الأيدي

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٣٠ : ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) نهكتهم : اضنتهم وأضعفتهم .

عن القتال ، وكانوا في ذلك على أقسام : فمنهم من دخلت عليه الشبهة برفع المصاحف ، وغلب على ظنه أن أهل الشام لم يفعلوا ذلك خدعة وحيلة ، بل حقاً ودعاء إلى الدين وموجب الكتاب ، فرأى ان الاستسلام للحجة أولى من الاصرار على الحرب .

ومنهم من كان قد مل الحرب ، وآثر السلم ، فلما رأى شبهة ما يسوغ التعلق بها في رفض المحاربة وحب العافية أخلد إليها .

ومنهم من كان يبغض علياً عليه السلام بباطنه ويطيعه بظاهره ، كما يطيع الكثير من الناس السلطان في الظاهر ويبغضه بقلبه ، فلما وجدوا طريقاً الى خذلانه وترك نصرته ، أسرعوا نحوها ، فاجتمع جمهور عسكره عليه ، وطالبوا بالكف وترك القتال ، فامتنع امتناع عالم بالمكيدة ، وقال لهم : إنها حيلة وخديعة ، وإني أعرف بالقوم منكم ، إنهم ليسوا بأصحاب قرآن ولا دين ، قد صحبتهم وعرفتهم صغيراً وكبيراً فعرفت منهم الاعراض عن الدين ، والركون إلى الدنيا ، فلا تراعوا برفع المصاحف ، وصمموا على الحرب ، وقد ملكتموهم فلم يبق منهم الاحشاشة ضعيفة ، وذماء على الحرب ، وقد ملكتموهم فلم يبق منهم الاحشاشة ضعيفة ، وأحوه بالانفاذ الله المحاربين من اصحابه وعليهم الاشتر ان يأمرهم بالرجوع ، وتهددوه ان لم يفعل باسلامه إلى معاوية ، فأرسل إلى الاشتر يأمره بالرجوع وترك الخرب ، فأبي عليه فقال : كيف ارجع وقد لاحت إمارات الظفر ؟ الحرب ، فأبي عليه فقال : كيف ارجع وقد لاحت إمارات الظفر ؟ فقولوا له : ليمهلني ساعة واحدة ، ولم يكن عليسم صورة الحال كيف قد وقعت . فلما عاد إليه الرسول بذلك ، غضبوا ونفروا وشغبوا ، وقالوا : قد وقعت . فلما عاد إليه الرسول بذلك ، غضبوا ونفروا وشغبوا ، وقالوا : قذ وقعت . فلما عاد إليه الرسول بذلك ، غضبوا ونفروا وشغبوا ، وقالوا : أنفذت إلى الاشتر سراً و باطناً تأمره بالتصميم ، وتنهاه عن الكف ، وان لم أنفذت إلى الاشتر سراً و باطناً تأمره بالتصميم ، وتنهاه عن الكف ، وان لم

<sup>(</sup>١) الذماء : بقية الروح في المقتول .

تعده الساعة والا قتلناك كما قتلنا عثمان ، فرجعت الرسل إلى الاشتر ، فقالوا له : اتحب ان تظفر بمكانك ، وامير المؤمنين قد سلت عليه خمسون الف سيف ، فقال : ما الحبر ؟ قالوا : ان الجيش بأسره قد احدق به ، وهو قاعد بينهم على الارض تحته نطع ، وهو مطرق والبارقة تلمع على رأسه (۱) يقولون : لأن لم تعد الاشتر قتلناك : قال : ويحكم ! فما سبب ذلك ؟ قالوا : رفع المصاحف ، قال : والله لقد ظننت حين رأيتها رفعت الها ستوقع فرقة وفتنة ، ثم كرا راجعاً على عقبيه ، فوجد امير المؤمنين عليه السلام تحت الحطر وقد ردده اصحابه بين امرين : اما ان يسلموه إلى معاوية والنظم ، ولا ناصر له منهم الا ولداه وابن عمه ونفر قليل لا يبلغون عثيرة ، فلما رآهم الاشتر سبهم وشتمهم ، وقال : ويحكم ! ابعد الظفر والنصر صب عليكم الحذلان والفرقة ! يا ضعاف الاحلام ! يا أشباه النساء ! يا سفهاء العقول فشتموه وسبوه ونهروه ، وقالوا : المصاحف المصاحف ! والرجوع اليها ، لا نرى غير ذلك ، فاجاب امير المؤمنين الى التحكيم ، دفعاً للمحظور الاعظم بار تكاب المحظور الاضعف ، فلدلك التحكيم ، دفعاً للمحظور الاعظم بار تكاب المحظور الاضعف ، فلدلك قال : كنت اميراً فاصبحت مأموراً ، وكنت ناهياً (۱)

اما رواة هذا الكلام قبل الرضي فرواه نصر بن مزاحم في كنساب « صفين » : ص ٤٨٤ ، وابن قتيبة في « الامامة والسياسة » : ج ١ ص ١١٨ ، والمسعودي في « مروج الذهب » ج٢ ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>١) البارقة : السيوف حين تتلألأ .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : ٣٥ ص ١٠ و أنظر «تاريخ الطبري» : ج٦ ص٧٧ حوادث سنة ٣٧ .

#### ٧٠٧- كَنْ كَلْمُ اللَّهُ عَالِيَهُ السِّيُّ الرَّفِيِّ

بالبصرة وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي وهو من أصحابه يعوده فلما رأى سعة داره قال

مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسَعَةِ هٰذِهِ ٱلدَّارِ فِي ٱلدُّنْيا . أَمَا أَنْتَ إِلَيْهَا فِي ٱلدُّنْيا . أَمَا أَنْتَ إِلَيْهَا فِي ٱلآخِرَةِ كُنْتَ أَحْوَجَ ، وَبَلَىٰ إِنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا ٱلآخِرَةَ تَقْرِي فِيهَا ٱلضَّيْفَ وَتَصِلُ فِيهَا ٱلخَّنُوقَ مَطَالِعَهَا ، فَإِذاً أَنْتَ الرَّحِمَ ، وَتُطْلِعُ مِنْهَا ٱلْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا ، فَإِذاً أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا ٱلْآخِرَةَ .

فَقَالَ لَهُ ٱلْعَلاَءُ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَشْكُو إِلَيْكَ أَخِي عَاصِمَ بْنَ زِيَادٍ ، قَالَ وَمَا لَهُ ؟ قَالَ لَبِسَ ٱلْعَبَاءَةَ وَتَخَلَّى عَاصِمَ بْنَ زِيَادٍ ، قَالَ وَمَا لَهُ ؟ قَالَ لَبِسَ ٱلْعَبَاءَةَ وَتَخَلَّى عَن الدُّنْيَا . قَالَ عَلَيَّ بِهِ . فَلَمَّا جَاءَ قَالَ :

يَا عُدَيَّ نَفْسِهِ لَقَدِ ٱسْتَهَامَ بِكَ ٱلْخَبِيثُ ٢ ، أَمَا رَحِمْتَ أَهْلَكَ وَوَلَدَكَ . أَتَرَىٰ ٱللهَ أَحَلَّ لَكَ ٱلطَّيِّبَاتِ

<sup>(</sup>١) اي تظهرها حيث تظهر والمراد وضمها مواضعها .

<sup>(</sup>٢) عدي تصغير عدو، واستهام بك الحبيث: اي جعلك هاممًا ضالا والحبيث: الشيطان

وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَا ؟ أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ هَٰذَا أَنْتَ فِي خُشُونَةِ مَلْبَسِكَ وَجُشُوبَةِ مَأْكَلِكَ ١ ، قَالَ :

وَيْحَكَ إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ ، إِنَّ ٱللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ ٱلْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفسَهُمْ بِضَعَفَةِ ٱلنَّاسِ كَيْلاَ يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ ٢ .

الظاهر ان قول الرضي رحمه الله: العلاء بن زياد من الوهم منه رحمه الله أو من النساخ ، فان المعروف بين علماء الاخبار ان الذي عاده امير المؤمنين عليه السلام وشكى اليه اخاه عاصماً هو الربيع بن زياد الحارثي ، ولذا قال ابن ابي الحديد: اما العلاء بن زياد الذي ذكره الرضي رحمه الله فلا أعرفه ، لعل غيري يعرفه (٣) ، وقال : ان الذي رويته عن الشيوخ ورأيته بخط عبد الله بن الخشاب رحمه الله (٤) : ان الربيع بن زياد الحارثي أصابته نشابة في جبينه فكانت تنتقض عليه (٥) في كل عام فأتاه علي عليه السلام عائداً فقال : كيف تجدك ابا عبد الرحمن ؟ قال : أجدني يا امير المؤمنين لو كان لا يذهب ما بي الا بذهاب بصري لتمنيت ذهابه ، قال : وما قيمة بصرك عندك ؟ قال : لو كانت لي الدنيا لفديته بها ، قال :

<sup>(</sup>١) جشوبة المأكل : غلظه وخشونته ومنه قولهم : طعام مجشوب اي لا أدام له .

<sup>(</sup> ٢ ) يقدروا هنا يشبهوا ، ويتبيغ : يهيج كما يتبيغ الدم بصاحبه .

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة : م٣ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن الخشاب هذا من رواة الخطبة الشقشقية انظر : ج١ ص ٣١٥ من هذا الكتاب ,

<sup>(</sup> ه ) تنتقض : تفسد ، والمراد يعاوده الالم من اجلها .

لاجرم (١) ليعطينك الله على قدر ذلك ، ان الله تعالى يعطي على قدر الالم ، وعنده تضعيف كثير ، قال الربيع : يا امير المؤمنين ، الا اشكو اليك اخي عاصم بن زياد قال: ما له ؟ قال: لبس العباء ... الى آخر ما رواه الرضي بتفاوت ، وفي آخره : فما قام علي عليه السلام حتى نزع عاصم العباء ، ولبس ملاءة (٢) .

والربيع بن زياد المذكور من الصحابة ، وهو الذي قال فيه عمر : دلوني على رجل إذا كان في القوم اميراً فكأنه ليس بامير ، وإذا كان في القوم الميراً فكأنه ليس بامير ، وإذا كان في القوم وليس بامير فكأنه الامير بعينه ، قالوا : ما نعرف الا الربيع بن زياد الحارثي ، قال : صدقتم ، وكان الربيع خيراً متواضعاً ، وهو الذي فتح بعض خراسان ، وعمل لعمر على البحرين (٣) ، ولما أحضر عمر عماله أحضره معهم فأقره على عمله وصرف الباقين في قصة معروفة (٤) وعمل لمعاوية على قطعة من خراسان فكتب اليه زياد : ان امير المؤمنين (معاوية) كتب إلي ان تحرز الصفراء والبيضاء وتقسم ما سوى ذلك وما اشبهه على اهل الحرب ، فقال له الربيع : اني وجدت كتاب الله قبل كتاب امير المؤمنين ثم نادى في الناس ان اغدوا على غنائمكم فأخذ الحمس وقسم الباقي على المسلمين ثم دعا الله ان اغدوا على غنائمكم فأخذ الحمس وقسم الباقي على المسلمين ثم دعا الله ان يميته — وكان قد بلغه مقتل حجر واصحابه آنذاك فما جمع حتى مات (٥)

اما مصادر هذا الكلام فهي:

۱ - « قوت القلوب » لابي طُالبالمكي : ج ۱ ص ٥٣١ ذكر طرفاً منه.

<sup>(</sup>١) لا جرم : كلمة تورد لتحقيق الشيء.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة م٣: س ١٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، و « اسد الغابة » : ج.٢ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) شرح نهج البلاغة : م١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : م٣ ص ١٢ و « اسد الغابة » ج٢ ص ١٦٤ .

۲ - « العقد الفريد » لابن عبد ربه المالكي : ج ١ ص ٣٢٩ .

٣ ـ « الكافي ، الأصول » للكليني ١ ـ ٤١٠ .

٤ - « ربيع الابرار » للزنخشري في اوائل الجزء الرابع باب اللهو
 واللذات واللباس والزينة .

٥ - المفيد في (الاختصاص) ص ١٥٢ عن كتاب ابن دأب .

٦ – « تلبيس إبليس » لابن الجوزي : ص ١٩٤ رواه بسنده إلى ابي عبيدة معمر بن المثنى .

### ٨٠٧- فَفُرُكُلاهِ لِلنَّهُ عَلَيْنِ لِلسِّئَ لِإِيْرَالِهُ عَلِيْنِ لِلسِّئَ لِإِيْرَالِهُ عَلَيْنِ لِلسِّئَ الرَّفِيلِ

وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في ايدي الناس من اختلاف الخبر١ ، فقال عليه السلام

إِنَّ فِي أَيْدِي ٱلنَّاسِ حَقاً وَبَاطِلاً ، وَصِدْقاً وَكَذِباً ، وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً وَعَامّاً وَخَاصّاً ، وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً ، وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً وَعَامّاً وَخَاصّاً ، وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً ، وَحَفْظاً وَوَهْماً ٢ . وَلَقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْ وَصَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ : عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ : « مَن كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوّا أَ مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلنَّارِ » .

<sup>(</sup>١) المراد بالحبر هنا الحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>٢) قد تقدم معنى الناسخ والمنسوخ ، والخاص والعام والمحكم والمتشابه في التعليق على الخطبة الاولى اما الوهم فقد روى بتسكين الهاء وفتحها ، فالاول من وهمت – بالفتح – أوهم إذا ذهب الوهم إلى شيء والمراد غيره ، والثاني من وهمت – بالكسر – أوهم إذا غلطت وسهوت,

وإِنَّمَا أَتَاكَ بِالْحَدِيثِ أَرْبَعَةُ رِجَالِ لَيْسَ لَهِمْ خَامِسٌ: رَجُلُ مُنَافِقُ مُظْهِرُ للإِيمَانِ ، مُتَصَنَّعٌ بِٱلْإِسْلاَمِ لاَ يَتَأَثُّمُ وَلاَ يَتَحَرَّجُ ١ ، يَكْذبُ عَلَى رَسُول ٱلله صليَّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُتَعَمِّداً ، فَلَوْ عَلِمَ ٱلنَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقُ كَاذِبُ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوا قَوْلَهُ ، وَلَكَنَّهُمْ قَالُوا صَاحبُ رَسُول ٱلله صَليَّ ٱللهُ عَلَيْه وَ آله رَأَى وَسَمِعَ مِنْهُ وَلَقَفَ عَنْهُ ٢ فَيَأْخُذُونَ بِقَوْلِه ، وَقَدْ أَخْبَرَكَ ٱللهُ عن ٱلْمِنَافِقِينَ بِمَا أَخْبَرَكِ ، وَوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهِمْ بِهِ لَكَ ، ثُمُّ بَقُوا بعْدَهُ عَلَيْه وَآلِه ٱلسَّلَامُ فَتَقَرَّبُوا إِلَى أَنْمَّة ٱلضَّلاَلَةِ وَٱلدُّعَاةِ إِلَى ٱلنَّارِ بِالزُّورِ وَٱلْبُهْتَانِ ، فَوَلَّوْهُمُ ٱلْأَعْمَالَ وَجَعَلُوهُمْ حُكَّاماً عَلَى رِقَابِ ٱلنَّاسِ ، وَأَكَلُوا بِهِمُ ٱلدُّنْيَا . وَإِنَّمَا ٱلنَّاسُ مِعَ ٱلْمُلُوكِ وَٱلدُنيَا إِلاَّ مَنْ عَصَمُ ٱللَّهُ فَهُو أَحَدُ ٱلْأَرْبَعَة ٣.

<sup>(</sup>١) لا يتأثم اي لا يخاف الاثم ، ولا يتحرج لا يخشى الوقوع في الحرج وهو الجرم .

<sup>(</sup>۲) تناول واخذ عنه .

<sup>(</sup>٣) فهو اي من عصم الله احد الاربعة وهو خيرهم أي الرابع .

وَرَجُلُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ شَيْدًا لَمْ يَحْفَظُهُ عَلَى وَجُهِهِ فَوَهِمَمَ فِيهِ ١ وَلَمْ يَتَعَمَّدُ كَذَبًا فَهُو فِي يَدَيْهِ وَيَوْوِلُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَلَوْ عَلِمَ ٱلْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لَمْ يَقْبَلُوهُ مِنْهُ ، وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ كَذَٰلِكَ لَرَفَضَهُ .

وَرَجُلُّ ثَالِثُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شَيْئاً يَأْمُرُ بِهِ ثَمَّ نَهِى عَنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ، أَوْ سَمِعَهُ يَنْهِى عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَمَر بِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ، فَحَفِظَ سَمِعَهُ يَنْهِى عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَمَر بِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ، فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ ، فَلَوْ عَلِيمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ ، وَلَوْ عَلِيمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ .

وَآخَرُ رَابِعُ لَمْ يَكُذِبْ عَلَى ٱللهِ وَلاَ عَلَى رَسُولِهِ ، مُبْغِضُ لِلْكَذِبِ خَوْفاً مِنَ ٱللهِ وَتَعْظِيماً لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَم يَهِم ، بَلْ حَفِظ مَا سَمِعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَم يَهِم ، بَلْ حَفِظ مَا سَمِعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَم يَهِم .

<sup>(</sup>١) وهم : غلط وأخطأ .

وَجْهِهِ ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ ، فَحَفِظَ ٱلْمَنْسُوخَ مِنْهُ ، وَحَفِظَ ٱلْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ أَ ، وَعَرَفَ ٱلْخَاصَّ وَٱلْعَامَّ فَوَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ مَوْضَعَهُ ، وَعَرَفَ ٱلْمُتَشَابِهَ وَمُحْكَمَهُ .

وَقَدْ كَانَ يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنْ لاَ يَعْرِفُ مَا عَنَى اللهُ بِهِ وَلاَ مَا عَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَى مَنْ لاَ يَعْرِفُ مَا عَنَى اللهُ بِهِ وَلاَ مَا عَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ، فَيَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَيُوجَّهُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ، فَيَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَيُوجَّهُهُ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَة بِمَعْنَاهُ وَمَا قُصِدَ بِهِ وَمَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ . وَلَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانُوا لَيُحِبُّونَ أَنْ يَجِيءَ كَانَ يَسَأَلُهُ وَيَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى أَنْ كَانُوا لَيُحِبُّونَ أَنْ يَجِيءَ كَانُ يَسَالُهُ وَيَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى أَنْ كَانُوا لَيُحبُّونَ أَنْ يَجِيءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَيَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى يَسْمَعُوا . وَكَانَ لاَيْمُ رُبِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءُ إِلاً سَأَلْتُ عَنْهُ وَحَفِظْتُهُ . وَكَانَ لاَيْمُ وَعَلَيْهِمَ وَعَلَيْهِمَ النَّاسُ فِي آخَتِلاَفِهِم وَعَلَلْهِم وَعَلَلْهِم فَي رُوايَاتِهِمْ . وَعَلَيْهِمَ النَّاسُ فِي آخَتِلاَفِهِم وَعِلَلَهِم وَعَلَلْهِم وَعِلَلْهِم وَالْسَالِهِ فَي رَوايَاتِهِمْ .

<sup>.</sup> جنب : تجنب ( ۱ )

ورد هذا الكلام في كثير من الكتب المتقدمة على « نهج البلاغة » ومنها :

۱ – « الكافي » للكليني ج ۲ ص ۲۲ رواه مسنداً .

٢ – « تحف العقول » للحراني : ص ١٣٦ رواه مرسلا .

٣ ــ « الخصال » للصدوق : ج ١ ص ٣٣٣ رواه مسنداً .

٤ - « الامتاع و المؤانسة » للتوحيدي ج ٣ ص ١٩٧ .

٥ - « الغيبة » للنعماني : ص ٢٦ .

٦ - « المسترشد » للطبرى : ص ٣٠ .

وبعده :

٧ - « التذكرة » للسبط: ص ١٤٢ باسناده عن الشعبي .

.  $^{\circ}$  الاحتجاج  $^{\circ}$  للطبر سي : ج  $^{\circ}$  ص  $^{\circ}$  .

٩ -- « الاستنصار » للكراجكي : ص ١٠ رواه مسنداً .

١٠ « الاربعين » للشيخ البهائي : ص ٩٨ .

### ٢٠٩ فَعُنْ يَخُطُلُبُيُّ لِلْهُ عَلَيْهُمُ السِّنَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللل

وَكَانَ مِنَ ٱقْتِدَارِ جَبَرُوتِهِ وَبَدِيعِ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ أَنْ جَعلَ مِنْ مَاءِ ٱلْبَحْرِ ٱلزَّاخِرِ ٱلْمُتَرَاكِمَ ٱلْمُتَقَاصِفِ يَبَساً جَعلَ مِنْ مَاءِ ٱلْبَحْرِ ٱلزَّاخِرِ ٱلْمُتَرَاكِمَ ٱلْمُتَقَاصِفِ يَبَساً جَامِداً ١ . ثمَّ فَطَرَ مِنْهُ أَطْبَاقاً ٢ فَفَتَقَهَا سَبْعَ سَمُواتٍ

<sup>(</sup>١) زخر البحر : طما وارتفع ، والمتراكم : المجتمع بعضه على بعض ، والقصف : الصوت الشديد كأنه الرعد . واليبس -- بالتحريك -- المكان كان رطباً فيبس .

<sup>(</sup>٢) فطر : خلق ، اطباقاً : طبقات محتلفة في تركيبها ، الا أنها كانت رتقاً اي متصل بعضها ببعض ثم فتق منها سبماً وهي السموات ، فاستمسكت بأمر الله تعالى ، والضمير في حده يعود للأمر الالحي ، قال الشيخ محمد عبده : وليس المراد من البحر هذا الذي نعرفه ولكن مادة الاجرام قبل تكاثفها فاتما كانت مائرة مامجة اشبه بالبحر بل هي البحر الاعظم .

بَعْدَ ٱرْتَتَاقَهَا فَاسْتَمْسَكَتْ بِأَمْرِهِ ، وَقَامَتْ عَلَى حَدّهِ . وَأَرْسَى أَرْضاً يَحْمِلُهَا ٱلْأَحْضَرُ ٱلْمُثْعَنْجَرُ وَٱلْقَمْقَامُ وَأَرْسَى أَرْضاً يَحْمِلُهَا ٱلْأَحْضَرُ ٱلْمُثْعَنْجَرُ وَٱلْقَمْقَامُ الْمُسَخَّرُ اللَّهُ يَبَتِهِ ، وَوَقَفَ ٱلْمُسَخَّرُ اللَّهُ لِخَشْيَتِهِ . وَجَبَلَ جَلاَمِيدَهَا وَنُشُوزَ مُتُونِهَا ٱلْجَارِي مِنْهُ لِخَشْيَتِهِ . وَجَبَلَ جَلاَمِيدَهَا وَنُشُوزَ مُتُونِهَا وَأَطُوادِهَا . فَأَرْسَاهَا فِي مَراسِيها ٢ . وَأَلْزَمَها قَرَارَتَها فَمَضَتْ رُوُوسُها فِي ٱلْهَوَاءِ ، وَرَسَتْ أَصُولُها فِي ٱلْمَاءِ . فَأَنْهَدَ جَبَالَهَا عَنْ سُهُولِهَا فِي ٱلْهَوَاءِ ، وَرَسَتْ أَصُولُها فِي مُتُونِ فَلَالَهَا عَنْ سُهُولِهَا فِي مُتُونِ الْفَارِهَا وَمُواضِعِ أَنْصَابِها . فَأَشْهَقَ قِلاَلُهَا ٤ ، وَأَطَالُ أَوْتَاداً أَنْ شَازَهَا . وَجَعَلَهَا لِلْأَرْضِ عِمَاداً ، وَأَرْزَهَا فِيهَا أَوْتَاداً فَسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَتِها مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَاهُ أَوْ تَسِيخَ فَسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَتِها مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهاهُ أَوْ تَسِيخَ فَسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَتِها مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهاهُ أَوْ تَسِيخَ فَسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَتِها مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهاهُ أَوْ تَسِيغَ فَسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَتِها مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهاهُ أَوْ تَسِيغَ فَسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَتِها مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهاهُ أَوْ تَسِيغَ فَسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَتِها مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهاهُ أَوْ تَسِيغَ

<sup>(1)</sup> الاخضر: البحر، سمته العرب بذلك لانه يصف لون السماء فيرى وكأنه اخضر والمثعنجر: السائل مطلقاً من ماء ودمع ودم، والقمقام – بفتح القاف – البحر ايضاً وحمله للارض كناية عن احاطته بها وهو مسخر لقدرة الله سبحانه.

<sup>(</sup> ٢ ) جبل : خلق ، والجلاميه : الصخور الصلبة ، والنشوز جمع نشز – بفتحتين أو بفتح فسكون – ما ارتفع من الارض ، والمتون جمع متن ما صلب منها والاطواد جمع طود : وهو الجبل ، وارساها اثبتها .

<sup>(</sup> ٣ ) انهد : اعلا ، ومنه الناهد إذا شرف نهدها وكعب .

<sup>(</sup> ٤ ) اساخ قواعدها : اي غيب قواعد الجبال في بطون الارض وادخلها والانصاب جمع نصب بضمتين - ما جعل علماً واشهق جعلها شاهقة اي عالية والقلال جمع قلة وهي رأس الجبل ( ٥ ) واطال انشازها جمع نشز وقد مر معناه قريباً ، وا رز : ثبت .

بِحمْلِهَا أَوْ تَزُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا . فَسُبْحَانَ مَنْ أَمْسَكُهَا بَعْدَ مُوَجَانِ مِيَاهِهَا ، وَأَجْمَدُهَا بَعْدَ رُطُوبَةِ أَكْنَافِهَا . فَخَعَلَهَا لِخَلْقَهِ مِهَاداً ، وَبَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشاً فَوْقَ بَحْرِ فَجَعَلَهَا لِخَلْقَهِ مِهَاداً ، وَبَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشاً فَوْقَ بَحْرِ لَكِمْ لَلْجَرِي ، وَقَائِسِم لاَ يَسْرِي . تُكَرْكِرُهُ لَلْجِي ، وَقَائِسِم لاَ يَسْرِي . تُكَرْكِرُهُ لَلْجِي أَلَا يَعْرِي ، وَقَائِسِم لاَ يَسْرِي . تُكَرْكِرُهُ لَلْجَيْلَ اللَّهَامُ الذَّوَارِفُ « إِنَّ فِي اللَّيَاحُ الْعَوَاصِفُ ٢ . وَتَمْخُضُهُ الْغَمَامُ الذَّوَارِفُ « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ٣ » .

نبه الامام السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله في كتابه (مؤلفوا الشيعة في صدر الإسلام) بما ورد في هذه الخطبة من قوله عليه السلام: « فسكنت على حركتهامن ان تميد بأهلها» وبقوله سلام الله عليه في الخطبة ( ٨٩ ) : « وعدل حركاتها بالراسيات من جلاميدها » (٤) إلى ان علياً صلوات الله عليه اول مكتشف لحركة الارض .

اما مصادر هذه الخطبة فرواها الزمخشري في الجزء الاول من (ربيع الابرار) في باب السماء والكواكب باختلاف يسير جداً نستظهر منه انه لم ينقلها عن «نهج البلاغة».

وفي « النهاية الاثيرية : ج ١ ص ٢٧ » مادة ( ازر ) قال : ومنه كلامه ( علي عليه السلام ) : « جعل الجبال للارض عماداً ، وأزر فيها اوتاداً »

<sup>(</sup>١) المهاد : الفراش : .

<sup>(</sup>۲) تكركره الرياح : تذهب به وتعود .

<sup>(</sup>٣) طه : ۲۹ .

<sup>(</sup> ٤ ) نهج البلاغة : ج1 ص ١٧٤ .

قال: اي أثبتها فهيمن ازرت الشجرة تأزر ، إذا ثبتت في الارض، وإن كانت مشددة فهي من ارزَّت الجرادة إذا ادخلت ذنبها في الارض لتلقي بيضها . ورواه في مادة (ارز) ايضاً .

وهذا الاختلاف في الرواية بين « النهج » و « النهاية » يدل على ان ابن الاثير نقلها من مصدر آخر خصوصاً بعد ملاحظة ان رواية الرضي ( جعلها للارض عماداً ) ورواية ابن الاثير « جعل الجبال » .

## ٢١٠ - فَعَنْ يُخْلِيْثُلِبُ عَلَيْثِلْلِهُ النَّيْنَالِمُهُ

اللَّهُمَّ أَيُّما عَبْدِ مِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلَةَ غَيْرَ الْمُفْسِدَةِ غَيْرَ الْمُفْسِدَةِ فَي الدِّينِ وَالدُّنْيَا غَيْرَ الْمُفْسِدَةِ فَيْرَ الْمُفْسِدَةِ فَيْ الْجَائِرَةِ ، وَالْمُصْلِحَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا غَيْرَ المُفْسِدَةِ فَأَبِي بَعْدَ سَمْعِهِ لَهَا إِلاَّ النَّكُوصَ عَنْ نُصْرَتِكَ ، وَالْإِبْطَاءَ عَنْ إِعْزَازِ دِينِكَ ، فَإِنَّا نَسْتَشْهِدُكَ عَلَيْهِ بِأَكْبَرِ الشَّاهِدِينَ عَنْ إِعْزَازِ دِينِكَ ، فَإِنَّا نَسْتَشْهِدُكَ عَلَيْهِ بِأَكْبَرِ الشَّاهِدِينَ شَهَادَةً ١ . وَنَسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَنْ أَسْكَنْتَهُ أَرْضَكَ وَسَمَواتِكَ ، ثُمَّ أَنْتَ بَعْدُ المُغْنِي عَنْ نَصْرِهِ ، وَالْآخِذُ لَهُ بِذَنْبِهِ . وَالْآخِذُ لَهُ بِذَنْبِهِ . وَالْآخِذُ لَهُ بِذَنْبِهِ . .

سننوه عنها في كلمة الختام والله المسدد للصواب .

<sup>(</sup>١) اكبر الشاهدين شهادة هو الله جل وعلا لقوله سبحانه (قل اي شيء اكبر شهادة قل الله ، الانعام : ١٩).

# ٢١١ - فَعَنْ الْمُنْ الْمُنْ

الْحَمْدُ لِلهِ الْعَلِيِّ عَنْ شَبهِ الْمَخْلُوقِينَ ، الْغَالِبِ لِمَقَالِ الْوَاصِفِينَ . الظَّاهِرِ بِعَجَائِبِ تَدْبِيرِهِ لِلنَّاظِرِينَ ، الْنَاظِرِينَ ، الْبَاطِنِ بِجَلَالُ عِزَّتِهِ عَنْ فِكْرِ الْمُتَوَهِّمِينَ . الْعَالِمِ بِلاَ الْبَاطِنِ بِجَلالُ عِزَّتِهِ عَنْ فِكْرِ الْمُتَوَهِّمِينَ . الْعَالِمِ بِلاَ الْمُقَدِّرِ لِجَمِيعِ الْمُتَسَابِ وَلاَ الْدُي لَا تَعْشَاهُ الظَّلَمُ وَلاَ عَلْمَ مُسْتَفَادٍ ، الْمُقَدِّرِ لِجَمِيعِ الْأَمُورِ بِلاَ رَوِيَّةٍ وَلاَ ضَمِيرٍ . النَّذِي لاَ تَعْشَاهُ الظَّلَمُ وَلاَ الْأَمُورِ بِلاَ رَوِيَّةٍ وَلاَ ضَمِيرٍ . النَّذِي لاَ تَعْشَاهُ الظَّلَمُ وَلاَ يَسْتَضِيءُ بِالْأَنْوَارِ ، وَلاَ يَرْهَقُهُ لَيْلٌ ٢ وَلاَ يَجْرِي عَلَيْهِ نَسَارُ مَا لَكُ بِالْإِنْمَارِ وَلاَ عِلْمُهُ بِالْإِخْبَارِ ٣ . فَلاَ عَلْمُهُ بِالْإِخْبَارِ ٣ .

(منْهَا فِي ذِكْرِ ٱلنَّبِيِّ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): أَرْسَلَهُ بِالضِّيَاءِ ، وَقَدَّمَهُ فِي ٱلاصطفَاءِ فَرَتَقَ بِهِ ٱلْمَفَاتِقَ ٤ ، وَسَاوَرَ بِهِ ٱلْمُغَالِبُ ، وَذَلَّلَ بِهِ ٱلصُّعُوبَةَ ، وَسَهَّلَ بِهِ ٱلْحُزُونَةَ ٥ حَتَّى سَرَّ حَ ٱلضَّلالَ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ . الشَّير اليها في كلمة الختام إن شاء الله .

<sup>( )</sup> شبه – بالتحريك – مشابهة .

<sup>(</sup>٢) يرهقه : يغشآه .

<sup>(</sup>٣) لأن الادراك بالبصر يستدعي المقابلة ، والعلم إبالإخبار يستدعي سبقه بالجهل .

<sup>(</sup>٤) الرتق : سد الفتق ، والمفاتق جمع فتق ، والمراد بالمفاتق ، فسّاد الاحوال وتردي لاوضاع .

<sup>(</sup> ه ) ساور : غالب ، والحزونة : ما وعر من الارض .

## ٢١٢- فَعَنْ خُطُلْبَيْرُ لِبُ عَلِيْهِ لِلسِّنَا لِلسِّنَا لِلْمِنْ

وَأَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلُ عَدَلَ وَحَكَمُ فَصَلَ . وَأَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلُ عَدَلَ وَحَكَمُ فَصَلَ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَيِّدُ عِبادِهِ كُلَّمَا نَسَخَ ٱللهُ ٱلْخَلْقَ مَحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَيِّدُ عِبادِهِ كُلَّمَا نَسَخَ ٱللهُ ٱلْخَلْقَ فَوْ قَتَيْنِ الْمُ عَلْهُ فِي خَيْرِهِمَا . لَمْ يُسْهِم فِيهِ عَاهرٌ وَلاَ ضَرَبَ فيه فَاجرٌ ٢ .

أَلاَ وَإِنَّ اللهَ جَعَلَ لِلْخَيْرِ أَهْلاً. وَلِلْحَقِّ دَعَائِمَ، وَلِلْحَقِّ دَعَائِمَ، وَلِلطَّاعَةِ عَصْماً وإِنَّ لَكُمْ عِنْدَ كُلِّ طَاعَةٍ عَوْناً مِنَ ٱللهِ يَقُولُ عَلَى ٱلْأَلْسِنَةِ وَيُثَبِّتُ ٱلْأَفْتُدَة. فِيهِ كَفَاءٌ لِمُكْتَفٍ ٤ ، وَشَفَاءٌ لِمُكْتَفٍ ٤ ، وَشَفَاءٌ لَمُشْتَف .

وَآعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُسْتَحْفَظِينَ عِلْمَهُ يَصُونُونَ مَصُونُونَ مَصُونُونَ مَصُونُونَ بِالْوِلاَيَةِ ، مَصُونَهُ ، وَيُفَجِّرُونَ عُيُونَهُ . يَتَوَاصَلُونَ بِالْوِلاَيَةِ ، وَيَتَسَاقَوْنَ بِكَأْسٍ رَوِيَّةٍ ٥ . وَيَصْدُرُونَ وَيَتَلاَقَوْنَ بِكَأْسٍ رَوِيَّةٍ ٥ . وَيَصْدُرُونَ

<sup>(</sup>١) نسخ الخلق : نقلهم بالتناسل عن اصولهم فجعلهم بعد الوحدة في الاصول فرقاً .

<sup>(</sup>٢) العاهر من يأتي غير حله كالفاجر ، وضرب في الشيء صار له نصيب منه .

<sup>(</sup>٣) العصم – بكسر ففتح ــ جمع عصمة وهو ما يعتصم به .

<sup>( ؛ )</sup> الكفاء : الكاني او الكفاية .

<sup>(</sup>ه) روية اي يروي شرابها ، ورية - بكسر الراء وتشديد الياء - الواحدة من الري : زوال العطش .

يَّةً . لَا تَشُوبُهُمُ ٱلرِّيبَةُ وَلَا تُسْرِعُ فيهمُ ٱلْغيبَةُ . عَلم ذٰلكَ عَقَدَ خَلْقَهُمْ وَأَخْلَاقَهُمْ١ . فَعَلَيْهِ يَتَحَابُونَ وَبِهِ يَتَوَاصَلُونَ . فَكَانُوا كَتَفَاضُل ٱلْبَذْر يُنْتَقَىٰ ، فَيُؤْخَذُ منهُ وَيُلْقِي . قَدْ مَيَّزَهُ ٱلتَّخْليصُ ، وَهَذَّبُهُ ٱلتَّمْحِيصُ . فَلْيَقْبَلَ ٱمْرُوُّ كُرَامَةً بِقَبُولِهَا ٣. وَلْيَحْذَرْ قَارِعَةً قَبْلَ حُلُولِهَا ٣. وَلْيَنْظُرِ ٱمْرُقٌ فِي قَصِيرِ أَيَّامِهِ ، وَقَليلِ مُقَامِهِ فِي مَنْزِلِ حَتَّى يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْزِلًا . فَلْيَصْنَعْ لَمُتَحَوَّلُه وَمَعَارِفَ مُنْتَقَلِهِ ٤ . فَطُوبِي لِذِي قَلْبِ سَلِيم أَطَاعَ مَنْ يهدِيهِ ، وتَجنّبَ منْ يُرْديه ، وأَصَاب سبيلَ ٱلسَّلامة ببصر مَنْ بَصَّرَهُ هُ وَطَاعَة هَاد أَمَرَهُ . وَبَادَرَ ٱلْهُدَىٰ قَبْلَ أَنْ تُغْلَقَ أَبُوابُهُ وَتُقْطَعَ أَسْبَابُهُ. وَٱسْتَفْتَحَ ٱلتَّوْبَةَ وَأَمَاظَ ٱلْحَوْبَةَ . فَقَدْ أُقِيمَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ وَهُدِي نَهْجَ ٱلسّبِيلِ

<sup>(</sup>١) لا تشوبهم : لا تخالطهم ، ولا تسرع فيهم الغيبة بالافساد لامتناعهم عنها وعقد خلقهم وخلقهم وصلهما بهذه الصفات حتى كأنهما معقودان بها .

<sup>(</sup>٢) التهذيب : التنقية ، والتمحيص : الاختبار .

<sup>(</sup>٣) الكرامة – هنا – : النصيحة ، والقارعة : الداهية والمراد بها الموت او القيامة .

<sup>(</sup> ٤ ) المتحول – بفتح الواو وتشديدها – ما يتحول اليه ، ومعارف المنتقل : المواضع التي يعرف الانتقال اليها .

<sup>(</sup> ه ) اي باستنارته بارشاد من ارشده .

قال ابن ابي الحديد: «الضمير في انه يرجع إلى القضاء والقدر المذكور في صدر هذه الحطبة ولم يذكره الرضي رحمه الله ـ » قال: «ونسب العدل والفصل على طريق المجاز وهو بالحقيقة منسوب إلى ذي القضاء وهو الله تعانى » (١).

و في قوله هذا ما يشعر على انه اطلع على صدر الخطبة الذي لم يذكره الرضي رحمه الله .

وروى الآمدي بعض هذه الحطبة بما يتضح معه ان روايته عن غير (النهج) مثل: «طوبى لمن أطاع ناصحاً يهديه ، وتجنتب غاوياً يرديه » وليس في رواية الرضي «ناصحاً » و «غاوياً » كما ليس في رواية الآمدي «لذي قلب سليم ».

٢١٣ - وَمِنْ دُعْآءٍ كَانَ يَدْعُوْ بِهِ عَلَيهِ السَّلام كثيراً

ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي لَمْ يُصْبِحْ بِي مَيِّتاً وَلاَ سَقِيماً ؟ وَلاَ مَضْرُوباً عَلَى عُرُوقِي بِسُوءٍ ، وَلاَ مَأْخُوذاً بِأَسُوإِ عَمَلِي ، وَلاَ مَثْخُوذاً بِأَسُوإِ عَمَلِي ، وَلاَ مَقْطُوعاً دَابِرِي ، وَلاَ مُرْتَدّاً عَنْ دِينِي ، وَلاَ مُنْكِراً لِرَبِّي ، وَلاَ مُسْتَوْحِشاً مِنْ إِيمَانِي ، وَلاَ مُسْتَوْحِشاً مِنْ إِيمَانِي ، وَلاَ مُسْتَوْحِشاً مِنْ إِيمَانِي ، وَلاَ مُعَذَّباً بِعَذَابِ ٱلْأُمَم مِنْ قَبْلِي .

<sup>(</sup>١) شرح النهج ٣٠ : س ٢٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) ميتًا منصوب على الحال ولا يجوز ان تكون خبراً ليصبح لأن فاعل الاصباح هو الله تعالى فهي هنا تامة .

أَصْبَحْتُ عَبْداً مَمْلُوكاً ظَالِماً لِنَفْسِي ، لَكَ ٱلْحُجَّةُ عَلَيْ وَلاَ حُجَّةُ لِي . لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ إِلاَّ مَا أَعْطَيْتَنِي ، وَلاَ أَتَّقِيَ إِلاَّ مَا وَقَيْتَنِي .

اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَفْتَقِرَ فِي غِنَاكَ ، أَوْ أَضِلَّ فِي غِنَاكَ ، أَوْ أَضِلَّ فِي هُدَاكَ ، أَوْ أُضَامَ فِي سُلْطَانِكَ ، أَوْ أُضْطَهَدَ وَٱلْأَمْرُلَكَ

ٱللَّهُم ٱجْعَلْ نَفْسِي أَوَّلَ كَرِيمَةٍ تَنْتَزِعُهَا مِنْ كَرَائِمي ، وَأَوَّلَ وَدَائِعٍ عَنْدِي . وَأَوَّلَ وَدَائِعٍ فِيعَمِكَ عِنْدِي .

ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذْهَبَ عَنْ قَوْلِكَ ، أَوْ نَفْتَتِنَ عَنْ قَوْلِكَ ، أَوْ نَفْتَتِنَ عَنْ دِينِكَ . أَوْ تَتَابَعَ بِنَا أَهْوَاوُنَا ١ دُونَ ٱلْهُدَى ٱلَّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ .

هذا الدعاء رواه السيد ابن باقي (٢) في ( الاختيار ) (٣) كما في ( نهج البلاغة ) الا الجملة الاخيرة فانه رواها كما هو آت : « اللهم اجعل اول كريمة ترتجعها من ودائعك » وزاد على ما رواه الرضي هذه الفقرات :

<sup>(</sup>١) التتابع – هنا – التهافت في اللجاج و الشر .

<sup>(</sup>٢) هو السيد على بن الحسين بن حسان بن باقي القرشي المعروف بابن باقي من اعاظم العلماء ، وفي نهاية الفضل والكمال ، من معاصري المحقق الحلي وكتابه(الاختيار)اختار اكثر من ( مصباح المتهجد) للطوسي وينقل عنه الكفعمي في ( المصباح ) كثيراً ، وكتاب ابن باقي هذا يعرف بـ ( الاختيار ) تارة و ( المصباح ) اخرى ، و بـ ( دعوات السيد ابن باقي ) مرة . ( ٣ ) انظر ( بحار الانوار ) ج ٩٤ ص ٢٢٦ .

الطر ر بدر الألواد ) ج ١٠٠ عن ١٠١

( اللهم إنا نعوذ بك ان نذهب عن قولك ، او نفتتن عن دينك ، او ثتابع بنا اهو اؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك وصلى الله على محمد وآله » (١). وسيأتي عند الكلام على مصادر دعائه عليه السلام ( اللهم صن وجهي باليسار نقل الجملة الاخيرة من هذا الدعاء.

## ٢١٤- فَعُنْ يَخْلُبُهُ لِلْمُ كَالْمُ السِّنْ الْمِنْ

#### بصفين

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقًا بِوِلاَية أَمْرِكُمْ ، وَلَكُمْ عَلَيْكُمْ . فَالْحَقُ وَلَكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ . فَالْحَقُ وَلَكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ . فَالْحَقُ وَلَكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ . فَالْحَقُ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ ، وَأَضْيَقُها فِي التَّنَاصُفِ . وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلاَّ يَجْرِي لِمُ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلاَّ جَرَىٰ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَجْرِي عَلَيْهِ إِلاَّ جَرَىٰ لَهُ وَلاَ يَجْرِي عَلَيْهِ إِلاَّ جَرَىٰ لَهُ وَلاَ يَجْرِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ وَلَكَنَّهُ مَعَلَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ وَلَكَنَّهُ مَعَلَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ وَلَكَنَّهُ مَعَلَ جَعَلَ جَوَا عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ وَلَكَنَّهُ مَعَلَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ وَلَكَنَّهُ مَعَلَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ وَلَكَنَّهُ مَعَلَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ أَسْفِي وَلَا عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ وَلَكَنَّهُ مَعَلَ جَعَلَ جَوَاءَهُمْ أَلَاهُ وَلَا عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ أَلَا عَالَ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ أَلِي عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ أَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ أَلَا عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ أَلَا عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ أَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى

<sup>(</sup>١) انظر ( بحار الانوار ) ج ٩٤ ص ٢٢٦.

<sup>(</sup> ٢ ) يتسع القول في وصفه باللسان حتى إذا وجب على الواصف شيء منه تضايق في أداثه ولم ينتصف من نفسه كما ينتصف لها .

عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ ٱلثَّوَابِ تَفَضَّلاً منْهُ وَتَوَسُّعاً بِمَا هُوَ منَ ٱلْمَزِيدِ أَهْلُهُ . ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقه حُقُوقاً ٱفْتَرَضَهَا لِبَعْضِ ٱلنَّاسِ عَلَى بَعْضِ ، فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ فِي وُجُوهِهَا ١ وَيُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، وَلاَ يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلاَّ بِبَعْضِ . وَأَعْظَمُ مَا ٱفْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ ٱلْحُقُوقِ حَقُّ ٱلْوَالِي عَلَىَ ٱلرَّعيَّة وَحَقُّ ٱلرَّعيَّة عَلَىَ ٱلْوَالِي. فَريضَةً فَرَضَهَا ٱللهُ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ ، فَجَعَلَهَا نظَاماً لِأَلْفَتِهِمْ وَعِزّاً لِدِينِهِمْ . فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ ٱلرَّعِيَّةُ إِلاَّ بصَلاَحِ ٱلْوُلاَةِ ، وَلاَ تَصْلُحُ ٱلْوُلاَةُ إِلاَّ باسْتَقَامَةِ ٱلرَّعيَّةِ فَإِذَا أَدَّتِ ٱلرَّعِيَّةُ إِلَى ٱلْوَالِي حَقَّهُ ، وَأَدَّى ٱلْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا ، عَزَّ ٱلْحَقُّ بَيْنَهُم ، وَقَامَت مَنَاهِم الدِّين ، وَٱعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ ٱلْعَدْل ، وَجَرَتْ عَلَى أَذْلاَلهَا ٱلسُّنَنُ٢ فَصَلَحَ بِذَلِكَ ٱلزَّمَانُ ، وَطُمِعَ فِي بَقَاءِ ٱلدُّولَةِ ، وَيَتُسَتْ مَطَامِعُ ٱلْأَعْدَاءِ . وَإِذَا غَلَبَتِ ٱلرَّعَيَّةُ وَاليَهَا ،

<sup>(</sup>۱) تتكافأ وجوهها تتساوى .

<sup>(</sup>٢) اذلالها – بفتح الهمزة – : اي على مجاريها وطرقها .

وَأَجْحَفَ ٱلْوَالِي بِرَعِيَّتِهِ ٱخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ ٱلْكَلَّمَةُ ، وَظَهَرَتْ مَعَالِمُ ٱلْجَوْرِ ، وَكَثُرَ ٱلإِدْغَالُ فِي ٱلدِّينِ وَتُركَتُ مَحَاجٌ السُّنَنِ ١ . فَعُمِلَ بِالْهَوَى ، وَعُطِّلَتِ ٱلْأَحْكَامُ ، وَكَثُرَتْ عِلَلُ ٱلنُّفُوسِ ، فَلاَ يُسْتَوْحَشُ لِعَظِيمٍ حَقٌّ عُطِّلَ ٢ . وَلاَ لِعَظِيمٍ بَاطِلٍ فُعِلَ . فَهُنَالِكَ تَذَلُّ ٱلْأَبْرَارُ وَتَعَزُّ ٱلْأَشْرَارُ ، وَتَعْظُمُ تَبعَاتُ ٱللَّه عِنْدَ ٱلْعِبَادِ . فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَٰلِكَ وَحُسْنِ ٱلتَّعَاوُن عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ أَحَدُ وَإِنِ ٱشْتَدَّ عَلَىَ رضَاءِ ٱلله حرْصُهُ وَطَالَ فِي ٱلْعَمَلِ ٱجْتِهَادُهُ بِبَالِسِغِ حَقِيقَةً مَا ٱللَّهُ أَهْلُهُ مِنَ ٱلطَّاعَةِ لَهُ . وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ ٱللهِ عَلَى ٱلْعِبَادِ ٱلنَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمِمْ ، وَٱلتَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَة ٱلْحَقِّ هُمْ . وَلَيْسَ أَمْرُوُّ وَإِنْ عَظُمَتْ فِي ٱلْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ ، وَتَقَدَّمَتُ فِي ٱلدِّينِ فَضِيلَتُهُ بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَ عَلَى مَا حَمَّلَهُ ٱللَّهُ مَنْ حَقِّه ، وَلاَ ٱمْرُؤٌ وَإِنْ صَغَّرَتْهُ ٱلنَّفُوسُ

<sup>(</sup>١) أجحف برعيته : ظلمهم ، والإدغال : الفساد . ومحاج جمع محجة وهي الجادة .

<sup>(</sup> ٢ ) علل النفوس : تعللها بالباطل. و لا يستوحش لم يجد احد وحشة لتمطيل الحقوق لتعود الناس على ذلك .

وَٱقْتَحَمَتُهُ ٱلْعُيُونُ ١ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلَى ذَٰلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَى ذَٰلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْه .

( فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِكَلاَمٍ طَوِيلٍ يُكْثِرُ فِيهِ الشَّلَامُ وَعَلَيْهِ وَيَذْكُرُ سَمْعَهُ وَطَاعَتَهُ لَهُ ) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :

إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلاَلُ اللهِ فِي نَفْسِهِ ، وَجَلَّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنْ يَصْغُرَ عِنْدَهُ لِعِظَمِ ذَلِكَ كُلُّ مَا سَوَاهُ . وَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَنْ عَظُمْ نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَطُفَ إِحْسَانُهُ إِلَيْهِ . فَإِنَّهُ لَمْ تَعْظُمْ نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَظَماً ، وَإِنَّ مِنْ أَسْخَفَ عَلَى أَحَد إِلاَّ ازْدَادَ حَقُّ اللهِ عَلَيْهِ عِظَماً ، وَإِنَّ مِنْ أَسْخَفَ عَلَى أَحَد إِلاَّ ازْدَادَ حَقُّ اللهِ عَلَيْهِ عِظَماً ، وَإِنَّ مِنْ أَسْخَفَ حَالَاتِ الْولاتِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ أَنَّ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ عَلَى الْكِبْرِ . وَقَدْ كَرِهْتُ أَنْ اللهِ عَلَى الْكِبْرِ . وَقَدْ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالَ فِي ظَنِّكُمْ أَنِّي أُحِبُ الْإِطْرَاءَ وَاسْتِمَاعَ الشَّاكِ . وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُ اللهِ عَذَلِكَ . وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُ اللهِ كَذَلِكَ . وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُ اللهِ عَذَلِكَ . وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُ اللهِ عَذَلِكَ . وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُ اللهِ عَنْتُ أُحِبُ اللهِ كَذَلِكَ . وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُ اللهِ عَنْتُ أُحِبُ اللهِ عَنْتُ أُحِبُ اللهِ عَلَى الْكِبْرِ . وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُ اللهِ عَنْتُ أُحِبُ اللهِ عَنْتُ أُحِبُ اللهِ عَنْمَ أُنِي اللهِ عَنْدَ أُولُونَ كُنْتُ أُحِبُ اللهِ عَنْدَ أُحِبُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَنْ يَعْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ أُولِكُ . وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) اقتحمته العيون : احتقرته وازدرته .

<sup>(</sup> ٢ ) جال في ظنكم : اي خطر في ظنكم .

أَنْ يُقَالَ ذَلَكَ لَتَرَكْتُهُ ٱنْحطَاطاً لله سُبْحَانَهُ عَنْ تَنَاوُل مَا هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ ٱلْعَظَمَةِ وَٱلْكَبْرِيَاءِ ، وَرُبُّمَا ٱسْتَحْلِي ٱلنَّاسُ ٱلثَّنَاءَ بَعْدَ ٱلْبَلَاءِ ١ فَلاَ تُثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى ٱللهِ وَإِلَيْكُمْ مِنَ ٱلتَّقِيَّةِ فِي حُقُوق لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا ٢ ، وَفَرَائِضَ لاَ بُدٌّ منْ إِمْضَائهَا ، فَلاَ تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ ٱلْجَبَابِرَةُ ، وَلاَ تَتَحَفَّظُوا منِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ ٱلْبَادِرَةِ ، وَلاَ تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ ٣ . وَلاَ تَظُنُّوا بِيَ ٱسْتِثْقَالاً فِي حَقِّ قِيلَ لِي وَلاَ ٱلْتِمَاسَ إِعْظَامِ لِنَفْسِي . فَإِنَّهُ مَنِ ٱسْتَثْقَلَ ٱلْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَو ٱلْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ ٱلْعَمَلُ بِهِمَا أَتْقَلَ عَلَيْهِ . فَلاَ تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةِ بِحَقِ ، أَوْ مَشُورَةِ بِعَدْلِ ، فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِيء ، وَالْأَ آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلاًّ أَنْ يَكْفِيَ ٱللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ

<sup>(</sup>١) البلاء اجهاد النفس في إحسان العمل.

 <sup>(</sup>٢) التقية : الحوف والمراد لازمه ، والمعنى إذا أخرجت نفسي من عقاب الله في أداء
 حق من الحقوق فلا تثنوا على بذلك فانما وقيت نفسي وعملت لسعادتي .

<sup>(</sup>٣) التحفظ : الاحتراز ، البادرة : الحدة ، والمصانعة : المداراة .

أَمْلَكُ بِهِ ١ مِنِّي . فَإِنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبُّ لَا رَبُّ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبُّ لَا رَبُّ عَيْرُهُ . يَمْلِكُ مِنَّا مَا لاَ نَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنا ، وَأَخْرَجَنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ إِلَى مَا صَلَحَنَا عَلَيْهِ ، فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلاَلَةِ بِالْهُدى ، وَأَعْطَانِا ٱلْبَصِيرَةَ بَعْدَ ٱلْعَمى .

الحطبة هذه رواها قبل الرضي الكليني في (روضة الكافي) ص ٣٥٢ عن علي بن الحسن المؤدب واحمد بن محمد بسنديهما عن ابي جعفر عليه السلام قال خطب امير المؤمنين عليه السلام الناس بصفين فحمد الله واثني عليه ، وصلى على محمد النبي عليه في قال : « اما بعد فقد جعل الله لي حقاً ... » الحطبة بزيادة فقرات وابدال بعض الالفاظ بما يرادفها ، كما نقل جواب ذلك الرجل وهو : « انت اميرنا ونحن رعيتك ، بك اخرجنا الله عز وجل من الذل ، وباعز ازك اطلق عباده من الغل فاختر علينا ، وامض اختيارك ، وائتمر فامض ائتمارك ، فانك القائل المصدق ، والحاكم الموفق ، والملك المخول ، لا نستحل في شيء معصيتك ، ولا نقيس علماً بعلمك ، ولا نقيس علماً بعلمك ،

فاجابه امير المؤمنين عليه السلام فقال: « ان من حق من عظم جلال الله في نفسه » . إلى آخر ما ذكره الرضي رحمه الله وبعده ؛ فأجابه الرجل الذي اجابه من قبل فقال: انت اهل ما قلت ، والله فوق ما قلته ، فبلاؤه عندنا ما لاينكر وقد حملك الله تبارك وتعالى رعايتنا ، وولاك سياسة امورنا ، فاصبحت علمنا الذي نهتدي به ، وامامنا الذي نقتدي به ، وامرك كله

<sup>(</sup>١) املك : اي اشد ملكاً له مني .

رشد ، وقولك كله ادب ، قد قرت فيك في الحياة أعيننا ، وامتلأت من السرور بك قلوبنا ، وتحيرت من صفة ما فيك من بارع الفضل عقولنا ولسنا نقول لك : ايها الامام الصالح تزكية لك ، ولا تجاوز القصد في الثناء عليك ، ولم يكن في انفسنا طعن على يقينك ، أو غش في دينك فنتخوف ان تكون أحدثت بنعمة الله تبارك و تعالى تجبراً ، او دخلك كبر ، ولكنا نقول لك ما قلنا تقرباً إلى الله عز وجل بتوقيرك ، وتوسعاً بتفضيلك ، وشكسراً باعظام امرك ، فانظر لنفسك ولنا ، وآثر امر الله على نفسك وعلينا ، فنحن طوع فيما أمرتنا ، فنقاد من الامور مع ذلك فيما ينفعنا » .

فَأَجَابِهِ اميرِ المؤمنينِ عليهِ السلام فقال :

« وانا استشهدكم عند الله على نفسي لعلمكم فيما وليت به من اموركم ، وعما قليل يجمعني واياكم الموقف بين يديه ، والسؤآل عما كنا فيه ، ثم يشهد بعضنا على بعض ، فلا تشهدوا اليوم بخلاف ما انتم شاهدون غداً فان الله عز وجل لا يخفى عليه خافية ، ولا يجوز عنده الا مناصحة الصدور في جميع الامور » .

ثم ذكر ان ذلك الرجل اجاب امير المؤمنين عليه السلام ايضاً فقال والبكاء يقطع منطقه ، « يا رباني العباد ، ويا سكن البلاد أين يقع قولنا من فضلك ؟ واين يبلغ وصفنا من فعلك ؛ وانى نبلغ حقيقة حسن ثنائك ، أو نحصي جميل بلاءك ؟ فكيف وبك جرت نعم الله علينا وعلى يدك ، اتصلت اسباب الحير الينا ، الم تكن لذل الذليل ملاذاً ، وللعصاة الكفار حرباً فبمن الا بأهل بيتك وبك أخرجنا الله عز وجل من فظاعة تلك الحطرات ؟ وبمن ولا بكم اظهر الله معالم ديننا ، واصلح ما كان فسد من دنيانا حتى استبان بعد الجور ذكرنا وقرت من واصلح ما كان فسد من دنيانا حتى استبان بعد الجور ذكرنا وقرت من

رخاء العيش اعيننا أوليتنا بالاحسان جهدك ، ووفيت لنا بجميع وعدك ، وقمت لنا على جميع عهدك ، فكنت شاهد من غاب منا ، وخلف اهل البيت لنا ، وكنت عز ضعفائنا ، وتمال فقراءنا ، وعماد عظمائنا يجمعنا في الامور عدلك ، ويتسع لنا في الحق تأنيك ، فكنت لنا إنسآ اذا رأيناك ، وسكناً إذا ذكرناك ، فأي الخيرات لم تفعل ؟ واي الصالحات لم تعمل ؟ ولولا ان الامر الذي نخاف عليك منه يبلغ تحويله جهدنا ، وتقوى لمدافعته طاقتنا ، او يجوز الفداء عنك منه بالفسنا وبمن نفديه بالنفوس من ابناءنا لقدمنا انفسنا وابناءنا قبلك ، ولا اخطرناها وقلَّ خطرها دونك ، ولقمنا بجهدنا في محاولة من حاولك ، وفي مدافعة من ناواله ولكنه سلطان لا يحاول ، وعز لا يز اول ورب لا يغالب ، فان يمنن علينا بعافيتك ، ويترحم علينا ببقاءك ويتحنن علينا بتفريج هذا من حالك إلى سلامة منك لنا ، وبقاء منك بين اظهرنا نحدث لله عز وجل بذلك شكراً نعظمه ، وذكراً نديمه ، ونقسم انصاف اموالنا صدقات ، ورقيقنا عتقآء ، ونحدث له تواضعاً في انفسنا ، ونخشع في جميع امورنا ، وان يمض بك الى الجنان ويجري عليك حتم سبيله فغير متهم فيك قضاؤه ، ولا مدفوع عنك بلاؤه ، ولا مختلفة مع ذلك قلوبنا ، بان اختياره لك ما عنده على ما كنت فيه ، ولكنا نبكي من غير اثم لعز هذا السلطان ان يعود ذليلا ، وللدين والدنيا اكيلا ، فلا نّرى لك خلفاً نشكو اليه ، ولا نظير اً نأمله .

### ٢١٥ - كَنْ تَكَلافِرُ لِلْهُ عَلِيَبْ لِلسِّيَّةُ لِاخِرْرُ

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْشٍ ١ فَإِنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا

<sup>(</sup>١) يقال : استمديت الامير على فلان فاعداني اي استمنت به عليه فأعانني .

رَحِمِي ، وَأَكْفَأُوا إِنَائِي ، وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي حَقّاً كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِي ، وَقَالُوا : أَلاَ إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تُمنَعَهُ ، فَاصِيرِ مَغْمُوماً أَوْ مُت مُتَأْسِفاً ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي رَافِدٌ وَلاَ ذَابٌ وَلاَ مُتَأْسِفاً ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي رَافِدٌ وَلاَ ذَابٌ وَلاَ مُسَاعِدٌ الله إلا أَهْلَ بَيْتِي ، فَضَننْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَنيَّةِ مُسَاعِدٌ الله إلا أَهْلَ بَيْتِي ، فَضَننْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَنيَّةِ فَطَعْمِ الْفَيْظِ عَلَى الْمَنيَّةِ وَصَبَرْتُ مِنْ كَظَمِ الْفَيْظِ عَلَى أَمَرٌ مِنَ الْعَلْقَمِ ، وَآلَمَ وَصَبَرْتُ مِنْ حَزِّ الشِّفَارِ ٢ .

قال الرضي رحمه الله : وقد مضى هذا الكلام فِي اثناءِ خطبة متقدمة الا اني كررته ههنا لاختلاف الروايتين .

قد تقدم القول في مصادر هذا الكلام برقم ( ٢٦ ) خطب، وذكرنا هناك انه من جملة كتاب كتبه عليه السلام وامر ان يقرأ على اصحابه ونضيف هنا ان الكليني رواه في كتاب (الرسائل) على ما حكاه السيد ابن طاووس في (كشف المحجة لثمرة المهجة). ويحتمل انه عليه السلام قال هذا الكلام اكثر من مرة. وانظر ص ٤١٣ من الجزء الثاني من هذا الكتاب

<sup>(</sup>١) الرافد : المعين ، والذاب : المدافع .

<sup>(</sup>٢) الحز : القطع ، والشفار جمع شفّرة : حد السيف والسكين .

### ٢١٦ \_ كَوْكُلْاهِ النَّهُ عَلِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

فَقَدَمُوا عَلَى عُمَّالِي وَخُزَّانِ بَيْتَ مَالِ ٱلْمُسْلِمِينَ ٱلَّذِي فِي عَلَّا عَلَى وَعَلَى أَهْلِ مِصْرِ كُلَّهُمْ فِي طَاعَتِي وَعَلَى أَهْلِ مِصْرِ كُلَّهُمْ فِي طَاعَتِي وَعَلَى بَيْعَتِي ، فَشَتَّتُوا كَلِمَتَهُمْ ، وَأَفْسَدُوا عَلَيَّ جَمَاعَتَهُمْ . وَوَثَبُوا عَلَى شَيعَتِي فَقَتَلُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ غَدْراً ، وَطَائِفَةً وَثَبُوا عَلَى شَيعَتِي فَقَتَلُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ غَدْراً ، وَطَائِفَةً عَضُوا عَلَى أَسْيَافِهِ مَ اللهَ وَطَائِفَةً مِنْهُمْ عَدْراً ، وَطَائِفَةً عَلَيْوا عَلَى اللهَ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا كَتَى لَقُوا ٱلله عَلَي اللهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَصَارَبُوا بِهَا حَتَّى لَقُوا ٱلله عَلَي مَادِقِينَ .

مصادر هذا الكلام هي مصادر الكلام السابق لانه فصل من الكتاب الذي كتبه عليه السلام وامر ان يقرأ على الناس (٢) ولذا تراه في بعض النسخ متصل به بلا عنوان فاصل .

### ٢١٧ - فَهُ تَكَلافِئِلْ ثُمَ عَلَيْمُ لِلسِّعَ لِلْفِئْلِ

لما مر بطلحة وعبد الرحمن بن عتاب بن اسيد وهما قتيلان يوم الجمل

لَقَدْ أَصْبَحَ أَبُو مُحَمَّد بِهِذَا ٱلْمَكَانِ غَرِيباً . أَمَا وَٱللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قُرَيْشٌ قَدْلِي تحْتَ بُطُونِ

<sup>(</sup>١) عضوا على اسيافهم كناية عن الصبر في الحرب وترك الاستسلام .

<sup>(</sup>٢) انظر الجزَّء الاول من هذا الكتاب : ص ٣٩٠ .

ٱلْكُوَاكِبِ . أَدْرَكْتُ وَتْرِى مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافِ ١ وَأَفْلَتَتْنِي أَعْيَانُ بَنِي جَبْدِ مَنَافِ ١ وَأَفْلَتَتْنِي أَعْيَانُ بَنِي جُمَح ، لَقَدْ أَتْلَعُوا أَعْنَاقَهُمْ إِلَى أَمْرٍ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَهُ فَوُقَصُوا دُونَهُ ٢ .

طلحة بن عبيدالله التيمي اشهر من ان يذكر ، وعبدالرحمن بن عتاب بن اسيد بن ابي العيص بن عبد شمس ليس بصحابي ولكنه من التابعين ، وابوه من مسلمة الفتح ، واستعمله رسول الله المناه على حنين فبقي عليها ايام ابي بكر ومات هو وابو بكر في يوم واحد ، وقتل عبد الرحمن فيمن قتل من اصحاب الجمل ، وقطعت كفه يومثذ ، وحملتها العقاب والقتها باليمامة وفيها خاتمه فعرفت ، وعلم اهل اليمامة بالموقعة .

واسيد بن ابي العيص و هو المقصود بقوله عليه السلام ( من بني عبد مناف ) لان طلحة من تيم بن مرة وليس من بني عبد مناف وبروى قوله عليه السلام ( اعيار بني جمح ) بالراء لا بالنون ، فان كانت بالنون فالمراد رؤساؤ هم وساداتهم ، وان كانت بالراء فاعيار جمع عير و هو الحمار اخرجه عليه السلام مخرج الذم لمن حضر الجمل مع عدوه من بني جمح ، وقد كانوا جماعة قتل منهم اثنان و هما عبد الرحمن بن و هب بن اسيد ، وعبد الله بن ربيعة بن دراج ، و هرب الباقون ، و ممن افلت منهم ، عبد الله الطويل بن صفوان بن امية بن خلف ، وكان من اشرافهم عاش حتى قتل مع ابن الزبير بمكة ، ويحي بن حكيم بن صفوان بن امية بن خلف ،

<sup>(</sup>١) "الوتر : الثأر .

<sup>(</sup> ٢ ) اتلموا اعناقهم رفعوها لتناول امر وهو مناوقة امير المؤمنين عليه السلام فوقعوا دونه : اي اندتت اعناقهم يقال : وقضى الرجل إذا اندقت عنقه فهو موقوص .

عاش حتى استعمله عمرو بن سعيد الاشدق على مكة لما جمع له بين امارة مكة والمدينة ، ومنهم عامر بن مسعود بن امية بن خلف ، كان يسمى دحروجة الجعل لقصره وسواده ، عاش حتى ولاه زياد صدقات بكر بن واثل ، وولاه عبد الله بن الزبير الكوفة ، ومنهم ايوب بن حبيب بن علقمة عاش حتى قتلته الخوارج بقديد .

قال ابن ابي الحديد : فهؤلاء الذين اعرف حضورهم الجمل مع عائشة من بني جمح يعني من ذكرناهم (١) .

والكلام هذا رواه ابو الفرج الاصبهاني في (الاغاني) ج ٢١ ص ٢٤٦ والمبرّد في (الكامل) ج ١ ص ١٣٦ وابن عبد ربه في (العقد الفريد) ج٢ ص ٢٧٩ والبيهقي في (المحاسن والمساوي) ج ٢ ص ٥٣ ط. مصر . وفي «النهاية الأثيرية» ج ١ ص ١٩٢ قال: وفي حديث علي رضي الله عنه : « لقد أتلعوا أعناقهم لامر ... » الخ .

#### ٢١٨ - كَانْ كَلْفِيْلِ مُعَلِيِّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَ

قَدْ أَحْيَى عَقْلَهُ ، وَأَمَاتَ نَفْسَهُ ، حَتَّى دَقَّ جَلِيلُهُ وَلَطُفَ غَلِيظُهُ ٢ . وَبَرَقَ لَهُ لاَمِعَ كَثِيرُ الْبَرْقِ فَأَبَانَ لَهُ الطَّرِيقَ وسَلَكَ بِهِ السَّبِيلَ ، وَتَدَافَعَتْهُ الْأَبُوابُ إِلَى لَهُ الطَّرِيقَ وسَلَكَ بِهِ السَّبِيلَ ، وَتَدَافَعَتْهُ الْأَبُوابُ إِلَى بَالسَّلِيلَ ، وَتَدَافَعَتْهُ الْأَبُوابُ إِلَى بَالسَّامَةِ وَدَارِ الْإِقَامَةِ ، وَثَبَتَتْ رِجْلاَهُ بِطُمَأْنِينَةِ بَالسَّامَةِ وَدَارِ الْإِقَامَةِ ، وَثَبَتَتْ رِجْلاَهُ بِطُمَأْنِينَة

<sup>(</sup>١) شرح النهج م ٢ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) دق : صغر حتى خفي او كاد ، ولطف : خف .

بُدَنِهِ فِي قَرَارِ ٱلْأَمْنِ وَٱلرَّاحَةِ بِمَا ٱسْتَعْمَلَقَلْبَهُ وَأَرْضَى رَبَّهُ. رَوَاهُ الآمدي في (الغرر) ص ٢٣٣ كالآتي « قد أحى عقله ، وامات شهوته واطاع ربه ، وعصى نفسه » .

وفي الاختلاف والزيادة دليل على ان مصدره غير « نهج البلاغة » .

### ٢١٩- فَهُ كَالْمُ إِلَيْنَ عَلِيْ السِّيُّ الْمِيْلِ

قاله بعد تلاوته (أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرِ)

يَا لَهُ مَرَاماً مَا أَبْعَدَهُ ، وَزَوْراً مَا أَغْفَلَهُ ١ ، وَخَطَراً مَا أَفْظَعَهُ ، لَقَدِ آسْتَخَلُوْا مِنْهُمْ أَيَّ مُدَّكَرٍ ، وَتَنَاوَشُوهُمْ مَنْ مَكَان بَعِيد ٢ ، أَفَيمَ صَارِع آبَائِهِمْ يَفْخَرُونَ ؟ أَمْ بِعَدِيدِ ٱلْهَلْكَي يَتَكَاثَرُونَ ؟ يَرْتَجِعُونَ مِنْهُمْ أَجْسَاداً بِعَدِيدِ ٱلْهَلْكَي يَتَكَاثَرُونَ ؟ يَرْتَجِعُونَ مِنْهُمْ أَجْسَاداً بَعَدِيدِ ٱلْهَلْكَي يَتَكَاثَرُونَ ؟ يَرْتَجِعُونَ مِنْهُمْ أَجْسَاداً بَعَدِيدِ ٱلْهَلْكَي يَتَكَاثَرُونَ ؟ يَرْتَجِعُونَ مِنْهُمْ أَجْسَاداً بَعَدِيدِ ٱلْهَلْكَي يَتَكَاثَرُونَ ؟ يَرْتَجِعُونَ مِنْهُمْ أَجْسَاداً مَنْ يَكُونُوا عَبَراً أَحَقُ مَنْ أَنْ يَكُونُوا عَبَراً أَحَقُ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُفْتَخَراً ، وَلَأَنْ يَهْبِطُوا بِهِمْ جَنَابَ ذَلَّةً مَنْ مَقَامَ عَزَّةٍ ٤ . لَقَدْ نَظَرُوا فَا مُعْمَى مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهِم مَقَامَ عَزَّةٍ ٤ . لَقَدْ نَظَرُوا فَا مُعْمَوا بِهِمْ مَقَامَ عَزَّةٍ ٤ . لَقَدْ نَظُرُوا أَحْجَى مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهِم مَقَامَ عَزَّةٍ ٤ . لَقَدْ نَظُرُوا عَلَى مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهِم مَقَامَ عَزَّةٍ ٤ . لَقَدْ نَظُرُوا

<sup>(</sup>١) المرام : الطلب ، ومراماً منصوب على التمييز ، والزور : الزائرون يطلق على الواحد والجمع .

<sup>(</sup> ٢ ) استخلوا منهم : وجدوهم خالين ، ومدكر من الادكار وهو الاعتبار وتناوشوهم : فتلوهم .

<sup>(</sup> ٣ ) خوت : خلت اي مضت .

<sup>(</sup>٤) الجناب : الفناء : واحجى ، أجدر وأولى .

إِلَيْهِ مَ بِأَبْصَارِ ٱلْعُشْوَةِ . وَضَرَبُوا مِنْهُمْ فِي غَمْرَةِ جَهَالَةً ١ . وَلَوِ ٱسْتَنْطَقُوا عَنْهُمْ عَرَصَاتِ تِلْكَ ٱلدِّيَارِ الْخَاوِيةِ ٢ وَٱلرُّبُوعِ ٱلْخَالِيةِ لَقَالَتُ ذَهَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ ضُلاً لا ؟ وَذَهَبْتُمْ فِي أَعْقَابِهِ مَ جُهَّالاً . تَطَأُونَ فِي ضُلاً لا ؟ وَذَهَبْتُمْ فِي أَعْقَابِهِ مَ جُهَّالاً . تَطَأُونَ فِي ضَلاً لا يَطَأُونَ فِي المَّالِلا ؟ وَذَهَبْتُمْ فِي أَعْسَادِهِ مِ مَ وَتَرْتَعُونَ فِيمَا لَهُ فَلُوا ، وَتَسْتَثْبِتُونَ فِيمَا خَرَّبُوا ، وَإِنَّمَا ٱلْأَيَّامُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ بَوَاكِ وَنَوَائِكَ عَلَيْكُمْ ٤ .

أُولْتُكُمْ سَلَفُ غَايَتِكُمْ ، وَفُرَّاطُ مَنَاهِلِكُمْ هُ ٱلَّذِينَ كَانَتْ لَهُمْ مَقَاوِمُ ٱلْعِزِّ وَحَلَبَاتُ ٱلْفَخْرِ مُلُوكاً وَسُوقاً ؟ .

<sup>(</sup>١) العشوة : مرض في العين ينقص به الابصار – وتقدم معنى العشوة مراراً – والضرب هنا استعارة بمعنى الضرب وهو السير ، والمعنى ضربوا من ذكرهم في محر من الحهل .

<sup>(</sup>٢) الخارية : المتهدمة المتداعية .

<sup>(</sup>٣) الهام ، – جمع هامة – وهي الرأس وتستثبتون : تضعون الاوتاد ، وتروى: « تستنبتون » اي تزرعون النبات .

<sup>( ؛ )</sup> بكاء الايام ونواحبها : كناية عن حفظها لما يكون من مصابهم .

<sup>. (</sup> ه ) السلف : المتقدمون ، والغاية : الحد الذي ينتهى اليه ، والفراط : القوم يسبقون إلى المنهل ، .

<sup>(</sup> ٦ ) مقاوم العز : دعائمه جمع مقوم وهي في الأصل الخشبة التي يتسكها الحارث والحلبات جمع حلبة وهي الخيل تجمع للسباق ، والسوق – يضم السين – جمع سوقة : الرعية .

سَلَكُوا فِي بُطُونِ ٱلْبَرْزَخِ سَبِيلاً سُلَّطَتِ الْأَرْضُ عَلَيْهِمْ فَيهِ ، فَأَكْلَتْ مِنْ لُحُومِهِم وَشَرِبَتْ مِنْ دِمَائِهِم . فَيه فَأَصْبَحُوا فِي فَجَوَاتِ قُبُورِهِم جَمَاداً لاَ يَنْمُونَ ، فَأَصْبَحُوا فِي فَجَوَاتِ قُبُورِهِم جَمَاداً لاَ يَنْمُونَ ، وَلاَ يَخْدُنُهُمْ وَرُودُ ٱلْأَهْوَالِ ، وَلاَ يَحْفَلُونَ بِالرَّوَاجِفِ ، وَلاَ يَخْفُلُونَ بِالرَّوَاجِفِ ، وَلاَ يَخْفُلُونَ بِالرَّوَاجِفِ ، وَلاَ يَخْفُرُونَ ، وَشُهُوداً لاَ يَخْفُرُونَ ، وَشُهُوداً لاَ يَخْفُرُونَ ، وَشُهُوداً لاَ يَحْفُرُونَ ، وَالنَّهُ مَا كَانُوا جَمِيعاً فَتَشَتَّتُوا ، وَأَلاَفًا يَحْفِيمُ فَلَوْلِ عَهْدِهِم وَلاَ بُعْدِ مَحَلِّهِم فَوْلَ عَهْدِهِم وَلَا بُعْدِ مَحَلِّهِم فَا عَنْ طُولِ عَهْدِهِم وَلاَ بُعْدِ مَحَلِّهِم فَوْلَ عَلْمِيم فَلُونَ بَالنَّوْقُ كَأَسًا عَنْ طُولِ عَهْدِهِم وَصَمَّا ، وَلِكَنَّهُمْ سُقُوا كَأَسًا عَمْ صَمَما ، وَلِكَنَّهُمْ سُقُوا كَأْسا بَدَلَتُهُمْ فِالنَّعْقِ خَرَسا ، وَبِالسَّعِ صَمَما ، وَلِكِنَهُمْ فَوْلِكَالَمُ كَاتِ بَدَّرَامُ مُ وَالْحَرَكَاتِ مَرَالًا مُولِ عَهْدِهِم صَمَما ، وَبِالْحَرَكَاتِ بَدَرَامُ مُ إِلْلُونَ عَرَسا ، وَبِالسَّعِ صَمَما ، وَبِالْحَرَكَاتِ

<sup>(</sup>١) البرزخ : الحاجز ما بين الشيئين ، والمراد به هنا ما بين الموت إلى يوم النشور .

 <sup>(</sup>٢) الفجوات جمع فجوة وهي الفرجة بين الشيئين ، وضمار : كل ما لا يرجى ولا يوثق بعودته كالدين والوعد .

<sup>(</sup>٣) لا يحفلون : لا يكتر ثون : والرواجف : الزلازل ، ولا يأذنون : لايسمعون ، والقواصف : الاصوات الشديدة .

<sup>(</sup>٤) غيب جمع غائب ، وشهوداً اي انهم شهود في الصورة وغير حاضرين في الممنى، والالاف جمع الف كالطراق جمع طارق .

سُكُوناً ١ . فَكَأَنَّهُمْ فِي اَرْتَجَالِ الصِّفَةِ صَرْعَيٰ سُباتٍ ٢ . جِيرَانُ لاَ يَتَزَاوَرُونَ . بَلَيَتُ جِيرَانُ لاَ يَتَأَوَّرُونَ . بَلَيتُ بَيْهُمْ عُرَىٰ التَّعَارُفُ وَ وَانْقَطَعَتْ مِنْهُمْ أَسْبَابُ الْإِخَاءِ . فَكُلُّهُمْ وَحِيدٌ وَهُمْ جَمِيعٌ . وَبِجَانِبِ الْهَجْرِ وَهُمْ أَخِلاَّهُ . فَكُلُّهُمْ وَحِيدٌ وَهُمْ أَخِلاَّهُ . وَيَجَانِبِ الْهَجْرِ وَهُمْ أَخِلاَّهُ . لاَ يَتَعَارَفُونَ لِلَيْلِ صَبَاحاً وَلاَ لِنَهَارِ مَسَاءً ، أَيُّ الْجَدِيدَيْنِ ظَعَنُوا فِيه كَانَ عَلَيْهِم مَ سَرْمَداً ٤ . شَاهَدُوا مِنْ أَخْطَارِ فَلْعَنُوا فِيه كَانَ عَلَيْهِم مَ سَرْمَداً ٤ . شَاهَدُوا مِنْ أَخْطَارِ دَارِهِم مُنَّا خَافُوا ، وَرَأَوْا مِنْ آيَاتِهَا أَعْظَمَ مِمَّا خَافُوا ، وَرَأَوْا مِنْ آيَاتِهَا أَعْظَمَ مِمَّا فَقُوا ، وَرَأَوْا مِنْ آيَاتِهَا أَعْظَمَ مِمَّا فَقُوا ، وَرَأَوْا مِنْ آيَاتِهَا أَعْظَمَ مَمَّا مَنَا تَعْدَرُوا . فَكُلْتَا الْغَايِتَيْنِ مُدَّتُ لَهُمْ إِلَى مَبَاءَة ٥ فَاتَت مَبَالِم فَا لَعَيْوا ٢ مَنَ الْفَوْ وَالرَّجَاءِ . فَلَوْ كَانُوا يَنْطِقُونَ بِهَا لَعَيُوا ٢ مَنَالُوا وَمَا عَايَنُوا وَلَئِنْ عَمِيتُ آيُومُ الْعَبُورُ وَا فَيَنُ وَا يَنْ عَمِيتُ آيُومُ مُنَا الْعَبُورَ وَمَا عَايَنُوا وَلَئِنْ عَمِيتُ آيُطُومُ الْعَبُورُ وَمَا عَايَنُوا وَلَئِنْ عَمِيتُ آيُصُارُ الْعِبَرِ ، وَانْقَاعَتُ أَنْعَارُهُمْ . لَقَدْ رَجَعَتْ فِيهِم مُ أَبْصَارُ الْعِبَرِ ، وَانْقُولَ عَلَيْهُ مَا أَنْهُمُ الْعَبُولُ الْعَبُورُ وَالْعَارُ وَلَوْلُ الْعَلَوْلُ الْعَلَالُولُومُ الْمَارُ الْعِبَرِ ، وَانْقُولُ عَلَى الْعَلَادُ الْعَلَيْهِ الْمَارُولُ الْعَلَى الْعَلَولُ الْعَلَالُومُ الْعَلَولُومُ اللّهُ الْعَلَولُ الْعَلَولُ الْعَلَالُومُ الْعَلَولُ الْعَلَولُ الْعَلَالُومُ الْعَلَولُ الْعَلَى الْعَلَالُومُ الْمَارُ الْعَلَولُ الْعَلَولُ الْعَلَالُومُ الْعَلَامُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُومُ الْعَلَى الْعَلَالُومُ الْعَلَامُ الْعَلَالُومُ الْعَلَالُومُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُومُ الْعَلَالُومُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالُومُ الْعَلَالُومُ الْعَلَولُومُ الْعُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُومُ الْعَلَيْكُولُ الْعَلَالُومُ الْعَلَال

<sup>(</sup>١) اي لم تعم اخبارهم ولم تصم ديارهم اي لم يسمع منها صوت لطول مدة او بعد منزل ولكنهم سقوا كأس المنون فاخرستهم بعد النطق، واصمتهم بعد السمع ، واسكنتهم بعد الحركة .

<sup>(</sup> ٢ ) اي اذا وصفهم الواصف مرتجلا غير مترو في الصفة ، ولا متهي ، للقول كأنهم صرعى سبات ، اي نوم لأنه لا فرق في الصورة بين الميت في حال موته وبين النائم المسبوت .

<sup>(</sup>٣) بليت : رثت ، والعرى جمع عروة وهي مقبض الدلو والكوز وما شابهها .

<sup>(</sup> ٤ ) الجديدان الليل والنهار ، وسرمد : دائم .

<sup>(</sup>ه) الغايتان : هما الاخطار المفظعة ، والآيات المقدرة مدت اي اتصلت إلى مباءة اي منزل والمراد بذلك مباءة السعادة والشقاء وهما الجنة والنار .

<sup>(</sup>٢) عيوا : عجزوا .

وَسَمَعَتْ عَنْهُمْ آذَانُ ٱلْعُقُولِ ، وَتَكَلَّمُوا منْ غَيْر جهَات ٱلنَّطْقِ . فَقَالُوا كَلَحَت ٱلْوُجُوهُ ٱلنَّوَاضِرُ وَخَوَت ٱلْأَجْسَادُ ٱلنُّوَاعِــمُ . وَلَبِسْنَا أَهْدَامَ ٱلْبِلِيٰ١ ٱلْمَصْجَعِ . وَتَوَارَثْنَا ٱلْوَحْشَةَ . وَتَهَكَّمَتْ عَلَيْنَا ٱلرَّبُوعُ ٱلصَّمُوتُ٢ فَانْمَحَتْ مَحَاسنُ أَجْسَادنَا ، وَتَنَكَّرَتْ مَعَارِفُ صُورِنَا ، وَطَالَتْ فِي مَسَاكِنِ ٱلْوَحْشَةِ إِقَامَتُنَا . وَلَمْ نَجِدْ كُرْبِ فَرَجاً ، وَلاَ مِنْ ضِيقٍ مَتْسَعاً . فَلَوْ مَثَّلْتُهُمْ بِعَقْلِكَ أَوْ كُشِفَ عَنْهُمْ مَحْجُوبُ ٱلْغَطَاءِ لَكَ وَقَد ٱرْتَسَخَتْ أَسْمَاعُهُم بِالْهَوَامِّ فَاسْتَكَّتْ٣ ، وَٱكْتَحَلَتْ أَبْصَارُهُمْ بِالتُّرَابِ فَخَسَفَتْ ، وَتَقَطَّعَت ٱلْأَلْسَنَةُ في أَفْوَاههـمْ ، وَهَمَدَت ٱلْقُلُوبَ فِي صَدَورِهِ معد يَقَظَتُهَا . وَعَاثَ فِي كُلِّ جَارِحَة مِنْهُمْ جَدِيدَ بِلَى سَمَجَهَا ٤ ، وَسَهَّلَ طُرُقَ ٱلْآفَةِ إِلَيْهَا ، مُسْتَسْلِمَاتٌ فَلاَ أَيْدِ تَدْفَعُ ،

<sup>(</sup>١) كلحت : كشرت في عبوس ، وخوت : خلت من الروح او المراد خوت تهدمت والنواعم : النواضر ، والأهدام جمع هدم وهو الثوب البالي .

<sup>(</sup>٢) تكأدنا : شق علينا ، وتهكّمت : تهدمت ، والربوع الصموت : القبور .

<sup>(</sup>٣) ارتسخت من رسخ الغدير إذا نش ماؤه ونضب ، فكأن مادة السمع قد نضبت لأكل الهوام آ لتها .

<sup>( ؛ )</sup> عاث : افسد ، وسمجها : قبح صورتها .

وَلاَ قُلُوبُ تَجْزَعُ لَرَأَيْتَ أَشْجَانَ قُلُوبِ ، وَأَقْذَاءَ عُيُونِ ١ . لَهُمْ فِي كُلِّ فَظَاءَةٍ صِفَةُ حَالٍ لاَ تَنْتَقِلُ ، وَغَمْرَةٌ لاَ تَنْجَلِي ٢ . وَكَمْ أَكلَتِ الْأَرْضُ مِنْ عَزِيزِ جَسَدٍ وَغَمْرَةٌ لاَ تَنْجَلِي ٢ . وَكَمْ أَكلَتِ الْأَرْضُ مِنْ عَزِيزِ جَسَدٍ وَأَنِيقِ لَوْنَ كَانَ فِي اللَّنْيَا غَذِيَّ تَرَفِ ٣ وَرَبِيبَ شَرَفٍ . وَنَفَرَعُ إِلَى السَّلُوةِ يَتَعَلَّلُ بِالسَّرُورِ فِي سَاعَةِ حُزْنِهِ ٤ ، وَيَفْزَعُ إِلَى السَّلُوةِ إِنْ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ ضَنّا بِغَضَارَةٍ عَيْشِهِ وَشَحَاحَةً بِلَهْوِهِ وَلَعِيهِ هَ مَنْ عَنْشِ غَفُولِ ٦ إِذْ وَطِيءَ الدَّهْرُ بِهِ حَسَكَهُ ، وَنَقَضَتِ طِلِّ عَيْشٍ غَفُولٍ ٦ إِذْ وَطِيءَ الدَّهْرُ بِهِ حَسَكَهُ ، وَنَقَضَتِ طِلِّ عَيْشٍ غَفُولٍ ٦ إِذْ وَطِيءَ الدَّهْرُ بِهِ حَسَكَهُ ، وَنَقَضَتِ النَّهُ مَنْ كَثَب ٧ . اللَّذَيْامُ قُولُهُ ، وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ الْمُدُوفُ مِنْ كَثَب ٧ . فَخَالَطَهُ بَتْ لاَ يَعْرِفُهُ ، وَنَجِيُّ هَمٍّ مَا كَانَ يَجِدُهُ .

 <sup>(</sup>١) لرأيت : جواب مثلتهم واشحان القلوب : همومها ، واقذاء العيون: ما يسقط فيها فيؤلمها .

<sup>(</sup>٢) لا تنتقل إلى ما هو احسن ، والغمرة : الشدة .

 <sup>(</sup>٣) عزيز جسد : طري الحسد ، والانيق الذي يعجب منظره ، غذي ترف اي قد غذي
 بالترف وهو التنعم المطغي ، وربيب : ربي في العز والشرف .

<sup>(</sup> ٤ ) يتملل بالسرور : يتلهى به عن غيره .

<sup>(</sup>ه) ضناً اي بخلا وحرصاً وكذلك معنى شحاحة ، والفضارة : النعيم

 <sup>(</sup>٦) يضحك : كناية عن الفرح والسرور وصفاء الأمور ، وعيش غفول : لم يتنبه له
 الدهر فينفصه .

<sup>(</sup>٧) من كثب : من قرب .

وَتُوَلَّدُتُ فِيهِ فَتُرَاتُ عِلَلِ آنَسَ مَا كَانَ بِصِحَّتِهِ ١. فَفَرْعَ إِلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ ٱلْأَطِبَّاءُ مِنْ تَسْكِينِ ٱلْحَارِّ بِالْقَارِّ ، وَتَحْرِيكِ ٱلْبَارِدِ بِالْحَارِّ ، فَلَمْ يُطْفِي بَبَارِد إِلاَّ ثُوَّرَ حَرَارَةً ، وَلاَ حَرَّكَ بِحَارٍّ إِلاَّ هَيَّجَ بُرُودَةً . وَلاَ اَعْتَدَلَ بِمُمَازِج لِتِلْكَ ٱلطَّبَائِعِ إِلاًّ أَمَدُّ مِنْهَا كُلَّ ذات دَاءِ٣ حَتَّى فَتَرَ مُعَلِّلُهُ ، وَذَهَلَ مُمَرِّضُهُ ، وَتَعَايَا أَهْلُهُ بِصِفَة دَائِه ٤ ، وَخُرسُوا عَنْ جَوَابِ ٱلسَّائِلِينَ عَنْهُ . وَتُنَازَعُوا دُونَهُ شَجِيٌّ خَبَرٍ يَكْتُمُونَهُ ، فَقَائِلٌ يَقُولُ هُوَ لِمَا بِهِ ، وَمُمَنَّ لَهُمْ إِيَابَ عَافيته ، وَمُصَبِّرُ لَهُمْ عَلَى فَقْدِهِ ، يُذَكِّرُهُمْ أُسِيَ ٱلْمَاضِينَ مِنْ قَبْلِهِ ٦ . فَبَيْنَا هُوَ كَذَٰلِكَ عَلَى جَنَاحٍ مِنْ فِرَاقِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْكُ ٱلْأَحَبَّة ، إِذْ عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ مِنْ غُصَصِهِ فَتَحَيَّرَتْ نَوَافِذُ فِطْنَتِهِ٧،

<sup>(</sup>١) البث : الحزن ، ونجي الهم : ما يناجي الانسان ويساره ، وآنس هنا بمعى أحس .

<sup>(</sup>٢) القار : البارد.

<sup>(</sup>٣) اعتدل – هنا – طلب الاعتدال ، وامد : استحصل ، ذات داء اي مرض .

<sup>( ؛ )</sup> تعايا اهله اي تعاطوا السكوت إذا سئلوا عنه .

<sup>(</sup> ٥ ) اي اختلفوا بينهم في الحبر المحزن يكتمونه عنه . ولما به : كأنه صار ملكاً لما ألم به .

<sup>(</sup> ٦ ) ممن لهم : اي يمنيهم عودة صحته ، والأسى جمع اسوة اي ما يتأسى به الانسان .

<sup>(</sup> ٧ ) نوافذ الفطنة : ثواقبها ، وتحيرت : تبلدت .

وَيَبِسَتْ رُطُوبَةُ لِسَانِهِ . فَكُمْ مِنْ مُهِمَّ مِنْ جَوَابِهِ عَرَفَهُ فَعَيَّ عَنْ رَدِّهِ ، وَدُعَاءِ مُوْلِم لِقَلْبِهِ سَمِعَهُ فَتَصَامَّ عَنْهُ فَعَيَّ عَنْ رَدِّهِ ، وَدُعَاءِ مُوْلِم لِقَلْبِهِ سَمِعَهُ فَتَصَامَّ عَنْهُ مِنْ كَبِيرٍ كَانَ يَرْحَمُهُ . وَإِنَّ لِلْمَوْتِ مِنْ كَبِيرٍ كَانَ يَرْحَمُهُ . وَإِنَّ لِلْمَوْتِ مِنْ كَبِيرٍ كَانَ يَرْحَمُهُ . وَإِنَّ لِلْمَوْتِ لَعَمْرَاتِ هِيَ أَفْظَعُ مِنْ أَنْ تُسْتَغْرَقَ بِصِفَةٍ أَوْ تَعْتَدِلَ عَلَى لَعَمْرَاتٍ هِي أَفْظَعُ مِنْ أَنْ تُسْتَغْرَقَ بِصِفَةٍ أَوْ تَعْتَدِلَ عَلَى فَلُوبٍ أَهْلِ اللَّانْيَا ١ .

هذا الكلام هو بيت القصيد في مواعظ امير المؤمنين عليه السلام ، وعنه يقول ابن ابي الحديد « هذا موضع المثل ( هلعاً يا ظليم والا فالتخوية ) من اراد ان يعظ ويخوف ، ويقرع صفاة القلب ، ويعرف الناس قدر الدنيا وتصرفها باهلها فليأت بمثل هذه الموعظة ، في مثل هذا الكلام الفصيح والا فليمسك ، فان السكوت استر ، والعيّ خير من منطق يفضح صاحبه ، ومن تأمل هذا الفصل علم صدق معاوية في قوله فيه : « والله ما سن الفصاحة لقريش غيره » وينبغي لواجتمع فصحاء العربقاطبة وتلي عليهم ان يسجدوا له كما سجد الشعراء لقول عدي بن الرقاع (٢) (قلم أصاب من الدواة

<sup>(</sup>١) النمرات : الشدائد ، تستغرق بصفة اي تحيط بها الصفة ، وتعتدل : تستقيم عليها بالقبول والادراك ، كأنها تنبو عنها ولا تصدق بها .

<sup>(</sup>٢) هو ابو داو د عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي نسبة إلى عاملة بنت و ديمة من قضاعة ، و نسبه الناس إلى الرقاع و هو جدجده لشهرته ، شاعر مشهور من شعراه بني أمية ، خاصاً بالوليد بن عبد الملك ، كان معاصراً لجرير ، مهاجياً له ، وقوله : (قلم اصاب من الدواة مدادها) عجز بيت صدره (تزجي أغن كأن ابرة روقه) من قصيدة يمدح بها الوليد بن عبد الملك ، مطلعها :

عرف الديار توهما فاعتادهـــا من بعدما شبل البلي ابلادهـــا

مدادها) فلما قيل لهم في ذلك ، قالوا: إنا نعرف مواضع السجود في الشعر كما تعرفون مواضع السجود في القرآن ، وإني لاطيل التعجب من رجل يخطب في الحرب بكلام يدل على أن طبعه مناسب لطباع الاسود والنمور وأمثالها من السباع الضارية ، ثم يخطب بذلك الموقف بعينه إذا اراد الموعظة بكلام يدل على ان طبعه مشاكل لطباع الرهبان ، لابسي المسوح ، الذين لم يأكلوا لحماً ، ولم يريقوا دماً ، فتارة يكون في صورة بسطام بن اللذين لم يأكلوا لحماً ، وعمر بن الطفيل قيس الشيباني (۱) ، وعتيبة بن الحارث اليربوعي (۲) ، وعامر بن الطفيل العامري (۳) ، وتارة يكون في صورة سقراط الحبر اليوناني ، ويوحنا

<sup>=</sup> والبيت في وصف ظبية تسوق خشفاً لها ، وتزجي : تسوق ، ويقال : ظبي اغن اي يخرج صوته من خياشيمه ، والروق : القرن ، وابرته : طرفه ، والا بلاد في المطلع : الآثار ويقال : ان الفرزدق وجريراً كانا حاضرين عند انشاده فلما بلغ إلى قوله : ( تزجي اغن كأن ابرة روقه ) شغل الوليد عن الاستماع بأمر عرض له فأمسك عدي عن الانشاد فقال الفرزدق لحرير ، ما تراه قائلا ؟ قال : اراه يستلب مثلا ، فقال الفرزدق : انه سيقول : (قلم اصاب من الدواة مدادها ) فلما عاد الوليد للاستماع عاد عدي إلى الانشاد فكان كاقال الفرزدق ، فقال الفرزدق : والله للمستماع عاد عدي إلى الانشاد فكان كاقال الفرزدق ، فقال الفرزدة :

<sup>(</sup>١) بسطام بن قيس بن مسمود ، سيد بني شيبان ، من اشهر فرسان العرب في الجاهلية ، يضر ب بفروسيته المثل ادرك الاسلام و لم يسلم ، قتل يوم الشقيقة .

<sup>(</sup>٢) عتيبة (بالتصغير) بن الحارث بن شهاب ، فارس من فرسان العرب في الحاهلية ، يضرب به المثل في الفروسية حتى كان يلقب (سم الفوارس) و (صياد الفرسان) قتله ذؤاب ابن ربيعة (بالتصغير).

<sup>(</sup>٣) عامر بن الطفيل ، فارس قومه ، احد فتاك العرب ، وشعر ائهم وساداتهم في الجاهلية ، كان يأمر منادياً بنادي في ( عكاظ ) هل من راجل فنحمله ، او جائع فنطعمه ، او خائف فنؤمنه ، ادرك الاسلام فوفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة يريد أن يفتك به ، فحماه الله تعالى ، و دهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاسلام، فاشترط عليه ان يجعل له نصف ثمار المدينة و يكون ولي الامر بعده ، فلما لم يجبه عاد حانقاً وهو يقول: لاملأنها خيلا جرداً ، ورجالا مرداً ، و لا ربطن بكل نحلة فرساً و دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : اللهم اكفني عامر بن الطفيل . فبينما هو ببعض الطريق ، اصابه الطاعون في عنقه فلمأ إلى بيت امرأة سلولية فكان يقول : يا بني عامر اغدة كغدة البعير في بيت امرأة من بني سلول حتى هلك .

المعمدان الاسرائيلي (١) ، والمسيح بن مريم الالهي واقسم بمن تقسم الامم كلها به ، لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسين سنة وإلى الآن أكثر من الف مرة ما قرأتها قط إلا واحدثت عندي روعة وخوفاً وعظة ، وأثرت في قلبي وجيباً (٢) وفي أعضائي رعدة ، ولا تأملتها الا وذكرت الموتى من اهلي واقاربي ، وارباب ودي ، وخيلت في نفسي اني انا ذلك الشخص الذي وصف عليه السلام حاله ، وكم قال الواعظون والخطباء والفصحاء في هذا المعنى ، وكم وقفت على ما قالوه وتكرّر وقوفي عليه فلم أجد لشيء منه تأثير هذا الكلام في نفسي » (٣) .

اما مصدر هذه الخطبة في غير «النهج» فقد رواها علي بن محمد بن شاكر الليني في كتاب (عيون الحكم والمواعظ) (٤) وقد تقدم كلام منا حول هذا الكتاب (٥) وذكر السيد في «الاعيان»: ج ٣٩ ص ١٩١ انه ألفه سنة (٤٥٣) ه، فعلى هذا فهو من المتأخرين عن الرضي، ولكن عند المقابلة بين رواية الواسطي ورواية الرضي تقطع بانه لم ينقل هذه الخطبة عن (نهج البلاغة) فمثلا تجد الواسطي روى هذه الفقرة «وحطاماً ما افزعه» بعد قوله عليه السلام «وخطراً ما أفظعه» وليس في نسخ «النهج» التي رأيتها تلك الفقرة وفي رواية الواسطي «فكم اكلت الارض من عزيز

120

<sup>(</sup>١) فيلسوف يوناني ولد في أثينة امتاز بنيل اخلاقه وشهامته ، ونشأ بها كان يلقي دروسه في الازقة وبين الجماعات باسلوب بسيط ينتابه السؤال والجواب فكان لها اعمق الاثر ، قاوم تعاليم السفسطية فتحالف عليه اعداؤه ، فجروه امام الحكام وضغطوا عليهم فحكم عليه بشرب الدم في السجن فعات سنة ٣٣٩ ق. م. .

<sup>(</sup>٢) وجب القلب : اضطرب من الحوف .

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة : م ٣ ص ٥١ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ( بحار الانوار ) : ج ٧٧ ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>ه) انظر ج ١ ص ٦٩ من هذا الكتاب .

جسد » وفي « النهج » « وكم أكلت ... » وفي رواية « العيون » « واختلجت ابصارهم » بينما هي في « النهج » « وكحلت ابصارهم » .

وفسر ابن الاثير في ( النهاية ) ج ٢ ص ٣٩٨ غريبها .

وقد أخذ ابو العلاء المعري معنى قوله عليه السلام : ( تطؤن في هامهم ) فقال :

رض إلاَّ من هذه الاجساد ضاحك من تزاحم الاضداد من عهود الآباء والأجداد (١)

خفف الوطأ ما اظنُّ اديم الا ربَّ لحد قد صار لحداً مراراً ودفين على بقايا دفين

واراد الحسن البصري ان يجري في هذا المضمار فقال بعد تلاوته (الهكم التكاثر): عم الهاكم عن دار الخلود وجنة لا تبيد؟ هذا والله فضح القوم، وهتك الستر، وابدى العوار، تنفق مثل دينك في شهواتك سرفا، وتمنع في حق الله درهما ! ستعلم يا لكع، الناس ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق، فاما المؤمن فا لجمه الحرف، وقومه ذكر العرض، واما الكافر فقد قنعه السيف، وشرده الحوف، فأذعن بالجزية، وسمح بالضريبة، واما المنافق ففي الحجرات والطرقات، يسرون غير ما يعلنون، ويضمرون غير ما يطنون، ويلك قتلت فير ما يظهرون، فا عتبر إنكارهم ربهم باعمالهم الحبيثة، ويلك قتلت وليه ثم تتمنى جنة (٢).

انظر إلى براعة الاستهلال وعلوه في كلام امير المؤمنين عليه السلام (يا له مراماً ما ابعده ، وزوراً ما اغفله ، وخطراً ما افظعه ... ) وانظر إلى قبح المطلع وسماجته وانحطاطه في كلام الحسن (عم ألها كم عن دار الحلود وجنة

<sup>(</sup>١) جواهر الادب ص ١٩٩.

<sup>(</sup> ۲ ) البيان و التبيين ج ۲ ص ۸۸ .

لا تبيد) ثم تذوق الحلاوة في كلام امير المؤمنين (افبمصارع آبائهم يفخرون الم بعديد الهلكى يتكاثرون ...) ولا أدري بعد ذلك هل تستسيغ (تنفق في شهواتك سرفاً وتمنع في حق الله در هماً ، ستعلم يا لكع ) ثم لاحظ الانسجام في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في كل هذا الكلام على طوله ، وانظر إلى التفكك في كلام الحسن على قصره ، وما أقبح التنافر في قوله : (وتمنع في حق الله در هماً ستعلم يا لكع الناس ثلاثة ...) .

واخيراً إنك لوقارنت بين الكلامين تجد كلام الحسن بالنسبة لكلام ابي الحسن عليه السلام كمخنث بالنسبة إلى فحل على حد تعبير ابن ابي الحديد (١١)

ومما هو جدير بالذكر ان الحسن البصري كثيراً ما يسطو على كلام امير المؤمنين عليه السلام فيأخذه إما بالفاظه او معانيه ، ولكنه قد يخرجها في ألفاظ مستهجنة وثياب رثاث ، ومن الشواهد على ما نقول رسالته إلى عمر ابن عبد العزيز فان اكثر ما فيها مأخوذ من كلام علي عليه السلام ، فقو له فيها (احتمال المؤنة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة ) اخذه من كلامه عليه السلام (صبروا أياماً قصيرة أعقبتهم راحة طويلة ) (٢) وقوله (فاحذر هذه الدار الضارعة الخادعة الخاتلة التي قد تزينت بخدعها وغرت بغرورها ...) مأخوذ من قوله عليسه السلام (واحذركم الدنيا فانها ... قد تزينت بغرورها ، وغرت زينتها ) وأخذ الفاظ امير المؤمنين بعينها فقال (فاحذرها الحذر كله فانها بمنزلة الحية لين مسها وسمها يقتل ، فاعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها ... (٣)

<sup>(</sup>١) شرح النهج م ١ ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ج٢ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) أنظر نهج البلاغة ج ١ ص ١٢٠ .

واعلم أنها تزيل الثاوي والساكن وتفجع المغرور الآمن)(١) وقال فيها في صفة النبي عَبِينَا (علم انَّ الله تعالى ابغض شيئاً فابغضه، وصغر شيئاً فصغره) وهي عين الفاظ امير المؤمنين في احدى خطبه (٢) واخذ صفة امير المؤمنين عليه السلام لزهد الانبياء وتقشفهم فقلبه رأساً على عقب، وحذف منه، وزاد عليه ليوهم عمر بن عبد العزيز انه المبتكر لتلك المعاني، والمستخرج لهاتيك الدرر واخشى ان اطول عليك بالمقارنة فعليك بمراجعتها في «حلية الاولياء» ج ٢ ص ١٣٣ إذا شئت.

#### ٢٢٠ فَيْ كَلْمُ لِللَّهُ عَلِيَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

قَالَهُ عِنْدَ تِلاَوَتِهِ « رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِ م تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ٣٣ :

إِنَّ ٱللهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ ٱلذِّكْرَ جِلاَءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ ٱلْعُشْوَةِ ٤ ، وَتَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ ٱلْعُشْوَةِ ٤ ، وَتَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ ٱلْعُشُوةِ ٤ ، وَتَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ ٱلْمُعَانَدَةِ . وَمَا بَرِحَ لِللهِ \_ عَزَّتْ آلاَوُهُ \_ فِي ٱلْبُرْهَةِ بَعْدَ ٱلْبُرْهَةِ وَفِي أَزْمَانِ ٱلْفَتَرَاتِ هِ عِبَادُ نَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِ \_ مَ ، ٱلْبُرْهَةِ وَفِي أَزْمَانِ ٱلْفَتَرَاتِ هِ عِبَادُ نَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِ \_ مَ ،

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : ج ٣ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : ج ٢ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) النور : ٣٧.

 <sup>(</sup>٤) إلجلاء بالكسر : الصقل ، والوقرة : الثقل في الاذن ، والعشوة : ضعف البصر
 (٥) آلاؤه : نعماؤه ، وعزت - هنا - بمعنى كرمت وعظمت ، والبرهة - بالفيم

 <sup>(</sup> ٥ ) الاؤه : نعماؤه ، وعزت - هنا - بمعنى كرمت وعظمت ، والبرهة - وبالفتح ايضاً - : المدة الطويلة من الزمن ، والفترة : الزمن بين النبوتين .

وَكَلَّمَهُمْ فِي ذَاتٍ عُقُولِهِمْ ، فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ يَقَظَةٍ فِي ٱلْأَسْمَاعِ وَٱلْأَبْصَارِ وَٱلْأَفْتُدَةِ ١ . يُذَكِّرُونَ بِأَيَّامِ ٱللهِ ، وَيُخَوِّفُونَ مَقَامَهُ بِمَنْزِلَة ٱلْأَدلَّة في ٱلْفَلَوَات؟ . مَنْ أَخَذَ ٱلْقَصْدَ حَمدُوا إِلَيْه طَرِيقَهُ وَبَشَّرُوهُ بِالنَّجَاةِ . وَمَنْ أَخَذَ يَميناً وَشَمَالاً ذَمُّوا إِلَيْهِ ٱلطُّريقَ ، وَحَذَّرُوهُ مِنَ ٱلْهَلَكَةِ ، وَكَانُوا كَذَٰلِكَ مَصَابِيحَ تلْكَ ٱلظُّلُمَات وَأَدلَّهَ تلْكَ ٱلشَّبُهَاتِ وَإِنَّ لِلذِّكْرِ لَأَهْلاً أَخَذُوهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا بَدَلاً فَلَمْ تَشْغَلْهُمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْهُ ، يَقْطَعُونَ بِهِ أَيَّامَ ٱلْحَيَاةِ وَيَهْتِفُونَ بِالزُّوَاجِرِ عَنْ مَحَارِمِ ٱللهِ فِي أَسْمَاعِ ٱلْغَافِلِينَ ٣. وَيَأْمُرُونَ بِالْقَسْطِ وَيَأْتُمِرُونَ بِهِ ٤ ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيَتَنَاهُوْنَ عَنْهُ . فَكَأَنَّمَا قَطَعُوا ٱلدُّنْيَا إِلَى ٱلْآخرَة وَهُمْ فيهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَلكَ ، فَكَأَنَّمَا ٱطَّلَعُوا غُيُوبَ أَهْل ٱلْبَرْزَحِ فِي طُولِ ٱلْإِقَامَةِ فِيهِ ، وَحَقَّقَت ٱلْقَيَامَةُ عَلَيْهِــمْ

<sup>(</sup>١) ناجاهم – هنا – بمعنى الهمهم وكذلك كلمهم في ذات عقولهم ، فاستصبحوا : اي صار ذلك النور مصباحاً يستضيئون به .

<sup>(</sup>٢) ايام الله : ازمان نعمه واوقات نقمه ، والفلوات : الصحارى والقفار .

<sup>(</sup>٣) يهتفون بالزواجر : يصوتون بها .

<sup>(</sup>٤) القسط : العدل ، ويأتمرون به : يمتثلون الأمر .

عدَاتهَا . فَكَشَفُوا غَطَاءَ ذَلكَ لِاهْلِ ٱلدُّنْيَا حَتَّى كَأَنَّهُمْ يَرُوْنَ مَا لَا يَرَى ٱلنَّاسُ ، وَيَسْمَعُونَ مَا لَا يَسْمَعُونَ . فَلَوْ مَثَّلْتَهُمْ لِعَقْلِكَ فِي مَقَاوِمِهِمُ ٱلْمَحْمُودَةِ ١ ، وَمَجَالِسهم ٱلْمَشْهُودَة وَقَدْ نَشَرُوا دَوَاوِينَ أَعْمَالِهِمْ ، وَفَرَغُوا لِمُحَاسَبَةِ أَنْفُسِهِمْ عَنْ كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ أُمِرُوا بِهَا فَقَصَّرُوا عَنْهَا ، أَوْ نُهُوا عَنْهَا فَفَرَّطُوا فيهَا ، وَحَمَّلُوا ثْقَلَ أَوْزَارِهِمْ ظُهُورَهُمْ ٢ فَضَعُفُوا عَن ٱلْإِسْتِقْلاَل بِهَا فَنَشَجُوا نَشِيجاً وَتَجَاوَبُوا نَجِيباً ٣ يَعجُّونَ إِلَى رَبِّهـم منْ مَقَاوِمِ نَدَم وَآعْتِرَافِ لَرَأَيْتَ أَعْلاَمَ هُدًى ، وَمُصَابِيحَ دُجِّي . قَدْ حَفَّتْ بِهِمُ ٱلْمَلاَئكَةُ ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّكِينَةُ ، وَفُتحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَاءِ ، وَأُعدَّتْ لَهُمْ مَقَاعِدُ ٱلْكُرَامَاتِ فِي مَقَامٍ ٱطَّلَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَرَضِيَ

<sup>(</sup>١) المقاوم جمع مقام اي مقاماتهم .

<sup>(</sup>٢) اي حاسبوا انفسهم ، فوجدوا التقصير منهم ولم يحولوه على ربهم .

 <sup>(</sup>٣) نشج الباكي : إذا اختنق بعبرته ، وتجاوبوا به : اجاب بعضهم بعضاً ، والنحيب
 رفع الصوت بالبكاء ، ويعجون : يصيحون من مواقف الندم والاعتراف بالخطأ .

سَعْيَهُمْ وَحُمِدَ مَقَامَهُمْ يَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ ٱلتَّجَاوُزِ ١. رَهَائِنُ فَاقَةً إِلَى فَضْلِهِ ، وَأُسارَى ذَلَّةً لِعَظَمَتِهِ . جَرَحَ طُولُ ٱلْأَسَى قُلُوبَهُمْ ٢ ، وَطُولُ ٱلْبُكَاءِ عُيُونُهُمْ . لِكُلِّ طُولُ ٱلْأَكَاءِ عُيُونُهُمْ . لِكُلِّ بَابِ رَغْبَةً إِلَى ٱللهِ مِنْهُم يَدُ قَارِعَةٌ يَسْأَلُونَ مَنْ لاَ تَضِيقُ لِا تَضِيقُ لَا تَضِيقُ لَكَيْهِ ٱلْرَّاغِبُونَ مَنْ لاَ تَضِيقُ لَدَيْهِ ٱلْمَنَادِح ٣ وَلاَ يَخِيبُ عَلَيْهِ ٱلرَّاغِبُونَ . فَحَاسِبْ نَفْسَكُ لِنَفْسِكُ لِنَفْسِكُ لَوَنَ مَنْ لاَ تَغَيْرُكَ. نَفْسَكُ لِنَفْسِكُ لَوَنَ مَنْ الْأَنْفُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرُكَ.

روى صدر هذا الكلام الآمدي في (غرر الحكم) ص ٨١ بحرف الألف بلفظ « إن " » المشددة بتقديم وتأخير واختلاف يسير يدل ان له مصدراً خاصاً فمثلا روى قوله عليه السلام : « تبصر به بعد العشوة » قبل قوله سلام الله عليه « وتسمع به بعد الوقرة » عكس ما هو في ( النهج ) وروى « ويهتفون به في آذان الغافلين » والذي في ( النهج ) : « يهتفون بالزواجر عن محارم الله في اسماع الغافلين » ... الخ .

#### ٢٢١ - كَانْ كَلْوَيْلِكُمْ عَلِيْنِلِلْسِيِّلِكِيْنَ

قَالَهُ عِنْدَ تِلاَوَتِهِ « يَأَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكِرْيمِ » ٤

<sup>(</sup>١) يتنسمون : يتشممون ، والروح – بالفتح – النسيم ، والتجاوز : العفو .

<sup>(</sup>٢) الأسى : الحزن . (٣) الدار

<sup>(</sup>٣) المنادح جمع مندوحة وهي السعة .

<sup>( ؛ )</sup> الانفطار : ٦ .

أَذْحَضُ مَسْؤُولِ حُجَّةً ، وَأَقْطَعُ مُغْتَرً مَعْدِرَةً . لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِهِ ١ .

يَأَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَا جَرَّاكَ عَلَى ذَنْبِكَ ، وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ، وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ، وَمَا عَرَّكُ بِرَبِّكَ ، وَمَا آنِسَكَ بِهَلَكَة نَفْسِكَ . أَمَا مِنْ دَائِكَ بُلُولُ ؟ أَمْ لَيْسَ مِنْ نَفْسِكَ مَا لَيْسَ مِنْ نَوْمَتِكَ يَقَظَةٌ . ؟ أَمَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِكَ مَا لَيْسَ مِنْ غَيْرِكَ ؟ فَلَرُبَّمَا تَرى ٱلضَّاحِيَ لِحَرِّ ٱلشَّمْسِ تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ ؟ فَلَرُبَّمَا تَرى ٱلضَّاحِيَ لِحَرِّ ٱلشَّمْسِ فَتُطَلَّهُ ، أَوْ تَرَى ٱلمُبْتَلِي بِأَلَم يُمِضُّ جَسَدَهُ ؟ فَتَبْكِي بِأَلَم يُمِضُّ جَسَدَهُ ؟ فَتَبْكِي وَمُنَا لَكُ ، وَجَلَّدُكَ عَلَى مُصَابِكَ ، وَعَزَّاكَ عَلَى مُصَابِكَ ، وَعَزَّاكَ عَلَى مُصَابِكَ ، وَعَزَّاكَ عَلَى مُصَابِكَ ، وَعَزَّاكَ عَنِ ٱلْأَنْفُسِ عَلَيْكَ . وَهِي أَعَزُّ ٱلْأَنْفُسِ عَلَيْكَ . وَهِي أَعَزُّ ٱلْأَنْفُسِ عَلَيْكَ . وَهِي أَعَزُّ ٱلْأَنْفُسِ عَلَيْكَ . وَعَزَّاكَ عَنِ ٱلْكُكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ . وَهِي أَعَزُّ ٱلْأَنْفُسِ عَلَيْكَ . وَهِي أَعَزُّ ٱلْأَنْفُسِ عَلَيْكَ . وَهُي أَعَزُّ الْأَنْفُسِ عَلَيْكَ . وَعَنْ لَا يُوقِظُكَ خَوْفُ بَيَاتِ نِقْمَةً } وَقَدْ تَورَّطْتَ بِمُعَاصِيهِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِهِ هَ . فَتَدَاوَ مِنْ دَاءِ ٱلْفَتَرَةِ فِي بِمَعَاصِيهِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِهِ هَ . فَتَدَاوَ مِنْ دَاءِ ٱلْفَتَرَةِ فِي

<sup>(</sup>١) الحجة الداحضة : الباطلة ، يقال : ابرح شجاعة وابرح لؤماً وابرح جهالة اي اتى بالشيء الشديد منها .

<sup>(</sup> ٢ ) ما آنسك – بالمد والتشديد ايضاً – والمعنى كيف لم تستوحش من الامور التي بها هلكة نفسك والبلول : مصدر بل الرجل من مرضه : اي برأ .

<sup>(</sup>٣) الضاحي لحر الشمس : الباراز ، والممض : المؤلم .

<sup>(</sup> ٤ ) بيات نقمة – بفتح الباء – طروقها ليلا .

<sup>(</sup>ه) تورط : وقع في الورطة – بتسكين الراء – وهي الهلاك وهي في الاصل الارض المطمئنة لا طريق فيها ، والمدارج : الطرق والمسالك .

قَلْبِكَ بِعَزِيمَة ، وَمِنْ كَرَيَ ٱلْغَفْلَةِ فِي نَاظِرِكَ بِيَقَظَةِ ١ . وَكُنْ لله مُطيعاً ، وَبِذِكْرِهِ آنِساً . وَتَمَثَّلْ فِي حَالِ تُولِّيكُ عَنْهُ إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ ٢ . يَدْعُوكَ إِلَى عَفُوه وَيَتَغَمَّدُكَ بِفَضْلُه وَأَنْتَ مُتَوَلِّ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ . فَتَعَالَىٰ مِن قوِي مَا أَكْرَمُهُ ٣ ، وَتَوَاضَعتَ من ضَعيف مَا أَجِرَأَكَ عَلَى مُعصيته وَأَنتَ فِي كَنَف سِترهِ مُقيمٌ ، وَفي سَعَةِ فَضْلهِ مُتَقَلِّبُ . فَلَم يَمنَعْكَ فَضلَهُ وَلَم يَهتك عَنكَ سترَهُ ، بل لَمْ تَخْلُ مِنْ لُطْفِهِ مَطْرَفَ عَيْنِ ٤ في نِعْمَة يُحْدِثُهَا لَكَ ، أَوْ سَيِّئَةِ يَسْتُرُهَا عَلَيْكَ ، أَوْ بَلِيَّةِ يَصْرِفُهَا عَنْكَ . فَمَا ظَنَّكَ بِهِ لَوْ أَطَعْتَهُ ؟ وَآيْمُ ٱللهِ لَوْ أَنَّ هَٰذِهِ ٱلصِّفَةَ كَانَتْ في مُتَّفْقَيْنِ فِي ٱلْقُوَّةِ ، مُتَوَازِيَيْنِه فِي ٱلْقُدْرَةِ لَكُنْتَ أُوَّلَ حَاكِمِ عَلَى نَفْسِكَ بِذَمِيمِ ٱلْأَخْلَقِ وَمَسَاوِي

<sup>(</sup>١) العزيمة : الارادة والتصميم ، والكرى : النوم .

<sup>(</sup> ٢ ) تمثل : تصور .

<sup>(</sup>٣) يتغمدك : يسترك بفضله : اي بعفوه وسمى العفو و الصفح فضلا تسمية للنوع بالجنس .

<sup>(</sup> ٤ ) مطرف عين — بفتح الراء — اي زمان طرف العين اي حركة جفنها ونصب مطرف على الظرفية .

<sup>(</sup> ه ) متوازيين : متساويين .

الأعمال وحقاً أقُولُ مَا الدُّنيَا عَرَّدُكَ وَلَكِنْ بِهَا اغْتَرَرْتَ وَلَقَدْ كَاشَفَتْكَ الْعِظَاتُ وَ آذَنَدْكَ عَلَى سَوَاءٍ ١ . وَلَهِي بِمَا تَعَدُكَ مِنْ نَزُولِ الْبِلاَءِ بِجِسْمِكَ وَالنَّقْصِ فِي قُوتِكَ أَصْدَقُ وَأَوْفِي مِنْ أَنْ تَكْذَبَكَ أَوْ تَغُرَّكَ . وَلَرُبُ نَاصِح أَصْدَقُ وَأَوْفِي مِنْ أَنْ تَكْذَبَكَ أَوْ تَغُرَّكَ . وَلَرُبُ نَاصِح أَصْدَقُ وَأَوْفِي مِنْ أَنْ تَكْذَبَكَ أَوْ تَغُرَّكَ . وَلَرُبُ نَاصِح لَهَا عَنْدَكَ مُتَهَمَّ لا ، وصَادِق مِنْ خَبَرِهَا مُكَذَّب . وَلَئِنْ لَهَا عِنْدَكَ مُتَهَمَّ لا ، وصَادِق مِنْ خَبَرِهَا مُكَذَّب . وَلَئِنْ تَعَرَّفْتَهَا فِي الدِّيَارِ الْخَاوِيةِ وَالرَّبُوعِ الْخَالِيةِ لا لَتَجِدَنَّهَا مِنْ حُسْنِ تَذْكِيرِكَ وَبَلاَغَ مَوْعِظَتِكَ بِمَحَلَّةِ الشَّفِيقِ عَنْ خُسِرَ تَذْكِيرِكَ وَبَلاَغُ مَوْعِظَتِكَ بِمَحَلَّةِ الشَّفِيقِ عَلَيْكَوَالشَّحِيح بِكَ ٤ . وَلَنَعْمَ دَارُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا دَاراً ، وَمَكَلُّ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا دَاراً ، وَمَحَلُّ مَنْ لَمْ يُرْضَ بِهَا دَاراً ، وَمَحَلُّ مَنْ لَمْ يُرْضَ بِهَا دَاراً ، هُمُ الْهَارِبُونَ مِنْهَا الْيَوْمَ . وَإِنَّ السَّعَدَاءَ بِالدُّنْيَا غَداً هُمُ الْهَارِبُونَ مِنْهَا الْيُومَ .

إِذَا رَجَفَتِ ٱلرَّاجِفَةُ ، وَحَقَّتْ بِجَلاَئِلَهَا ٱلْقِيَامَةُ . وَكَلَّ مَعْبُودٍ عَبَدَتُهُ ، وَلِكُلِّ مَعْبُودٍ عَبَدَتُهُ ، وَلِكُلِّ مَعْبُودٍ عَبَدَتُهُ ،

<sup>(</sup>١) العظات جمع عظة اي الموعظة مرفوعة على انها فاعل كاشفتك ويرى ابن ابي الحديد انها منصوبة بنزع الخافض اي بالعظات ، وفاعل كاشفتك ضمير مستتر يعود على الدنيا ، وآذنتك : اعلمتك ، على سواء : اي على عدل وانصاف .

<sup>(</sup> ٢ ) اي رب حادث من حوادثها يلقي اليك النصيحة بالعبرة فتتهمه .

<sup>(</sup>٣) تعرفتها : طلبت معرفتها ، والْحَاوية : المتداعية والربوع جمع ربع وهو المنزل .

<sup>( ؛ )</sup> الراجفة : الصيحة ، وحقت : تحققت وصارت على اليقين و الجلا ثل : الأمور العظام

<sup>(</sup> ٥ ) المنسك : العبادة او موضعها .

وَبِكُلِّ مُطَاعِ أَهْلُ طَاعَتِهِ ، فَلَمْ يُجْزَ فِي عَدْلِهِ وَقِسْطِهِ يَوْمَئِذِ خَرِقُ بَصَرِ فِي الْهَوَاءِ ، وَلاَ هَمْسُ قَدَم فِي الْمُواءِ ، وَلاَ هَمْسُ قَدَم فِي الْأَرْضِ إِلاَّ بِحَقِّهِ اللَّهِ مَا يَقُومُ بِهِ الْأَرْضِ إِلاَّ بِحَقِّهِ اللَّهُ مَا يَقُومُ بِهِ وَعَلاَئِقِ عُذْرِ مُنْقَطِعَةً . فَتَحَرَّ مِنْ أَمْرِكَ مَا يَقُومُ بِهِ عُذْرَكَ ، وَتَشْمُ بَوْ مَا يَقُومُ بِهِ عُذْرَكَ ، وَتَشْمُ بَوْ مَا يَبَقَىٰ لَكَ مِمَّا لاَ عَنْدَلَ مَا يَقُومُ اللَّهُ مَمَّا لاَ عَنْدُوكَ ، وَتَشْمُ بَرْقَ النَّجَاةِ . وَارْحَلُ مَطَايَا التَّشْمِيرِ ؟ . وَشِمْ بَرْقَ النَّجَاةِ . وَارْحَلُ مَطَايَا التَّشْمِيرِ ؟ .

ذكر ابن ابي الحديد اختلاف الرواية في هذا الكلام وفي ذلك ما يحقق انه رآها في غير (نهج البلاغة) فمثلا قال : وروي « متوازنين » بالنون ، وقال : وروي « كاشفتك الغطاء » .

وفي (غرر الحكم) : ص ٢٣٢ « ما آنسك ايها الانسان بهلكة نفسك » ورواية الشريف بتقديم « يا ايها الانسان » على « ما آنسك » و فيها « ما صبر ك ايها المبتلى على دائك » وليس في رواية الرضي « ايها المبتلى » و فيها « كيف لا يوقظك آيات نعم الله وقد تورطت بمعاصيه مدارج سطواته » والذي في ( النهج ) : « كيف لا يوقظك بيات نقمة » وروى « يدعك إلى عفوه » مكان « يدعوك إلى عفوه » ... و هكذا .

<sup>(</sup>١) يجز مضارع جزى اي لا تجازى لمحة البصر تنفذ في الهواء ولا همسة قدم في الارض الا بحق وذلك بمدل الله سبحانه .

<sup>(</sup> ٢ ) تيسر : تأهب ، وشام البرق : لمحه ، ورحل المطية : وضع عليها رحلها والتشمير : الجد والانكماش .

وقد ذكر السيد في (الطراز) ج ٢ ص ٢٧٢ عند كلامه على (المبادىء والافتتاحات) مطلع هذا الكلام والكلامين المتقدمين عليه فقال : «وله عليه السلام من الافتتاحات الرشيقة في خطبه ، ومواعظه ، وكتبه ما يفوق على كل كلام ثم ذكر قوله عليه السلام «يا له مراماً ما ابعده » إلى قوله سلام الله عليه « ام بعديد الهلكى يتكاثرون ؟ » ثم قال رحمه الله : « فانظر الى هذا الافتتاح ما اجمعه للمقصود ، واشد ملائمته لمراد الآية مع الاختصار البالغ والايجاز البديع الذي يزيد تفصيله من بعد في اثناء الحطبة»، ثم ذكر الملكة والايجاز البديع الذي يزيد تفصيله من بعد في اثناء الحطبة»، ثم ذكر مطلع الكلام الذي قبل هذا الكلام إلى قوله عليه السلام « اما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك » وعلق عليه قائلا : « انظر ايما المتأمل إلى هذه المطالع في الوعظ والزجر ، وهذه الافتتاحات بمعاني هذه الآي كيف طبق مفاصلها ، ويحقق مغزاها بالكلام الذي تبهر القرائح فصاحته ، وتدهش العقول جزالته وبلاغته ، ولله در امير المؤمنين لقد فاق في كل خصاله ، ونكص كل بليغ ان يحذو على مثاله خاصة فيما يتعلق بالخطب خصاله ، ونكص كل بليغ ان يحذو على مثاله خاصة فيما يتعلق بالخطب ناتو وحد فانها افتتاحات ملائمة للمقصود أشد الملائمة » .

علماً بأن ما نقله من هذا الكلام وسابقيه يختلف بيسير جداً يمكننا القول معه انه اعتمد في النقل على غير ( النهج ) .

#### ٢٢٢ ـ تَفْتَكُلاهِ الْمُعَلِيْنِ السِّيِّةُ الإهْرَا

وَاللَّهِ لَأَنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ ٱلسَّعْدَانِ مُسَهَّداً ، وَأُجَرَّ

<sup>(</sup>١) السعدان : نبت ذر شوك وهو من اطيب مراعي الابل حتى ضرب المثل به فقيل (مرعى و لاكالسعدان ) وحسكته : شائكة تشبه حلمة الثدي . ومسهداً : ممنوع من النوم .

فِي ٱلْأَغْلَالِ مُصَفَّداً ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ ، وَعَاصِباً لِشَيْءٍ مِنَ الْحُطَامِ . وَكَيْفَ أَظْلِهم أَحَداً لِنَفْسٍ يُسْرِعُ لِشَيْءٍ مِنَ الْحُطَامِ . وَكَيْفَ أَظْلِهم أَحَداً لِنَفْسٍ يُسْرِعُ إِلَى الْبَلَى قُفُولُها ؟ ويَطُولُ في الشَّرِي حُلُولُها ؟

وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقيلاً وَقَدْ أَمْلَقَ حَتَّى اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرِّكُمْ صَاعاً ، وَرَأَيْتُ صِبْيَانَهُ شُعْتُ الشُّعُورِ عُبْرَ الْأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ كَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِمِ ، الْأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ كَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِمِ ، الْأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ كَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِمِ ، وَعَاوَدَنِي مُؤَكِّداً وكرَّرَ عَلَيَّ الْقُولَ مُرَدِّداً فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي فَظَنَّ أَنِي أَبِيعُهُ دِينِي وَأَتَبِعُ قِيَادَهُ مُفَارِقاً طَرِيقتِي ، فَأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِيدَةً ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسمِهِ طَرِيقتِي ، فأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِيدَةً ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسمِهِ لِيعْتَبِرَ بِهَا فَضَجَّ ضَجِيجَ ذِي دَنَفٍ مِنْ أَلْمِهَا ، وكَادَ لِيعْتَبِرَ بِهَا فَضَجَّ ضَجِيجَ ذِي دَنَفٍ مِنْ أَلَمِهَا ، وكَادَ لَتُ تَكَلَتْكَ الثَّواكِلُ أَنْ يَحْتَرِقَ مِنْ مِيسَمِهَا ٤ . فَقُلْتُ لَهُ ثَكِلَتْكَ الثَّواكِلُ أَنْ يَحْتَرِقَ مِنْ مِيسَمِهَا ٤ . فَقُلْتُ لَهُ ثَكِلَتْكَ الثَّواكِلُ

<sup>(</sup>١) الاغلال : جمع غل وهو الجامعة ، ومصفد : مقيد ,

<sup>(</sup>٢) القفول : الرجوع ، والثرى التراب.

 <sup>(</sup>٣) الهلق : افتقر ، واستماحني : طلب مني ، والعظلم : نبت يصبغ به ما يراد أسوداده
 رقيل : هو الوسمة .

<sup>( ؛ )</sup> الدنف : المرض ، والميسم – بكسر الميم وفتح السين – المكواة .

يَا عَقيلُ ١ ، أَتَئِنُّ مِنْ حَدِيدَة أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعَبِه ٢ ، وَتَجُرُّنِي إِلَى نَارِ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِه . أَتَئِنُّ مِنَ الْأَذَى وَلاَ أَئِنُّ مِنْ لَظَى . وَأَعْجَبُ مِنْ ذلك طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَة فِي وَ اَئِهَا ٣ ، وَمَعْجُونَة شَنِئْتُهَا كَأَنَّما عُجِنَتْ بِمَلْفُوفَة فِي وَ اَئِهَا ٣ ، فَقَلْتُ أَصِلَةٌ أَمْ زَكَاةً أَمْ صَدَقَةٌ بِرِيقِ حَيَّة أَوْ قَيْئِهَا ، فَقُلْتُ أَصِلَةٌ أَمْ زَكَاةً أَمْ صَدَقَةٌ وَلَكُنَّهَا هَدِيَّة . فَقُلْتُ هَيلَتْكَ الْهَبُولُ ٤ ، أَعَنْ دِينِ اللهِ وَلَكَنَّهَا هَدِيَّة . فَقُلْتُ هَيلَتْكَ الْهَبُولُ ٤ ، أَعَنْ دِينِ اللهِ وَلَكَنَّهَا هَدِيَّة أَمْ تَهْجُرُه. وَلَكَنَّهَا مَوْدَة أَمْ تَحْتَ أَفْلا كَهَا عَلَى وَاللهِ لَوْ أَعْطِيتُ الْقَالِيمَ السَّبْعَة بِمَا تَحْتَ أَفْلا كَهَا عَلَى وَاللهِ لَوْ أَعْطِيتُ اللَّهَ فِي نَمْلَة أَسْلُبُهَا جِلْبَ شَعِيرَةٍ ٣ مَا فَعَلْتُ وَإِنَّ دُنِياكُمُ وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَا هُولُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَم جَرَادَةٍ وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَا هُولُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَم جَرَادَة وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عَنْدِي لَا هُولُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَم جَرَادَة وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَا هُولُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَم جَرَادَة وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عَنْدِي لَا هُولُ مُنْ وَرَقَةٍ فِي فَم جَرَادَة وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عَنْدِي لَا هُولُ مُنْ وَرَقَةٍ فِي فَم جَرَادَة وَإِنَّا دُنْيَاكُمْ عَنْدِي لَا هُولُونُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَم جَرَادَة

<sup>(</sup>١) ثكلتك الثواكل : دعاء عليه بالموت ، والثواكل : النساء الفواقد .

<sup>(</sup> ٢ ) للعبه : اي غير جاد بذلك وانما اراد ان يضرب بذلك المثل .

<sup>(</sup> ٣ ) الطارق : هو الاشعث بن قيس عبل نوعاً من الحلوى تأفق فيها واهداها لامير المؤمنين ليستميله بها ، فرد عليه هديته لعلمه بنفاقه وانحرافه عن الهدى ، ولا أرى ان احداً وصف الطعام الحرام كصفة امير المؤمنين هذه .

<sup>(</sup> ٤ ) الهبول : التي لا يعيش لها ولد .

<sup>(</sup> ه ) المتخبط : المصروع ، وذو الجنة : المجنون ، والذي يهجر : الذي يهذي في مرضه .

<sup>(</sup> ٦ ) جلب الشعيرة : قشرتها . قال ابن ابي الحديد : جلب – بضم الحيم – وقال الشيخ محمد عبده بكسرها و يمكن الجمع بين الكلامين بجواز الاثنين .

تَمْغَ. مُهَا اللهِ مَا لِعَلِيٍّ وَلِرَعِيمِ يَفْنَى وَلَذَّةٍ لاَ تَبْقَى . نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُبَاتِ ٱلْعَمْلِ؟ وَقُبْحِ ٱلزَّلَلِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ .

هذه فصول من خطبة له عليه السلام طويلة رواه الشيخ الصدوق في الامالي »: ص ٣٦٩ بسنده عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن أبيه عليهم السلام ومن هذه الحطبة : « ولو شئت لتسربلت بالعبقرى المنقوش من ديباجكم ، ولا كلت لباب هذا البر بصدور دجاجكم ، ولا شهر بت الماء الزلال برقيق زجاجكم ، ولكني اصدق الله جلت عظمته حيث يقول : ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم لا يبخسون ، اولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا الذار) (٣) فكيف استطيع الصبر على نار لو قذفت بشررة الى الارض لاحرقت نبتها ، ولو عتصمت نفس بقله لانضجها وهج النار في قلتها ، وايما خير لعلي ان يكون عند ذي العرش مقرباً ، أو يكون في لظى خسيساً مبعداً ، مسخوطاً عليه بجرمه مكذباً والله لأن ابيت على حسك السعدان ... الخ ) وفيها زيادات عليه السلام .

ورواها سبط ابن الجوزي في « التذكرة » : ص ١٥٥ عن مجاهد عن ابن عباس ، والزمخشري في «ربيع الابرار » الورقة : ٢٣٠ مخطوطة كاشف الغطاء في باب الحير والصلاح ، وابن شهراشوب في « المناقب » ج ٢ ص١٠٩

<sup>(</sup>١) القضم : الاكل باطراف الاسنان .

<sup>(</sup> ٢ ) سبات العقل : نومه .

<sup>(</sup>۳) هود: ۱۱ و ۱۱ ،

# ٢٢٣ - وَمِنْ دُعْآءٍ لَهُ عَلَيه السَّلامُ

رواه الراوندي في (الدعوات) (٢) وزاد على رواية الرضي : «اللهم اجعل نفسي اول كريمة ، تنتزعها من كرائمي ، واول كريمة ترتجعها من ودائع نعمك» وهذه الزيادة تدلنا على ان الراوندي(٣) لم ينقل هذا الدعاء عن (نهج البلاغة) ورواه السيد اليماني في (الطراز) ج ١ ص ١١٩ بهذه الصورة : «اللهم صن وجهي باليسار ، ولا تبذل جاهي بالاقتار فافتن

<sup>(</sup>١) صيانة الوجه : حفظه من التحرض للسؤال ، وبذل الجاه : اسقاط المنز لة من القلوب ، واليسار : الغنى ، والاقتار : الفقر .

<sup>(</sup>٢) انظر (البحار)ج ٥٥ ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) الراوندي : ابو آلحسن سعيد بن هبة الله المعروف بالقطب الراوندي من شارحي ( نهج البلاغة)وقد ذكرناه في الجزء الاول من كتابنا هذا ص ٢٠٧ و ٥٥٦، وكتاب (الدعوات) الملاكور في المنن واسمه ( صلاة الحزين ) وهو كتاب يشتمل على ادعية موجزة فيما يتعلق بالصحة والمرض ، والاحتضار وما بعد الموت و نوادر الحرى مأخوذة بن الاصول المعتبرة ، وقدو هم بعضهم فنسب كتاب ( الدعوات ) للسيد فضل الله الراوندي من شارحي النهج ايضاً وقد تقدم ذكره في ج ١ ص ٢٠٤ من كتابنا هذا وإذا اردت التحقيق في هذه المسألة فعليك بخاتمة ( مستدرك الوسائل ) ص ٣٢٦ .

( بحب ) من اعطاني ، وابلى ( ببغض ) من منعيي » الخ وعند المقارنة بين الصورتين تقطع ان لهما مصدرين غير ( سهج البلاغة ) .

ورواها ابن ابي الحديد في( الحكم المنثورة ) يمغايرة عما في (النهج)ايضاً والدعاء هذا معروف بين اهل البيت عليهم السلام حتى ضمنه الامام زين العابدين عليه السلام دعاءه المعروف بـ ﴿ دعاء مكارم الاخلاق ؛ ١١١ وهو من ادعية « الصحيفة السجادية » وهي المدم من « نهج البلاغة » بكثير بل هي من اوائل المؤلفات في صدر الاسلام ، فقد كتبها الامام الباقر باملاء ابيه السجاد عليهما السلام وكان الصادق عليه السلام يقبلها ويضعها على عينيه ويقول : هذا خط أبي وإملاء جدي عليهما السلام وكذلك كتبها زيد الشهيد عليه السلام باملاء ابيه زين العابدين سلام الله عليه ، وقد ارسل هذه النسخة یحی بن زید رضی الله عنه مع المتوكل بن هرون ــ لما خشی ان يقتل فتضيع إلى محمد وابراهيم ابني عبد الله بن الحسن فلما انتهى إلى ابي عبد الله الصادق عليه السلام ونظر اليها قال : هذا والله خط عمى زيد و دعاء جدي على بن الحسين عليهما السلام ثم قال لابنه : قم يا اسماعيل فاتني بالدعاء الذي امرتك بحفظه وصونه فقام اسماعيل واخرج صحيفة كأنها الصحيفة التي دفعها الي يحي بن زيد فقبلها ابو عبد الله ووضعها على عينه وقال : هذا خط ابي واملاء جدي عليهما السلام بمشهد مني ، فقلت : يا بن رسول الله ان رأيت ان اعرضها مع صحيفة زيد ويحي فأذن لي في ذلك وقال:قد رأينك لذلك اهلا فنظرت وإذا هما امر واحد ولم أجد حرفاً منها يخالف ما في الصحيفة الاخرى «(٢).

<sup>(</sup>١) انظر « الصحيغة الكاملة »: ص ١١١ .

<sup>(</sup>٢) « الصحيفة الكاملة » : ص ١١ .

وتعرف « الصحيفة السجّادية » بـ « مصباح اهل البيت » و « انجيل اهل البيت » و « زبور آل محمد » و « الصحيفة الكاملة » .

وتكرر ذكر الصحيفة في كتب الشيعة : الامامية والزيدبة والاسماعيلية ، وفازت باهتمامهم ، رواية وحفظاً ، واسناداً وتفسيراً ، واستدراكاً ، فقد رواها الالوف ، وبلغت شروحها المثات ، وجاوزت ترجماتها العشرات ، حتى زادت عدة اسانيدها على ستة وخمسين الفاً ١٠٠ وما زال العلماء يتلقونها موصولة الاسناد بالاسناد (٢٠) .

ومر عند عرضنا لشارحي الشقشقية ان من شراح الصحيفة المولى أبراهيم الجيلاني وهو من شراح « نهج البلاغة » ايضاً . ومن شراح « النهج » الذين الحسيني والسيخ شرحوا « الصحيفة » القطب الراوندي والسيد افصح الدين الحسيني والشيخ بهاء الدين العاملي ، والشيخ الطريحي والسيد نعمة الله الجزائري (٣) والملا تاجا ونذكره بالمناسبة من شراح « الصحيفة » السيد محمد باقر بن محمد الحسيني الشهير بالداماد قدس سره المتوفى سنة ١٠٤١ هر (٤) والشيخ محمد تقي بن الشيخ المجلسي – اعلا الله مقامهما (٥) – والسيد علي خان المدني وشرحه مطبوع مشهور سماه (رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين) وقال سيد « الاعيان » . رحمه الله عن هذا الشرح : لم يؤلف مثله صنفه باسم السلطان الشاه حسين الصفوي وهو شرح كبير جداً من احسن الشروح واطولها ، وقد اورد فيه فوائد غزيرة ، عن كتب كثيرة غريبة ، وصدو

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة السيد المشكاة للصحيفة : ص د .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر مجلة « البلاغ » السنة ١ العدد ٦ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الجزء الاول من هذا الكتاب : ص ٢٣٧ .

<sup>( ؛ )</sup> امل الآمل : ج ٢ مس ٢٤٩ .

<sup>(</sup> ه ) المصدر السابق : ج ٢ س ٢٥٢ .

كل دعاء بخطبة وديباجة ، وقد أخذ من شرحه هذا المولى محمد حسين بن حسن الجيلاني في شرحه الكبير على « الصحيفة السجادية » (١) والعلامة الطبيب السيد محمد باقر الشيرازي المعروف بملا باشي المتوفى سنة ١٢٤٠ وهذا الشرح اكبر من شرح السيد على خان (٢).

ومن شراح «الصحيفة » مير زا محمد المشهدي ، والمولى خليل القزويني ، وجمال الدين الكوكباني اليماني نزيل الهند المتوفى سنة ١٣٣٩ ه والمفتي مير محمد عباس الجزائري المتوفى سنة ١٣٠٦ ه والمولى محمد طاهر بن الحسين الشير ازي نزيل قم ، والمولى حبيب الله بن مدد علي الكاشاني الساوجي صاحب « شرح المختصر النافع » و « تفسير الفاتحة » وغير ها المتوفي سنة ١٣٤٠ ه والعلامة الجليل السيد محمد الشير ازي المعاصر وقد طبع في النجف الاشرف .

وشرح الصحيفة من علماء الزيدية عبد الله بن القاسم المعروف بابن مفتاح المتوفى سنة ٨٧٧ صاحب كتاب « المتنزع المختار من الغيث المدرار » المطبوع في اربعة مجلدات ، والسيد محسن بن قاسم الصنعاني من علماء القرن الثالث عشر والمحسن بن أحمد الشامي اليماني المتوفى سنة ١٢٥١ .

ونقلها إلى الفارسية جماعة منهم الحسين بن جمال الدين محمد الخونساري، والهادي بن محمد صالح السردي المشهور بجودة الحط، والمول محمد صالح القزويني الروغني (٣) وقد مر في الجزء الاول من هذا الكتاب ص: ٢٣٦ ان هذا الاخير من شراح « نهج البلاغة ».

<sup>(</sup>١) اعيان الشيعة : ج ١١ س ٣٩٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ج ٤٤ ص ١١١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر استدراك السيد المرعشي دامت بركاته على مقدمة السيد المشكاة للصحيفة : ص :ك.

وَٱعْلَمُوا عِبَادَ ٱللهِ أَنَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ ٱلدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ مَنْ قَدْ مَضِي قَبْلَكُم ، مِمَّنْ كَانَ أَطُولَ مِنْكُمْ أَعْمَاراً ، وَأَعْمَرَ دَيَاراً ، وَأَبْعَدَ آثَاراً . أَصْبَحَتْ أَصُواتُهُمْ هَامِدَةً ، وَرِيَاحُهُمْ رَاكِدَةً ، وَأَجْسَادُهُمْ بَالْيَةً ، وَدِيَارُهُمْ خَالِيَةً وَآثَارُهُمْ عَافِيَةً ٢ . فَاسْتَبْدَلُوا بِالْقُصُورِ ٱلْمُشَيَّدَةِ وَٱلْنَّمَارِقِ ٱلْمُمَهَّدَة ٣ ٱلصَّخُورَ وَٱلْأَحْجَارَ ٱلْمُسَنَّدَةَ ، وَٱلْقُبُورَ ٱللَّاطَئَةَ ٱلْمُلَحَّدَةَ٤ . ٱلَّتِي قَدْ بُنِيَ بِالْخَرَابِ فِنَاؤُهَاه ، وَشِيدَ بِالتُّرَابِ بِنَاؤُهَا . فَمَحَلُّهَا مُقْتَرِبٌ ، وَسَاكِنُهَا مُغْتَرِبُ . بَيْنَ أَهْلِ مَحَلَّة مُوحشينَ وَأَهْلِ فَرَاغِ مُتَشَاغلينَ٦ لاَ يَسْتَأْنِسُونَ بِالْأَوْطَانِ ، وَلاَ يَتَوَاصَلُونَ تَواصُلَ ٱلْجِيرَانِ عَلَى مَا بَيْنَهُمْ مِنْ قُرْبِ ٱلْجِوَادِ وَدُنُوٍّ آلدَّارِ . وَكَيْفَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ تَزَاوُرٌ وَقَدْ طَحَنَهُمْ بكَلْكَله

<sup>(</sup>١) بعد الآثار : طول بقائها بعد ذويها .

<sup>(</sup>٢) ركود الربيح هنا كناية عن انقطاع العمل ، وبطلان الحركة ، وعافية : دارسة .

<sup>(</sup>٣) النمارق : الوسائد .

<sup>(؛)</sup> لطأ الأرض : لصق .

<sup>(</sup> ه ) أي بنيت لا لسكني الأحياء فيها كثال أهل الدنيا .

<sup>(</sup>٦) متشاغلين بما شاهدوا من عقبي أعهالهم .

الْبِلَى١ ، وَأَكَلَتْهُمُ الْجَنَادِلُ وَالثَّرِي . وَكَأَنْ قَدْ صِرْتُمْ إِلَىٰ مَا صَارُوا إِلَيْهِ ، وَارْتَهَنَكُمْ ذَلِكَ الْمَضْجَعُ ، وَضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمَضْجَعُ ، وَضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمَضْجَعُ ، وَضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمُضْجَعُ ، وَضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمُضْجَعُ ، وَضَمَّكُمْ فَلْكَ الْمُسْتَوْدَعُ . فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْ تَنَاهَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ ٢ ، وَبُعْثِرَتِ الْقُبُورُ « هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ، وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَولاَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَولاَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفُتُرُونَ ٣ » .

رويت هذه الخطبة في الكتب الآتية :

1 — (كنز العمال) للمتقي الهندي : ج ٣ ص ٥١١ قال : اخرج الدينوري وابن عساكر عن عبد الله بن صالح العجلي عن ابيه قال : خطب علي بن ابي طالب يوماً فحمد الله واثنى عليه ، وصلى على النبي عليله فقال : « عباد الله لا تغر نكم الحياة الدنيا فانها دار بالبلاء محفوفة .. الخ » .

٢ -- ( تذكرة الخواص ) لسبط ابن الجوزي ص ١٢٢ قال عن هذه الحطبة انها تعرف بالبالغة ثم قال : وبه -- اي وبالاسناد المتقدم على هذا العنوان -- قال القرشي : حدثنا علي بن الحسين عن عبد الله بن صالح العجلي ، قال : أخبرني رجل من بني شيبان ، قال : شهدت علياً وقد خطب خطبة بليغة حمد الله فيها ثم صلى على رسوله محمد علياً ، ثم قال :

<sup>(</sup>۱) الكلكل : صدر البعير ، فكان البلى وهو الفناء بعير برك عليهم ، والجنادل : الحجارة ، والثرى : التراب .

<sup>(</sup>٢) تناهت : بلغت منتهاها .

 <sup>(</sup>٣) تبلوه : تخبره فتقف على نتيجته من خير أو شر ، والآية الكريمة في سورة يونس
 برقم : ٣٠ .

(ايها الناس ان الله ارسل اليكم رسولا ليزيح به علتكم ، ويوقظ به غفلتكم وان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى ، وطول الامل ، فاما اتباع الهوى فيضلكم عن الحق ، واما طول الامل فينسيكم الآخرة ، الا وان الدنيا قد ترحلت مدبرة ، وان الآخرة قد اقبلت مقبلة ، ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا ، فان اليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل ، واعلموا انكم ميتون ، ومبعوثون من بعد الموت ، ومحاسبون على اعمالكم ، ومجزون بها فلا تغر نكم الحياة الدنيا ، ولا يغر نكم بالله الغرور ، فانها دار بالبلاء محفوفة. الخ

وقال بعد ان روى الخطبة : اخرج ابو نعيم في « الحلية » طرفاً من هذه الحطبة ، ويظهر من رواية السبط هذه ان ما رواه الرضي هنا وما رواه برقم (٤٢) من خطبة واحدة ، كما يحتمل ان ما مرتحت رقم (٤٢) قاله عليه السلام في غير موطن .

٣ - في «المناقب » للخطيب الحوارزمي : ص ٢٦٧ باسناده عن محمد بن ابي الدنيا قال : حدثنا علي بن الحسين بن عبد الله عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي ، أخبر نا رجل من بني شيبان ان علي بن ابي طالب خطب فقال : « الحمد لله احمده واستعينه ، واؤمن به واتوكل عليه ، واشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له ، وان محمداً عبده ورسوله ، ارسله بالهدى ودين الحق ، ليزيح به علتكم ، ويوقظ به غفلتكم ، واعلموا انكم ميتون ، ومبعوثون من بعد الموت ، وموقوفون على أعمالكم ، ومجزيون بها ، فلا تغر نكم الحياة الدنيا فانها دار بالبلاء محفوفة ، وبالفناء معروفة ، وبالغدر موصوفة ... الخ » مع زيادات لم يذكرها الرضى .

ولا حاجة بنا الى استعراض من روى هذه الخطبة من علماء الامامية .

# ٢٢٥ \_ وَمِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ آنَسُ الْآنِسِينَ لِأَوْلِيَائِكَ . وَأَحْضَرُهُمْ ، وَالْكُفَايَةِ لِلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ ١ . تُشَاهِدُهُمْ فِي سَرَائِرِهِمْ ، وَتَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِهِمْ . وَتَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِهِمْ . وَتَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِهِمْ . وَتَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِهِمْ . فَي ضَمَائِرِهِمْ وَتَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِهِمْ . فَأَسُرَارُهُمْ لَكَ مَكْشُوفَةٌ ، وَقُلُوبُهُمْ إِلَيْكَ مَلْهُوفَةٌ ٢ . فَأَسُرَارُهُمْ الْفُرْبَةُ آنَسَهُمْ ذِكْرُكَ ، وَإِنْ صُبَّتْ عَلَيْهِمُ الْفُرْبَةُ آنَسَهُمْ ذِكْرُكَ ، وَإِنْ صُبَّتْ عَلَيْهِمُ الْمُصَائِبُ لَجَأُوا إِلَى الْإِسْتِجَارَةِ بِكَ ، عَلِما بِأَنَّ أَزِمَّةَ الْمُصَائِبُ لَجَأُوا إِلَى الْإِسْتِجَارَةِ بِكَ ، عِلْما بِأَنَّ أَزِمَّةَ الْمُصَائِبُ لَجَأُوا إِلَى الْإِسْتِجَارَةِ بِكَ ، عَلْما بِأَنَّ أَزِمَّةَ الْمُصَائِبُ لَجَأُوا إِلَى الْإِسْتِجَارَةِ بِكَ ، عَلْما بِأَنَّ أَزِمَّةً اللَّهُ مَا الْمُصَائِبُ لَكِهُ أُوا إِلَى الْإِسْتِجَارَةِ بِكَ ، عَلْما بِأَنَّ أَزِمَّةً الْمُصَائِبُ لَكِهُ إِلَيْ الْمُصَائِلِكَ ، وَمَصَادِرَهَا عَنْ قَضَائِكَ .

اللَّهُمَّ إِنْ فَهِهْتُ عَنْ مَسْأَلَتِي أَوْ عَمِيتُ عَنْ طِلْبَتِي فَدُلَّنِي عَلَى مَصَالِحِي ، وَخُذْ بِقَلْبِي إِلَى مَرَاشِدِي ، وَخُذْ بِقَلْبِي إِلَى مَرَاشِدِي ، فَدُلَّنِي عَلَى مَصَالِحِي ، وَخُذْ بِقَلْبِي إِلَى مَرَاشِدِي ، فَدُلَيْتِي فَلَيْسَ ذَلِكَ بِنُكْرٍ مِنْ هِدَايَاتِكَ وَلاَ بِبِدْعٍ مِنْ كَفَايَاتِكَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِنُكْرٍ مِنْ هِدَايَاتِكَ وَلاَ بِبِدْعٍ مِنْ كَفَايَاتِكَ اللّهُمُ اللّهُمُ الْحَملْنِي عَلَى عَفُوكَ وَلاَ تَحْملْنِي عَلَى عَدْلِكَ .

<sup>(</sup>١) آنس : أشد أنساً ، وأشد النصراء حضوراً لكفاية المعتمدين عليك .

<sup>(</sup>٢) الملهوف : المضطر .

<sup>(ُ</sup> ٣ ) فههت : عييت والطلبة – بالكسر – المطلوب ، والمراشد : مواضع الرشد ، والنكر – بالضم – المنكر ، والبدع – بالكسر – أي الأمر الغريب غير المعهود .

رواه السماهيجي في « الصحيفة العلوية الاولى » : مع زيادات تدل على انه لم ينقله عن « نهج البلاغة » وفي « مصباح الشيخ الطوسي » : ص ٢٤٩ ان زين العابدين عليه السلام كان يدعو بهذا الدعاء بعد الركعتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من نوافل يوم الجمعة .

### ٢٢٦ - كَنْ كَلْمُ اللَّهُ عَالَيْنِ السِّيِّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

لله بِلاَدُ فُلاَن ا فَقَدْ قَوَّمَ الْأُودَ وَدَاوَى الْعَمَدَ . خَلَّفَ الْفَتْنَةَ وَأَقَامَ السُّنَّةَ . ذَهَبَ نَقِيَّ الثَّوْبِ ، قَلِيلَ الْعَيْبِ . أَضَابَ خَيْرَهَا وَسَبَقَ شَرَّهَا . أَدى إِلَى اللهِ طَاعَتَهُ وَاتَّقَاهُ بِحَقِّهِ . رَحَلَ وَتَرَكَهُمْ فِي طُرُقٍ مُتَشَعِّبَةٍ لَا يَهْتَدِي فِيهَا الضَّالُ وَلاَ يَسْتَيْقِنُ الْمُهْتَدِي .

اختلف شراح « نهج البلاغة » في المكنى عنه بهذا الكلام فذهب القطب الراوندي إلى انه عليه السلام مدح به بعض اصحابه بحسن السيرة ، واستظهر ابن ابي الحديد ان المقصود به عمر بن الحطاب وحجته في ذلك ان السيد فخار بن معد الموسوي حدّثه انه وُجِدت النسخة التي بخط الرضي وتحت فلان عمر (٢)و بما رواه الطبري في التاريخ انه لما مات عمر بكته النساء فقالت احدى نوادبه : واحزناً على عمر حزن انتشر حتى ملأ البشر ، وقالت

<sup>(</sup>١) لله بلاد فلان : أي لله البلاد التي أنشأته و تروى « لله بلاء فلان » أي لله ما صنع .

<sup>(</sup> ٢ )يحتمل أن صاحب تلك النسخة رأى أن هذه الصفات لعمر فكتب تحت خط الرضي ذلك .

ابنة ابي حنتمة : واعمراه اقام الأود ، وابرأ العمد (١) امات الفتن ، واحيا السنن ، خرج نقي الثوب ، بريئاً من العيب .

قال الطبري فروى صالح بن كيسان عن المغيرة بن شعبه قال : لما دفن عمر اتيت علياً رضي الله عنه وانا احب ان اسمع منه في عمر رضي الله عنه شيئاً فخرج ينفض رأسه ولحيته ، وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب لا يشك ان الامر سيصير اليه فقال : رحم الله ابن الخطاب لقد صدقت ابنة ابي حنتمة ذهب بخيرها ، ونجى من شرها ، ام والله ما قالت ولكن قولت ،

ولا يخفى ما في هذه الرواية من حذف يدل عليه سياق الكلام تقديره ان المغيرة لما اخبر علياً عليه السلام بما سمع من ابنة ابي حنتمة اتهمه علي فيما نقل فحلف انها ما قالت ، ولكن قوِّلت وفي هذ ما يشعر ان هذا الكلام . تقوله المغيرة على بنت ابي حنتمة فامضاه امير المؤمنين عليه السلام .

وعلى كل حال فالطبري سبق الرضي برواية بعض هذا الكلام .

ولكل من ابن ابي الحديد وابن ميثم كلام حول هذا الكلام من شاء فلمراجعه (۲).

#### ٢٢٧ \_ فَيْنَكِلْا يُلْكُمُ عَلِيَةُ لِللَّهِ عَلِيْنَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلِهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

في وصف بيعته بالخلافة وقد تقدم مثله بأَلفاظ

وَبَسَطْتُمْ يَدِي فَكَفَفْتُهَا ، وَمَدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا ،

<sup>(</sup>١) الأود : الاعوجاج ، والعمد : انفضاخ سنام البعير .

<sup>(</sup>٢) أنظر (تاريخ الطبري) ج ه ص ٤٨ و (شرح سمج البلاغة) لابن أبسي الحديد م ٣ ص ٩٢ ، و (شرح سمج البلاغة) لابن ميثم ج ٤ ص ٩٧ .

ثُمَّ تَدَاكَكُتُمْ عَلَيَّ تَدَاكَ الْإِبْلِ الْهِيمِ ا عَلَى حِيَاضِهَا يَوْمَ وَرُودِهَا حَتَّى اَنْقَطَعَتِ الْنَعْلُ ، وَسَقَطَتِ الرِّدَاءُ ، وَوُطِيءَ الضَّعِيفُ ، وَبَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَيْعَتهِم إِيَّايَ أَنِ الْضَعِيفُ ، وَبَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَيْعَتهِم إِيَّايَ أَنِ النَّاسِ بِبَيْعَتهِم إِيَّايَ أَنِ النَّهَ الْخَبِيدُ ، وَتَحَامَلَ نَحْوَهَا الْتَهْجَ بِهَا الصَّغِيرُ، وَهَدَجَ إِلَيْهَا الْكَبِيرُ ، وَتَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَليلُ ، وَحَسَرَتْ إِلَيْهَا الْكَعَابُ ؟

مُرت مصادر هذا الكلام في باب الخطب برقم ( ٢٦ ) ونضيف إلى ذلك ان المفيد رواها في ( الارشاد ) ص ١٤٧ وفي كتاب ( الجمل ) ص ١٢٨ واكثر ما رواه المفيد في كتاب ( الجمل ) عن كتاب الجمل للواقدي .

## ٢٢٨- فَعَنْ يَخْطُلُبُ ثِلْبُ كَالْمِيْ السِّنْ الْمِنْ

فَإِنَّ تَقُويَ اللهِ مِفْتَاحُ سَدَاد ، وَذَخِيرَةُ مَعَاد ، وَعِتْقُ مِنْ كُلِّ هَلَكَة ، بِهَا يَنْجَعُ مِنْ كُلِّ هَلَكَة ، بِهَا يَنْجَعُ أَلْطَالِبُ ، وَيَنْجُو ٱلْهَارِبُ ، وَتُنَالُ ٱلرَّغَائِبُ . فَاعْمَلُوا وَٱلْعَمَلُ يُرْفَعُ ، وَٱلتَّوْبَةُ تَنْفَعُ ، وَٱلدُّعَاءُ يُسْمَعُ ، وَٱلْحَالُ هَادِئَةٌ ، وَٱلدُّعَاءُ يُسْمَعُ ، وَٱلْحَالُ هَادِئَةٌ ، وَٱلأَّعْالُ عُمُراً هَادِئَةٌ ، وَٱلْأَعْمَالِ عُمُراً هَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ عُمُراً هَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ عُمُراً هَادِئَةٌ ، وَٱلْأَعْمَالِ عُمُراً

<sup>(</sup>١) التداك: الإزدحام الشديد والهيم: العطاش.

<sup>(</sup>٢) هدج الكبير : مشى مرتعشًا ، وتحامل العليل : تكلف المشي على مشقة والكعاب : الحارية التي مهذ. ثديها، وحسرت : كشفت عن وجهها حرصًا على مشاهدة ما يكون .

<sup>ُ (</sup>٣) أَي اعلمهُوا ما دمتم في دار التكليف ، والأقلام جاريّة أي ما دامّت الحفظة تكتب أعال العباد .

نَاكِساً ، أَوَ مَرَضاً حَابِساً ، أَوْ مَوْتاً خَالِساً. فَإِنَّ ٱلْمَوْت وَمَاعِدُ طِيَّات كُمْ ، وَمَبَاعِدُ طِيَّات كُمْ ، وَمَبَاعِدُ طِيَّات كُمْ ، وَوَاتر عَيْر وَائِر عَيْر مَخْلُوب ، وَوَاتر عَيْر مَخْلُوب ، وَوَاتر عَيْر مَخْلُوب ، وَوَاتر عَيْر مَخْلُوب ، وَوَاتِر عَيْر مَظُلُوب ، قَد أَعْلَق تَكُمْ حَبَائِلُه ، وَتَكَنَّفَ تُكُمْ عَوَائِلُه ، وَلَكَنَّفَ تُكُمْ مَعَابِلُه ٢ ، وَعَظُمَت فِيكُمْ سَطْوته وَتَتَابَعَت وَلَق مَعَابِلُه ٢ ، وَعَظُمَت فِيكُمْ سَطْوته وَتَتَابَعَت عَلَيْكُمْ عَدُوته ، وَقَلَّت عَنكُمْ نَبُوته هُ هَ وَتَكَنَّفُ أَنْ عَد وَحَنَادِس عَمْراتِه ، وَعَواشِي سَكَراتِه ، وَأَحْتِدَامُ عِلَله . وَحَنَادِس عَمْراتِه ، وَجُشُوبة مَذَاقه ٤ . فَكَأَنْ قَدْ أَتَاكُم بَعْتَه إِلْهُاقِه ، وَجُشُوبة مَذَاقه ٤ . فَكَأَنْ قَدْ أَتَاكُم بَعْتَه فَأَسْكُونَ تَدُر أَتَكُمْ ، وَفَرَّقَ نَدِيكُمْ ، وَعَقَى آثَاكُم بَعْتَه فَأَسْمُونَ تُرَاثُكُم بَيْنَ وَعَظَلَ دِيَارَكُمْ ، وَبَعْتَ وُرَّاتَكُمْ بَعْتَه وَعَظَلَ دِيَارَكُمْ ، وَبَعْتَ وُرَّاتَكُمْ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) الطيات : جمع طية – بكسر الطاء – وهي المنزل من منازل السفر .

<sup>(</sup> ٣ ) الواتر : القاتل ، وأعلقتكم حبائله : جَمَلتكم معتلقين بها . وتكنفتكم : احاطت بكم ، وغوائله : دواهيه ، واقصدتكم : اصابتكم ، وسيأتي معنى المعابل في المتن .

<sup>(</sup>٣) عدوته – بفتح العين – ظلمته ، والنبوة مصدر نبا السيف إذا لم يؤثر في الضريبة .

<sup>(</sup>٤) الحنادس : الظلمات ، والازهاق : اخراج النفس وتروى « إرهاقه » مصدرأرهقته أي أعجلته ، والاطباق : جمع طبق ، والمراد تكاثف الظلمات ، وجشوبة الطعام : خشونته وغلظه وكل ذلك من باب الإستمارة .

<sup>(</sup>ه) النجي : القوم يتناجون ، والندي : القوم يجتمعون في النادي . وعفى الآثار : محاها .

حَمِيم خَاصُّ لَمْ يَنْفَعْ ، وَقَرِيبٍ مَحْزُونٍ لَمْ يَمْنَعْ ، وَآخِرَ شَامِتٍ لَمْ يَجْزَعْ . فَعَلَيْكُمْ بِالْجِدِّ وَالاجْتِهَادِ ، وَالتَّزَوُّدِ فِي مَنْزِلِ الزَّادِ . وَلاَ وَالتَّزَوُّدِ فِي مَنْزِلِ الزَّادِ . وَلاَ تَغُرَّنَّكُمْ اللَّنْيَا كَمَا غَرَّتْ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ مِنَ الْأُمُمِ الْمَاضِيةِ وَالْقُرُونِ الْخَالِيةِ الَّذِينَ احْتَلَبُوا دِرَّتَهَا ، وَأَصَابُوا دِرَّتَهَا ، وَأَضَابُوا حِدَّتَهَا ، وَأَخْلَقُوا جِدَّتَهَا . وَأَصَابُوا غِرَّتَهَا ، وَأَخْلَقُوا جِدَّتَهَا . وَأَصَابُوا غِرَّتَهَا ، وَأَخْلَقُوا جِدَّتَهَا . لاَ مَعْرِفُونَ مَنْ أَتَاهُمْ ، وَلاَ يَحْفِلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ ؟ ، وَلاَ يَحْفِلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ ؟ ، وَلاَ يَحْفِلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ ؟ ، وَلاَ يَخْلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ ؟ ، وَلاَ يَخْلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ ؟ ، وَلاَ يَخْدُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا غَدَّارَةٌ ، غَرَّارَةً يَلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ ؟ ، وَلاَ يَخْدُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا غَدَّارَةٌ ، غَرَّارَةً يَخُومُ خَدُوعٌ ، مُلْبِسَةٌ نَزُوعٌ . لاَ يَدُومُ رَخَاوُهَا ، وَلاَ يَنْفَضِي عَنَاوُهَا ، وَلاَ يَرْوعٌ . لاَ يَدُومُ رَخَاوُهَا ، وَلاَ يَنْفَضِي عَنَاوُهَا ، وَلاَ يَنْفُعِي عَنَاوُهَا ، وَلاَ يَرْكُدُ بَلاَوُهُمَا . وَلاَ يَرْكُدُ بَلاَوُهَا . وَلاَ يَنْفُعِي عَنَاوُهَا ، وَلاَ يَنْفَضِي عَنَاوُهَا ، وَلاَ يَرْكُدُ بَلاَوُهُا . وَلاَ يَدُوعُ . لاَ يَدُومُ رَخَاوُهَا ، وَلاَ يَنْفَضِي عَنَاوُهَا ، وَلاَ يَرْكُدُ بَلاَوُهُا . . لاَ يَدُومُ رَخَاوُهَا ، وَلاَ يَنْفَضِي عَنَاوُها ، وَلاَ يَرْكُدُ بَلاَوُهُا . . وَلاَ يَرْكُدُ بَلاَوُهُا . . وَلاَ يَدُوعُ . . لاَ يَدُومُ . . لاَ يَدُوعُ . . لاَ يَدُومُ . . لاَ يَدُومُ اللهُ يَوْمُ الْمُ يَا مُنْ يَعْلَونُ مَنْ مَنْ الْمُ مُ الْعَلَاقُومُ الْمُ الْمَالَاقُومُ الْمُؤْمُ . . لاَ يَدُومُ اللهُ مُنْ الْمُؤْمُ . . لاَ يَدُومُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ . . اللهُ المُ اللهُ ال

( مِنْهَا فِي صِفَةِ ٱلزُّهادِ ) كَانُوا قَوْماً مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا فَكَانُوا فِيهَا كَمَنْ لَيْسَ مِنْهَا . عَمِلُوا

<sup>(</sup>١) الدرة - بالكسر - اللبن ، والغرة : الغفلة .

<sup>(</sup>٢) يحفلون : يبالون .

فِيهَا بِمَا يُبْصِرُونَ ، وَبَادَرُوا فِيهَا مَا يَحْذَرُونَ . تَقَلَّبُ أَبْدَانُهُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِ ٱلْآخِرَةِ ٢ ، يَرَوْنَ أَهْلَ ٱلْدُّنْيَا يُعْظِمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمِمْ وَهُمْ أَشَدُّ إِعْظَاماً لِمَوْتِ يُعْظِمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمِمْ وَهُمْ أَشَدُّ إِعْظَاماً لِمَوْتِ قُلُوبِ أَخْيَائِهِمْ .

قال ابن ابي الحديد : هذه الخطبة من محاسن خطبه عليه السلام وفيها من صناعة البديع ما هو ظاهر للمتأمل (٣) .

وفسر ابن الاثير غريب هذه الخطبة في مواضع من « النهاية » . ففي ح٢ ص ٢٦ مادة (خلس) قال : ومنه حديث على (بادرو بالاعمال مرضاً حابساً او موتاً خالساً) اي يختلسكم على حين غفلة ، ولاحظ خلو رواية إبن الاثير من قوله عليه السلام (عمرا ناكساً) لتعلم ان له مصدراً غير « النهج » . وفي مادة (عبل) : ج ٣ ص ١٧٤ قال : وفي حديث علي : ( تكنفتكم غوائله ، واقصدتكم معابله ) المعابل نصال عراض طوال ، الواحدة : معبلة ، وفي ج ١ ص ٣٥٥ مادة (حدم) قال في حديث علي : ( يوشك ان تغشاكم دواجي ظلله ، واحتدام علله ) وهو من احتدام النار : التهابها وشدة حرها ، وكرر ذلك في ج ٢ ص ١٠٣ مادة (دجى ) قال : ومنه حديث علي رضي الله عنه : ( يوشك ان تغشاكم دواجي ظلله ) اي ظلمها واحدها داجية .

ونثر الآمدي أكثر هذه الخطبة في مواضعها من « غرر الحكم » باختلاف

<sup>(</sup>١) بادروا ما يحذرون : سبقوه فلم يصبهم..

 <sup>(</sup> ۲ ) تقلب : تتقلب وظهراني – بفتح النون و لا يجوز كسرها – أي بين أهل الآخرة,
 أي أنهم لا يخلطون إلا أهل الآخرة .

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة م ٣ ص ١٨٣ .

نعلم منه ان له مصدراً يختص به . فانه روى قوله عليه السلام ( بادروا بالاعمال) هكذا بادروا ( بالعمل ) وروى مكان ( طياتكم ) ( طلباتكم ) وروى (مقاتل ) مكان ( معابل)وروى (بحسن التأهبو الاستعداد والاستكثار من الزاد) مكان « التأهبو الاستعداد في منزل الزاد» ، لاحظ الصفحات : 11۲ ، ۱۲۳ ، ۱۶۸ ، ۲۱۳ من الكتاب المذكور .

# ٢٢٩ فَيْخُطِنَةُ لِمُنْكِمُ لِمُنْكُلِكُمُ السِّنَالِالِمُ الْسِنَالِالْمُ الْسِنَالِالْمُ الْسِنَالِلْمُ الْسَنَالِالْمُ الْسَنَالِلْمُ اللَّهِ الْسَنَالِلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِلْمُ اللَّهِي

خطبها بذي قار وهو متوجه إلى البصرة ذكرها الواقدي في كتاب الجمل

فَصَدَعَ بِمَا أُمِرَ بِهِ ، وَبَلَّغَ رِسَالاَتِ رَبِّهِ فَلَمَّ اللهُ بِهِ السَّدْعَ . وَرَتَقَ بِهِ الْفَتْقَ . وَأَلَّفَ بِهِ الشَّعْلَ بَيْنَ ذُوي الصَّدْعَ . وَأَلَّفَ بِهِ الشَّعْلَ بَيْنَ ذُوي الطَّغَاثِنِ الْأَرْحَامِ بَعْدَ الْعَدَاوَةِ الْوَاغِرَةِ فِي الصَّدُورِ ، وَالضَّغَاثِنِ الْقَادِحَةِ فِي الْقُلُوبِ ١ .

ما نقله الرضي هنا صدر خطبة له عليه السلام خطبها بذي قار وهي من الخطب التي ذكر الرضي مصدرها وقد اشرنا الى ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب (٢) ونضيف إلى ذلك ان من رواة هذه الخطبة ابن عبد ربه المالكي في (العقد الفريد): ج ٢ ص ٢٢٧ والمفيد في (الارشاد) ص ١١٥ وفي كتاب (الجمل) ص ١٢٧، ونقل ابن ابي الحديد في (شرح نهج البلاغة)

<sup>(</sup>١) صدع ـ هنا ـ بمعنى جهر ، ولمَّ : جمع ، والصدع : الشق . ورتق: خاطر . والشعل \*: التفرق ، والعداوة الواغرة ذات الوغرة وهي شدة الحر ، والقادحة كأنها تقدح النار بالمقدحة .

<sup>(</sup>۲) ج ۱ ص ٤١ -

م ١ ص ١٠٢ عن ابي محنف عن زيد بن صوحان قال : شهدت علياً عليه السلام بذي قار وهو معتم بعمامة سوداء ملتف بساج يخطب فقال في خطبته « الحمد لله على كل حال في الغدو والآصال واشهد ان لا اله الا الله ، وان محمداً عبده ورسوله ، ابتعثه رحمة للعباد ، وحياة للبلاد حين امتلأت الارض فتنة ، واضطرب حبلها ، وعبد الشيطان في اكنافها ، واشتمل عدو الله ابليس على عقائد اهلها وكان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي اطفأ الله به نيرانها ، واخمد به شرارها فلقد صدع علياً المر به .. النع » .

ويظهر من رواياتهم انه عليه السلام كرر في هذا الموطن معان كان قد تطرق اليها في مواطن اخرى .

#### ٢٣٠ \_ كَانْ كَلْمِيْلِكُمْ عَلِيَبْلِلسِّيَّالِافِلْ

كلَّم به عبد الله بن زمعة وهو من شيعته وذلك أنَّه قدم عليه في خلافته يطلب منه ما لا فقال عليه السلام: إنَّ هذَا ٱلْمَالَ لَيْسَ لِي ، وَلاَ لَكَ وَإِنَّمَا هُوَ فَيْءُ لِلمُسْلِمِينَ ، وَجَلْبُ أَسْيَافِهِ مَ ، فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي كَرْبِهِ مَ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِ مَ ، وَإِلاَّ فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لَي يَكُونُ لَغَيْر أَفْوَاهِهِ مَ .

عبد الله بن زمعة ــ بالفتح ــ بن الاسود بن المطلب بن اسد بن عبد الله بن زمعة ــ بالفتح ــ ۱۷۷ (٣ ـ مصادر النهج ــ ۱۲)

العزى بن قصى ، كان عبد الله هذا شيعة لعلي عليه السلام ومن أصحابه رغم ان اباه وعمه واخاه قتلوا يوم بدر وان علياً عليه السلام شارك في قتلهم يومثذ ، وكان جده الاسود احد المستهزئين برسول الله عليا الذين كفى الله رسوله امرهم (١) وظن عبد الله ان علياً يؤثره على غيره ، او يعطيه فوق حقه فقدم عليه وطلب منه مالا فاجابه بما رواه الشريف رحمه الله في هذا الموضع، وقد روى هذا الكلام الآمدي في (غرر الحكم) ص 17 في حرف الالف بلفظ إن المشددة . وجاء في روايته : « فان شركتهم في حربهم شركتهم فيه » والتفاوت هذا يدلنا على ان الآمدي رواها عن غير الشريف رحمه الله .

#### ٢٣١ \_ كَنْ كَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

أَلاَ إِنَّ الِّلْسَانَ بَضْعَةٌ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ فَلاَ يُسْعِدُهُ ٱلْقَوْلُ إِذَا ٱمْتَنَعَ وَلاَ يُمْهِلُهُ ٱلنُّطْقَ إِذَا ٱتَّسَعَ٧ . وَإِنَّا لَأُمْرَاءُ الْخُمْرَاءُ الْكَلاَمِ ، وَفِينَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ وَعَلَيْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُونُه٣.

وَآعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللهُ أَنَّكُمْ فِي زَمَانِ الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحَقِّ قَلِيلٌ ، وَاللَّسَانُ عَنِ الصِّدْقِ كَلِيلٌ ، وَاللَّسَانُ عَنِ الصِّدْقِ كَلِيلٌ ، وَاللَّسَانُ عَنِ الصِّدْقِ كَلِيلٌ ، وَاللَّازِمُ

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشامج ٢ / ٢٥٢ ، وشرح النهج لابن ابي الحديد م ٣ ص ١٨٤ وص ٣٦٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) بضعة من الانسان : قطعة منه ، والمعنى أن اللسان آلة للانسان فإذا صرفه صارف عن الكلام لم يكن اللسان ناطقاً ، وإذا دعاء داع إلى الكلام نطق اللسان بما في ضمير صاحبه ، قاله ابن أبيي الحديد ويمني بالداعي حضور المعنى في الذهن والصارف شروده عنه .

<sup>(</sup>٣) تنشبت : تعلقت ، وتهدلت : تدلت .

لِلْحَقِّ ذَلِيلٌ . أَهْلُهُ مُعْتَكِفُونَ عَلَى الْعِصْيَانِ ، مُصْطَلِحُونَ عَلَى الْعِصْيَانِ ، مُصْطَلِحُونَ عَلَى الْعِصْيَانِ ، مُصْطَلِحُونَ عَلَى الْإِدْهَانِ فَتَاهُمْ عَارِمٌ ، وَشَائِبُهُمْ آثِكُمُ ، وَعَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ ، وَقَارِئِهُمْ مُمَاذِقٌ . لاَ يُعَظِّمُ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ ، وَلاَ يَعُظِّمُ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ ، وَلاَ يَعُولُ عَنِيْهُمْ فَقِيرَهُمْ .

قال ابن ابي الحديد: « اعلم ان هذا الكلام قاله امير المؤمنين عليه السلام في واقعة اقتضت ذلك ، وذلك انه امر ابن اخته جعدة بن هبيرة المخزومي ان يخطب الناس يوماً فصعد المنبر فحصر ولم يستطع الكلام فقام امير المؤمنين عليه السلام فتسنم ذروة المنبر فخطب خطبة طويلة ذكر الرضي رحمه الله منها هذه الكلمات » (٢).

فهو هنا يذكر الواقعة التي اقتضت ان يقول هذا الكلام ، وينص على ان هذه الكلمات من خطبة طويلة .

ورواه الكليني في (روضة الكافي) ص ٣٩٦ والآمدي في موضعين من «غرر الحكم»: ص ٨٦ مناول الكلام المذكور هنا إلى (غصونه) وروى بدلها ( اغصانه ) ، وص ١٣٢ من ( واعلموا انكم ) إلى آخر الكلام بنقصان جملة ( رحمكم الله ) وزيادة ( فيه ) بعد اللسان ( وبعد ) « اللازم » ويظهر من ذلك انه مختص بمصدر .

وروى الزمخشري في أوائل الجزء الاول من « ربيع الابرار » من قوله عليه السلام ( واعلموا رحمكم الله ) إلى آخر الكلام .

<sup>(</sup>١٠) العارم : الشرس ، والمهاذق : من يمزج و ده بالغش .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة م ٣ ص ١٨٤.

وقد أخذ هذه الالفاظ بعينها ابو مسلم الحراساني فخطب بها في خطبة مشهورة من خطبه (١).

وارتج على ابي العباس السفاح في احدى مواقفه الخطابية فاستعان بهذا الكلام (٢) .

#### ٢٣٢ - فَأَنْ كَالْمِيْ لِلْمُ عَلِيْ بِاللَّهِ عَلَيْ بِاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّالِمِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِيْعِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ع

روى اليماني عن أحمد بن قتيبة عن عبد الله بن يزيد بن مالك بن دحية قال : كنا عند امير المؤمنين عليه السلام وقد ذكر عنده اختلاف الناس فقال :

إِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمْ مَبَادِى عُ طِينِهِ مِهُ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِلْقَةً مِنْ سَبَخِ أَرْضِ وَعَذْبِهَا ، وَحَزْنِ تُرْبَةٍ وَسَهْلِهَا . فَهُمْ عَلَى حَسَبِ قُرْبِ أَرْضِهِ مَ يَتَقَارَبُونَ ، وَعَلَى عَسَبِ قُرْبِ أَرْضِهِ مَ يَتَقَارَبُونَ ، وَعَلَى قَدْرِ أَخْتِلافِهَا يَتَفَاوَتُونَ . فَتَامُّ الرُّواءِ نَاقِصُ الْعَقْلِ ، وَعَلَى قَدْرِ أَخْتِلافِهَا يَتَفَاوَتُونَ . فَتَامُّ الرُّواءِ نَاقِصُ الْعَقْلِ ، وَمَادُّ الْقَامَةِ قَصِيرُ الْهِمَّةِ ٤ ، وَزَاكِي الْعَمَلِ قَبِيحُ الْمَنْظُرِ ، وَمَادُّ الْقَامَةِ قَصِيرُ الْهِمَّةِ ٤ ، وَزَاكِي الْعَمَلِ قَبِيحُ الْمَنْظُرِ ،

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة للحديدي م٣ ص ١٨٤.

<sup>(</sup> Y ) أنظر « محاضرات الراغب » : ج ۱ ص ۸۹ و « الغرر و العرر » للوطواط ص ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) طينهم : جمع طينة والمراد عناصر تركيبهم .

<sup>(</sup>ع) الرواء – بالمد – : المنظر الجميل ، وماد القامة : الطويل ، وقريب القعر : كناية عن القصير ، وبعيد السبر : أي بعيد الغور ، والمراد به الداهية .

وَقَرِيبُ ٱلْقَعْرِ بَعِيدُ ٱلسَّبْرِ ، وَمَعْرُوفُ ٱلضَّرِيبَةِ مُنْكَرُ الْجَلِيبَةِ السَّانِ الْجَلِيبَةِ ١ ، وَطَلِيقُ ٱللِّسَانِ حَدِيدُ ٱلْجَنَانِ .

قد ذكر الرضي رحمه الله سند هذا الكلام ، ونضيف الى ذلك ان الزمخشري روىهذا الكلام في الجزء الاول من (ربيع الابرار) الورقة: ١١٠

#### ٢٣٣ - كَنْ كَلْوْلِلْمُ عَلِيْبِاللَّقِيَّالِافِلْ - كَنْ كَلْوْلِلْمُ عَلَيْبِاللَّقِيَّالِافِلْ

قاله وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجهيزه:

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدِ ٱنْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ ٱلنَّبُوَّةِ وَٱلأَنْبَاءِ وَأَخْبَارِ ٱلسَّمَاءِ . خَصَّصْتَ ٢ حَتَّى صِرْتَ مُسَلِّياً عَمَّنْ سِوَاكَ وَعَمَّمْتَ حَتَّى صَارَ ٱلنَّاسُ فِيكَ سَوَاءً . وَلَوْلاَ أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ حَتَّى صَارَ ٱلنَّاسُ فِيكَ سَوَاءً . وَلَوْلاَ أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ

<sup>(</sup>١) الضريبة : الشيمة ، والجليبة : الخلق المتكلف .

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي الحديد والشيخ محمد عبده ما حاصله : أنك خصصت بمصيبتك أهل بيتك حتى لا يكترثون بما يصيبهم بعدك ، وأرى أن «خصصت » بضم الحاء على البناء المفعول والمعنى أن من خصائصك التي خصصت بها أن المصيبة بفقدك أنست كل مصيبة سواها حتى صرت مسلياً عمن سواك مع أن مصيبتك عامة لتساوي جميع الناس في المصاب بك .

وَنَهَيْتَ عَنِ ٱلْجَزَعِ لَأَنْفَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ ٱلشُّؤُونِ ١ ، وَلَكَانَ ٱلدَّاءُ مُمَاطِلاً وَٱلْكَمَدُ مُحَالِفاً وَقَلاَّ لَكَ ٢ ، وَلَكِنَّهُ مَا لاَ يُمْلَكُ رَدُّهُ ٣ وَلاَ يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ . بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لاَ يُمْلَكُ رَدُّهُ ٣ وَلاَ يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ . بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اَذْكُرْنَا عِنْدَ رَبِّكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ بَالِكَ .

هذا الكلام رواه محمد بن حبيب المتوفى (٢٤٥)اي قبل ولادة الرضي بمائة واربع عشرة سنة في أماليه (٤) وزد على ذلك ان ابا اسحق ابراهيم بن السري بن سهل النحوي المعروف بالزجاج ، المتوفى سنة (٣١١) اي قبل ان يولد الرضي بنحو ثمان واربعين سنة ، رواه في اماليه : ص ١١٢ كهذا : اخبر نا محمد بن يزيد المبرد قال : حُدثنا من غير وجه ، بألفاظ مختلفة ، ومعان متفقة ، وبعضها يزيد على بعض انه لما مات رسول الله عمل تولى غسله العباس وعلى والفضل ، قال على فلم اره يعتاد فاه من التغيير ما يعتاد افواه الموتى ، فلما فرغ من غسله . كشف الازار عن وجهه ثم قال : بأبي افواه الموتى ، فلما فرغ من غسله . كشف الازار عن وجهه ثم قال : بأبي انت و امي طبت حياً ، وطبت ميتاً . الخ . .

كما رواه المفيد في « الامالي » : ص ٦٠ بسنده عن ابن عباس .

وفي « نهاية ابن الاثير : ج ٣ ص ١٤٣ » مادة (طيب ) قال ومنه حديث علي لما مات رسول الله قال : ( بأبي انت وامي طبت حياً . وطبت ميتاً ) . فالكلام لعلي عليه السلام لا يشك فيه فهو بكلامه اشبه ، و بمذهبه اليق .

<sup>(</sup>١) أنفذنا : أفنينا ، والشؤون منابع الدمع من الرأس .

<sup>(</sup> ٢ ) الداء الماطل : بطيء البرء ، والكمد : الحزن ، ومحالفته : ملازمته، وقلا فعل ماض و الممنى أن الداء الماطل ، والكمد المحالف قليلتان لك .

<sup>(</sup>٣) أي ليس لأحد رده .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر شرح ابن ابي الحديد م ٣ ص ١٩٤ .

خصوصاً وهو يشكو فيه داء الفتنة التي استعر نارها ــكما فيرواية محمد بن حبيب ـ وقد وهم من نسب هذا الكلام إلى غيره (١٠) ، لأن من سبر اغوار التاريخ علم ان علياً هو الاصل والجملة والتفصيل في امر رسول الله عند وجهازه (٢) ، وان من نسب اليه هذا الكلام ليس له في ذلك الامر ناقة ولا جمل . لم يشهده في مرضه ، ولم يحضره عند موته ، ولم يل شيئاً من امره .

قال ابن ابي الحديد: روى محمد بن حبيب في اماليه ، قال : تولى النبي كيمين على عليه السلام والعباس رضي الله عنه ، وكان علي عليه السلام يقول بعد ذلك : ما شممت اطيب من ريحه ، ولا رأيت اضوأ من وجهه حينتل ، ولم اره يعتاد فاه ما يعتاد افواه الموتى .

قال محمد بن حبيب: فلما كشف الازار عن وجهه بعد غسله انحنى عليه فقبله مراراً، وبكى طويلا، وقال: « بأبي انت وامي طبت حياً وطبت ميتاً، انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت احد سواك من النبوة والانباء واخبار السماء، خصصت حتى صرت مسلياً عمن سواك، وعممت حتى صارت المصيبة فيك سواء، ولولا انك امرت بالصبر، ونهيت عن الجزع لانفدنا عليك ماء الشؤون، ولكن اتى ما لا يدفع، اشكو اليك كمداً وادباراً محالفين، وداء الفتنة فانها قد استعرت نارها، وداؤها الداء الاعظم، بابي انت وامى اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك وهمك».

ثم نظر إلى قذاة في عينه فلفظها بلسانه ثم رد الازار على وجهه (٣) اهـ .

<sup>(</sup>۱) أنظر (زهر الآداب) ج ۱ ص ۳۱ .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد م ٢ ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة م ٣ ص ١٩٤.

#### ٢٣٤ \_ فَأَكُلَا لِمُنْ اللَّهُ عَالِيَهُ اللَّهُ عَالِمَهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله ثم لحاقه به :

فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ مَأْخَذَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَأَطَأَذِ كُرَهُ حَتَّى آنْتُهَيْتُ إِلَى ٱلْعَرَجِ ١ ( فِي كَلاَم طَوِيلٍ ) قال الرضى رحمه الله : قوله عليه السلام : « فَأَطَأُ ذِكْرَهُ » مِنَ ٱلْكَلاَمِ ٱلَّذِي رَمِيَ بِه إِلَى غايتي الايجاز والفصاحة ، أراد اني كنت أعطى خبره صلىَّ الله عليه و آله وسلم من بدء خروجي إلى ان انتهيت إلى هذا الموضع فكني عن ذلك بهذه الكناية العجيبة.

رواه ابن الاثير في الجزء الحامس من ( النهاية في غريب الحديث ) مادة (وطأ).

### ٢٣٥ - فَعُزْ بِحُطْلَاثُهُ لِي كَلِيْمُ الْسِّنَالَامِ لِي

فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ فِي نَفَسِ ٱلْبَقَاءِ ٢ وَٱلصُّحُفَ مَنْشُورَةً ،

<sup>(</sup>١) العرج : موضع بين مكة والمدينة . (٢) في نفس – بفتح الفاء – أي في سعته ، يقال : هو في نفس من أمره أي فيسعة .

وَالتَّوْبَةُ مَبْسُوطَةً ، وَالْمُدْبِرُ يُدْعَىٰ ، وَالْمُسِيُ يُرجى . قَبْلُ أَنْ يَخْمُدَ الْعَمَلُ ا، وَيَنْقَطِعَ الْمَهَلُ ، وَيَنْقَضِيَ الْمَهَلُ ، وَيَنْقَضِيَ الْمَهَلُ ، وَيَنْقَضِيَ الْأَجَلُ ، وَيُسَدَّ بَابُ التَّوْبَةِ وَتَصْعَدَ الْمَلاَئِكَةُ ٢ .

فَأَخَذَ آمْرُقُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ . وَأَخَذَ مِنْ جَيِّ لِمَنْ أَعْلَمُ . وَأَخَذَ مِنْ جَيًّ لِمَنْتُ ، وَمِنْ ذَاهِب لِدَائِسِم . آمْرُوُ اللّه وَهُوَ مُعَمَّرُ إِلَى أَجَلِهِ ، وَمَنْظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ ، خَافَ اللّه وَهُو مُعَمَّرُ إِلَى أَجَلِهِ ، وَمَنْظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ ، امْرُوُ الله وَهُو مُعَمَّرُ إِلَى أَجَلِهِ ، وَمَنْظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ ، الله وَالله وَوَرَمَّهَا بِزِمَامِهَا ، فَأَمْسَكُهَا بِلِجَامِهَا عَنْ مَعَاصِي الله وَقَادَهَا بِزِمَامِهَا إِلَى طَاعَةِ الله .

رواه الآمدي في ( الغرر ) ص ٤٥ في حرف الالف بهذه الصورة : « اعملوا وانتم في آونة البقاء » الخ و لو كان قد نقلها عن ( النهج ) لرواها « وانتم في نفس البقاء » .

<sup>(</sup>۱) يخمد أي ينقطع بموت صاحبه وتروى « يجمد » أي يتوقف .

رُ ٢ ) أمر بصيغة الماضي أي فليأخذ ، والحي والميت هو المرء نفسه أي فليأخذ في حياته « ته .

 <sup>(</sup>٣) أي أن الناجي هو الذي خاف الله وهو في مدة الحياة إلى الأحجل ، ومنظور أي ممهل ،
 و تفكر في بلاغته عليه السلام باستمارة اللجام والزمام .

### ٢٣٦ - كَنْ كَلْمُوْلِهُ عَلِيْهِ السِّيَالِمِينَا

في شأن الحكمين وذم اهل الشام

جُفَاةٌ طَغَامٌ ، وَعَبِيدٌ أَقْزَامٌ ، جُمِّعُوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ ، وَتُلُقُّطُوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ ، وَتُلُقُّطُوا مِنْ كُلِّ شَوْب مِمَّنْ يَنْبَغِي أَنْ يُفَقَّهُ وَيُؤَدَّبَ ٢ ، وَيُوكَّ عَلَيْهِ وَيُوْخَذَ عَلَى يَدَيْهِ . لَيْسُوا مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ، وَلاَ مِنَ ٱلَّذِينَ تَبَوَّأُوا ٱلدَّارَ .

أَلاَ وَإِنَّ الْقَوْمَ اَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّا تَكْرَهُونَ " ، وَإِنَّمَا عَهْدُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بِالْأَمْسِ يَكْرَهُونَ " ، وَإِنَّمَا عَهْدُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بِالْأَمْسِ يَقُولُ : « إِنَّهَا فِتْنَةُ فَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَشِيمُوا سُيُوفَكُمْ » يَقُولُ : « إِنَّهَا فِتْنَةُ فَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَشِيمُوا سُيُوفَكُمْ » فَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ اخْطَأَ بِمَسِيرِهِ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِ ٤ ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ اخْطَأَ بِمَسِيرِهِ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِ ٤ ،

<sup>(</sup>١) جفاة : جمع جاف وهو الجلف والطغام : أوغاد الناس وأوباشهم يتساوون في ذلك الواحد والجمع يقال للأشرار واللئام عبيد وإن كانوا أحراراً ، والأقزام : الرذال والسفلة .

<sup>(</sup> ٢ ) من كل أوب : أي من كل ناحية ، ومن كل شوب من فرق محتلطة وكل واحد منهم يحتاج إلى التعليم والتأديب .

<sup>(</sup>٣) الذين يكرهون انتصار أهل الشام عليهم والذي اختاروه عمرو بن العاص ولا شيء أحب إليه من ذلك ، أما الذي اختاره أهل العراق فهو عبد الله بن قيس المعروف بأبي موسى الأشعري ولا شيء أحب إليه من انكسار أصحاب علي عليه الشلام وهذا معروف من قوله (٤) أي بمسيره مع على عليه السلام إلى صفين فقد روى أنه حضر صفين .

وإِنْ كَانَ كَاذِباً فَقَدْ لَزِمَتْهُ ٱلتَّهَمَةُ . فَادْفَعُوا فِي صَدْرِ عَمْرُو بْنِ ٱلْعَاصِ بِعَبْدِ ٱللهِ ٱبْنِ ٱلْعَبْاسِ ، وَخُذُوا مَهَلَ الْإِيْلَامِ، وَخُولُوا مَهَلَ ٱلْإِيْلَامِ، وَخُولُوا قَوَاصِيَ ٱلْإِيسْلَامِ . أَلَا تَرَوْنَ إِلَى بِلاَدِكُمْ تُغْزَى ، وَإِلَى صَفَاتِكُمْ تُرْمَى ١ .

ذكرنا مصدر هذا الكلام فيما تقدم برقم ( ٢٦ ) لانه فصل من الكتاب الذي كتبه و امر ان يقرأ على الناس .

### ٢٣٧\_ فَعُنْ يُخُلِّنَيْلُ بُرُعُ لِيَتُلِمُ السِّنَالِامِنَ

يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وآله وسلَّم:

هُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ . يُخْبِرُكُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِكَمِ مَنْطِقِهِمْ . لاَ عَنْ عِلْمِهِمْ . لاَ عَلْمِهِمْ ، وَصَمْتُهُمْ عَنْ حِكَمِ مَنْطِقِهِمْ . لاَ يُخَالِفُونَ الْحَقَّ وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ . هُمْ دَعَائِمُ الْإِسْلاَمِ وَوَلاَئِمِ الْحَقَّ فِي نِصَابِهِ ٣ ، وَانْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ . وَانْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ . وَانْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ . وَانْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ .

<sup>(</sup>١) مهل الأيام : السعة فيها ، وقواصي الإسلام : أطرافه ، والصفاة : الحجر الملساء ويقال رمى فلان صفاة فلان : إذا دهاه بداهية .

<sup>(</sup> ٢ ) الولائج : جمع وليجة وهو الموضع يدخل فيه 'ويستتر فيه ، ويعتصم به .

<sup>(</sup>٣) عاد إلى نصابه : رجع إلى مستقره .

عَقَلُوا ٱلدِّينَ عَقْلَ وِعَايَةٍ وَرِعَايَةٍ ، لاَ عَقْلَ سَمَاعٍ وَرِعَايَةٍ ، لاَ عَقْلَ سَمَاعٍ وَرَوَايَةٍ . وَرَوَايَةٍ . فَإِنَّ رُوَاةَ ٱلْعِلْمِ عَرْبِيرٌ وَرُعَاتُهُ قَلِيلٌ .

هذا فصل من الخطبة التي مرت برقم (١٤٥) وقد تعرضنا لمصادرها هناك في الجزء الثاني ص ٢٣٩ .

#### ٢٣٨ - كَفْرَكُلاهِ لِلْهُ عَلِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَ

قاله لابن عباس وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور يسأَله فيها الخروج إلى ماله بيَنْبُع ٢ ليقل هُتُفُ النَّاس بأسمه للخلافة ٣ بعد ان كان سأَله مثل ذلك من قبل ، فقال عليه السلام :

يَا ٱبْنَ عَبَّاسٍ مَا يُرِيدُ عُثْمَانُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَنِي جَمَلاً نَاضِحاً بِالْغَرْبِ ٤ أُقْبِلُ وَأُدْبِرُ ، بَعَثَ إِلَيَّ أَنْ أَخْرُجَ ،

<sup>(</sup> ١ ) أي وعاية فهم و ادراك أصالة لا تقليداً ورعاية العلم : العمل به .

<sup>(</sup> ٢ ) ينبع ( بالفتح ثم السكون والباء الموحدة مضمومة وعين مهملة ) بوزن يحلم ويحكم بين مكة والمدينة كان بها وقوف لأمير المؤمنين عليه السلام وقد تولاها ولده من بعده .

<sup>(</sup>٣) هتف الناس : صياحهم ، ومناداتهم باسم أمير المؤمنين للخلافة ، كانوا يهتفون به عليه السلام وعثمان محصور فأرسل إليه عثمان يطاب منه أن يخرج إلى ينبع ، فخرج فلم يقل هتافهم باسمه ، وتفاقم الأمر ثم استدعاه فحضر فزاد الأمر توتراً فطلب إليه أن يخرج إلى ينبع .

<sup>(</sup>٤) الناضح في الأصل : الجمل يسقى به الزرع ، سمى ناضحاً لأنه ينضح العطش ، أي ببله بالماء الذي يحمله ، ثم استعمل الناضح في كل بعير وان لم يحمل الماء ، والغرب -- بفتح فسكون -- الدلو الكبير .

ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ أَنْ أَقْدُمَ ، ثُمَّ هُوَ ٱلْآنَ يَبْعَثُ إِلَيَّ أَنْ أَقُدُم ، ثُمَّ هُوَ ٱلْآنَ يَبْعَثُ إِلَيَّ أَنْ أَخُرَج. وَٱللَّهِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ آثِماً ١ روى بعض ذلك ابن عبد ربه في « العقد الفريد » : ج ٤ ص ٣٠٩ وقال بعد ذلك : فخرج علي إلى ينبع فكتب اليه عثمان حين اشتد الامر : اما بعد فقد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين (٢) ، وطمع في من كان يضعف عن نفسه :

فانك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك غير مغلب فاقبل اليَّ على ايّ امريكُ احببت، وكن لي ام عليّ، صديقاً كنت ام عدواً: فان كنت مأكولا فكن خير آكل والا فادركني ولما امزق وروى مثل ذلك المبرد في « الكامل » ج ١ ص ١١ ، وابن قتيبة في « الامامة والسياسة » ج ١ ص ٣٤ .

### ٢٣٩ - فَيُخْطُنَبُ بِلْبُ عَلَيْهُ لِلسِّنَا لَا عَلَيْهُ السِّنَا لَا عَلَيْهُ السِّنَا لَا عَلَيْهُ السِّنَا لَا عَلَيْهُ السَّنِيلُ السِّنَا لَا عَلَيْهُ السِّنَا لِلْعَلَى الْعَلَيْمُ السِّنَا لَا عَلَيْهُ السِّنَا لَا عَلَيْهُ السِّنَا لَا عَلَيْهُ السِّنَا لَلْعَلَى الْعَلَيْمُ السِّنَا لَا عَلَيْهُ السِّنَا لَا عَلَيْهُ السِّنَا لَلْعَلَى الْعِلْمُ السِّنَا لَلْعَلَى الْعَلَيْمُ السِّنَا لَلْعَلَى الْعَلَيْمُ السِّنَا لَلْعَلَى الْعَلَيْمُ السِّنَا لَلْعَلَى السِّنَا لَلْعَلَى السِّنَا لَهُ عَلَيْمُ السِّنَا لَلْعَلَى الْعَلَيْمُ السِّنَا لَلْعَلَى الْعَلَيْمُ السِّنَا لِلْعَلَى الْعَلَيْمُ السِّنَا لَلْعَلَى الْعَلَيْمُ السِّنَا لِلْعَلَى السِّنَا لِلْعَلَى السِّنَا لَلْعَلَى السِّنَا لَلْعَلَى الْعَلَيْمُ السِّنَا لِلْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ السِّنَالِقِيلَ السِّنَا لِلْعَلَى الْعَلَيْمُ السِّنَا لِلْعَلَى الْعَلَيْمُ السِّنَا لِلْعَلَى الْعَلَيْمُ السِّنَالِقِيلَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِيلِيْعِ الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلِيلِيْعِ الْعَلَى الْعَلِيلِيِلِي الْعَلَى

يحث فيها أصحابه علىالجهاد وَمُورِثِكُمْ أَمْرَهُ ، وَمُمْهِلُكُمْ

<sup>(</sup>١) يحتمل قوله عليه السلام : «حتى خشيت ... النخ » ثلاثة وجوء (الأول) دافعت عنه حتى خشيت لكثرة أحداثه أن أكون آئماً (الثاني) إني خشيت الإثم في تغريري بنفسي لأن الإقدام في دفع الجمع العظيم في مثل تلك الأمور ضرر على المدافع (الثالث) أنه خشي الأثم من الإفراط في حقهم كأن يضرب أحدهم بالسوط أو يغلظ له في القول .

<sup>(</sup> ٢ ) الزبي جمع زبية : مصيدة الأسد ، ولا تتخذ إلا في قلة أو رابية أو هضبة ، وتقول العرب : قد علا الماء الزبي : إذا جل الأمر عن أن يغير أو يصلح، قال العجاج (قد يلغ الماء الزبي فلا غير ) وتقول العرب : في الأمر إذا فسد فلا يرجى صلاحه : (قد بلغ الحزام الطبيين) والأطباء جمع طبى للخيل كالاخلاف للابل .

<sup>(</sup>٣) مستاديكم : طالب منكم ،

فِي مِضْمَارِ مَحْدُودِ لِتَتَنَازَعُوا سَبَقَهُ . فَشُدُّوا عُقَدَ ٱلْمَآزِرِ ، وَالْمَوْوَا فُضُوْلَ ٱلْخُواَصِرِ ، وَالاَ تَجْتَمِعُ عَزِيمَةٌ وَوَلِيمَةٌ ؟ . مَا أَنْقَضَ ٱلنَّوْمَ لِعَزَائِهم الْيَوْمِ ٣ ، وَأَمْحَى ٱلظُّلَمَ لِعَذَائِهم مِ الْيَوْمِ ٣ ، وَأَمْحَى ٱلظُّلَمَ لِعَذَائِهِم مِ .

في (غرر الحكم ) ص ٣٠٨ : « ما انقض النوم بعزائم اليوم » وفيه ص ٣٤٦ : « لا يجتمع عزيمة ووليمة » بالمثناة التحية .

وقال ابن ابي الحديد: « اتى عليه السلام بثلاثة امثال مخترعة لم يسبق بها وان كان قد سبق بمعناها وهي قوله: « لا تجتمع عزيمة ووليمة » وقوله: « ما انقض النوم لعزائم اليوم » وقوله: « وأُعمِنا الظلم لتذاكير الهمم » .

وهذا آهر ما جمعه الشريف الرضي عطر الله مرقده من كلام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه وخطبه في (الباب الاول) من ابواب (نهج البلاغة).

وهو ايضاً آخر ما يسر الله تعالى جمعه من مصادر هذا الباب .

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأميّ وعلى آله مصابيح الدجى والعروه الوثقى وسلم تسليماً كثيراً .

<sup>(</sup>١) المضار : مر معناه مراراً والمراد به هنا معطيكم المهلة في مضار الحياة المحدود، والسبق – بالتحريك – الخطر يوضع بين المتسابقين يأخذه السابق والمراد به هنا الأجر .

<sup>(</sup>٢) عقد المآزر هنا كناية عن الحد والتشمير .

<sup>(</sup>٣) لا تجتمع عزيمة ووليمة أي لا يجتمع طلب المعالي مع الركون إلى اللذات .

<sup>( ؛ )</sup> أي ما أشد النوم نقضاً لمزيمة النهار وهو أن الإنسان يعزم نهاراً على عمل شي ، فيأخذه النوم دونه ، ومثله المثل الثاني لأن الظلم جمع ظلمة متى دخلت محت تذكار الهمة التي كانت بالنهار ، والحمد لله أولا وآخراً .

« لما فرغ من ايراد المختار من خطب امير المؤمنين عليه السلام وكلامه الجاري مجرى الخطب منالمواعظ والزواجر شرع في ايراد باب من مختار كلامه عليه السلام ، وهو ماكان جارياً مجرى الرسائل والكتب ، ويدخل في ذلك المهود والوصايا. وقد اورد في هذا الباب ما هو بالباب الاول اشبه »

« ابن أبى الحديد »



# ١ - ومِن كتياب له عليالت لام

إِلَىٰ أَهِلِ الكُوفَةِ عَنْدَ مَسَيْرِهُ مِنَ المَدِينَةَ إِلَى البَصَرَةِ:
مِنْ عَبْدِ ٱللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ ٱلْكُوفَةِ جَبْهَةِ
ٱلْأَنْصَارِ . وَسَنَامِ ٱلْعَرَبِ .

أَمَّا يَعْدُ فَإِنِي أَخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعِيَانِهِ إِنَّ ٱلنَّاسَ طَعَنُوا عَلَيْه ، فكُنْتُ رَجُلاً مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ أَكْثِرُ ٱسْتِعْتَابَهُ وَأَقِلُ عِتَابَهُ ، وَكَانَ مَنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ أَكْثِرُ ٱسْتِعْتَابَهُ وَأَقِلُ عِتَابَهُ ، وَكَانَ طَلْحَةُ وَٱلزُّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ ٱلْوجِيفُ ، وَكَانَ حَلَيْهِ مَا أَلُوجِيفُ ، وَأَلْفَقُ عَضِبِ حِدَائِهِمَا ٱلْعَنيفُ ، وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبِ حِدَائِهِمَا ٱلْعَنيفُ ، وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ عَلَيْهِمَا ٱلْعَنيفُ ، وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ فَلَتُهُ عَضِيلًا فَيْهُ فَوْمُ فَقَتَلُوهُ ، وَبَايَعَنِي ٱلنَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِينَ فَلْتَهُ مَنْ عَائِشَةً فِيهِ فَلْتَهُ عَضِيلًا وَلا مُجْبَرِينَ بَلْ طَائِعِينَ مُخَيَّرِينَ .

وَآعْلَمُوا أَنَّ دَارَ ٱلْهِجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَقَلَعُوا بِهَا ، وَجَاشَتْ جَيْشَ ٱلْمِرْجَلِ وَقَامَتِ ٱلْفَتْنَةُ عَلَى ٱلْقُطْبِ ، وَجَاشَتْ جَيْشَ ٱلْمِرْجَلِ وَقَامَتِ ٱلْفَتْنَةُ عَلَى ٱلْقُطْبِ ، فَأَشْرِعُوا إِلَى أَمِيرِكُمْ وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدُوكُمْ إِنْ شَاءَ ٱللهُ .

<sup>(</sup>١) الوجيف : السريع .

روى محمد بن اسحق (١) عن عمه عبد الرحمن بن يسار قال : لما نزل علي الربذة متوجهاً إلى البصرة بعث إلى أهل الكوفة محمد بن جعفر بن أبي طالب (٢) ومحمد بن أبي بكر الصديق وكتب اليهم هذا الكتاب ، وفي آخره زيادة على مافي « النهج » : فحسبي بكم إخواناً ، وللدين أنصاراً « فانفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله لعلكم تفلحون » .

نقل ذلك عن ابن اسحق مع تلك الزيادة ابن ابي الحديد (٢).

وروى هذا الكتاب أيضاً ابن قتيبة في ( الامامة والسياسة ) : ج ١ – ٦٧ مع زيادة واختلاف يسير .

ورواه الشيخ المفيد في ( الجمل ) ص ١٣١ وفي روايته أن الكتاب مرسل إلى أهل الكوفة مع الحسن عليه السلام وعمار بن ياسر رضي الله عنه .

ونقل الزمخشري طرفاً من هذا الكتاب وفسّر بعض كلماته في الجزء

<sup>(</sup>١) أبو بكر محمد بن اسحق بن يسار القرشي بالولاء إمام أصحاب السير والمغازي ، كان صدوقاً من بحور العلم ، ثبتاً في الحديث ، وقد عده الشيخ في رجاله بمن أسند عن الإمام الصادق عليه السلام ، نشأ بالمدينة ، واضطر إلى الحروج منها إلى مصر بسبب تشيمه ، ثم قدم على أبي جمفر المنصور وهو بالحيرة ، وكتب له المغازي ، وسمع منه أهل الكوفة بهذا السبب ، وكتابه في السيرة المنصور وهو بالحيرة ، وكتب له المغازي ، والظاهر أنه لم يبق من هذين الكتابين إلا ما اختاره ابن هشام من سيرة النبني صلى الله عليه وآله ، وما نقله أصحاب الكتب منها كالطبري وأبن أبى الحديد وغيرهما .

يُّ تُوفِي ابن اسحق ببغداد سنة ١٥١ ودفن في مقبرة الخيزران في الجانب الشرقي

<sup>(</sup>٢) محمد بن جعفر أبه أساء بنت عميس كان مع عمه يوم صفين وبارز عبيد الله بن عمر بن الخطاب فتمانقا بعد أن انكسر رمحاها فعض كل واحد منها أنف صاحبه فوقعا عن فرسيهما وحمل أصحابهما عليهما فقتل بعضهم بعضاً حتى صار عليهما مثل التل العظيم من القتل فلما كشفوهما فإذا هما متمانقان فقال علي عليه السلام لما رأى ذلك : أم والله لعن غير حب تمانقتما . ومحمد هذا أحد المحامدة الذين قال فيهم علي عليه السلام : إن المحامدة تأبى أن يعصى الله عز وجل . وهم محمد بن جعفر ومحمد بن أبي حليفة ، ومحمد بن الحنفية .

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة : م ٣ ص ٢٩١ .

الرابع من ( ربيع الابرار ) باب العداوة والبغضاء ونحوهما .

ورواه الطوسي في ( الأمالي ) ج ٢ ص ٣٥٩ بتفاوت مع رواية الرضي . وما نقله الرضي من هذا الكتاب مختاره كما هي عادته .

# ٢ - ومِن كياب له عليه التالم

#### إليهم بعد فتح البصرة

وَجَزَاكُمُ ٱللهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ أَحْسَنَ مَا يَجْزِي ٱلْعَامِلِينَ بِطَاعَتِهِ وَٱلشَّاكِرِينَ لِنِعْمَتِهِ ، وَدُعِيتُمْ فَأَجَبْتُمْ .

كتب عليه السلام هذا الكتاب بعد فتح البصرة وبعثه مع عمر بن سلمة الارحبي إلى أهل الكوفة ، نقله المفيد في كتاب « النصرة » ص ٢١٥ عن كتاب « الجمل » للواقدي بسنده عن عمر بن سعد (١) عن يزيد بن الصلت، عن عامر الاسدي ، وأول هذا الكتاب :

من عبد الله علي بن أبي طالب إلى قرظة بن كعب (٢) ومن قبله من المسلمين

<sup>(</sup>١) هو عمر بن سعد بن أبي الصيد الأسدي ، أنظر ج ٢ ص ٨٤ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قرظة بن كعب الأنصاري شهد أحداً وما بعدها من المشاهد ، وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر مع عار بن ياسر لما ولاه الكوفة لتعليم الناس ، وفتح الري سنة ٢٣ ، ونزل الكوفة ، وولاه أمير المؤمنين عليه السلام عليها لما خرج إلى حرب الجمل ولذا ترى أن الكتاب في المتن باسمه ، ولما خرج علي عليه السلام إلى صفين أخذه معه وجعل على الكوفة أبا مسعود البدري ، وتوفي قرظة بالكوفة في أيام أمير المؤمنين عليه السلام – على الأصح – وصلى عليه . وهو أول من نيح عليه بالكوفة ، وخلف أولاداً أشهرهم عمرو وعلي (أما عمرو) استشهد مع الحسين عليه السلام بكربلاء ، جاءه لما نزل الكوفة وانضم إليه ففاز بالشهادة ، وهو القائل يومئذ . قد علمت كتائب الأنصار أبي سأحمى حوزة الذمار

سلام عليكم فاني أحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو .

أما بعد : فانا لقينا القوم الناكثين لبيعتنا المفرقين لجماعتنا ، الباغين علينا من أمتنا فحاججناهم إلى الله ، فنصر نا الله عليهم ، وقتل طلحة والزبير وقد تقدمت اليهم بالنذر ، وأشهدت عليهما صلحاء الأمة ، فما أطاعا المرشدين ، ولا أجابا الناصحين ، ولاذ أهل البغي بعائشة فقتل حولها جم لا يحصي عددهم إلا الله ثم ضرب الله وجه بقيتهم فأدبروا ، فما كانت ناقة الحجر بأشأم منها على أهل ذلك المصر ، مع ما جاءت به من الحوب الكبير في معصيتها لربها ونبيها من الحرب ، واغترار من اغتر بها ، وما صنعته من التفرقة بين المؤمنين ، وسفك دماء المسلمين ، لا بينة ولا معذرة ولا حجة لها ، فلما هزمهم الله أمرت أن لا يقتل مدبراً ، ولا يجهز على جريح ، ولا يهتك ستر ولا يدخل دار إلا باذن أهلها ، وقد امنت الناس ، واستشهد منا رجال صالحون ضاعف الله لهم الحسنات ، ورفع درجاتهم ، وأثابهم ثواب راحال صالحون ضاعف الله لهم الحسنات ، ورفع درجاتهم ، وأثابهم ثواب وبعده :

فنعم الاخوان والاعوان على الحق أنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

كتبه عبيد الله بن ابي رافع (١) في رجب سنة ست وثلاثين .

<sup>(</sup>١) عبيد الله بن أبي رافع مولى رسولى الله صلى الله عليه وآله كان هو وأخوه على كاتبين لأمير المؤمنين عليه السلام ، فقد ألف عبيد الله كتاب «قضايا أمير المؤمنين » وكتاب «من شهد مع أمير المؤمنين حروبه الثلاثة من الصحابة » وألف علي كتاب «الرضوء والصلاة».

### ٣ - ومِن كياب له عليال التالم

كتبه لشريح بن الحارث قاضيه

روي أن شريح بن الحارث قاضي امير المُؤْمِنين عليه السلام اشترى على عهده داراً بشمانين ديناراً فبلغه ذلك فاستدعاه وقال له: بَلَغني أَنَّكَ ابْتَعْتَ دَاراً بِثَمَانِينَ ديناراً وَكَتَبْتَ كِتَاباً وَأَشْهَدْتَ فِيهِ شُهُوداً ، فَقَالَ شُرَيْحُ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْه نَظَرَ مُغْضَب ثُمَّ قَالَ لَهُ :

يَا شُرَيْحُ أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مِنْ لَا يَنْظُرُ فِي كَتَابِكَ ، وَلَا يَسْأَلُكَ عَنْ بَيِّنَتِكَ حَتَّى يُخْرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصاً ، وَيُسْلِمَكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصاً . فَانْظُرْ يَا شُرَيْحُ لَا تَكُونُ وَيُسْلِمَكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصاً . فَانْظُرْ يَا شُرَيْحُ لَا تَكُونُ ابْتَعْتَ هٰذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكَ ، أَوْ نَقَدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلالِكَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّنْيَا وَدَارَ الآنْيَا وَدَارَ الآنْيَا وَدَارَ الآنْيَا وَدَارَ الآنْيَا وَدَارَ الآخِرَةِ . أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي عَنْدَ شِرَائِكَ مَا الشَّرَيْتَ فِي لَكَ تَرْغَبُ فِي لَكَ كَتَابًا عَلَى هَذِهِ النَّسْخَةِ فَلَمْ تَرْغَبُ فِي

شِرَاءِ هٰذِهِ ٱلدَّارِ بِدِرْهُم فَمَا فَوْقُ. وَٱلنُّسْخَةُ هٰذه: « هٰذَا مَا ٱشْتَرى عَبْدٌ ذَليلٌ مِنْ عَبْد قَدْ أُزْعِهِ لِلرَّحيل، أَشْتَرَى مَنْهُ دَاراً مِنْ دَارِ ٱلْغُرُورِ مِنْ جَانِبِ ٱلْفَانِينَ ، وَخِطَّةِ ٱلْهَالِكِينَ ، وَتَجْمعُ هذه ٱلدَّارَ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ : ٱلْحَدُّ ٱلْأُوَّالُ يَنْتَهِي إِلَى دُواعِي ٱلْآفَات ، وَٱلْحَدُّ ٱلثَّاني يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي ٱلْمُصِيبَاتِ ، وَٱلْحَدُّ ٱلثَّالِثُ يَنْتَهِيَ إِلَى ٱلْهَوَى ٱلْمُرْدي ، وَٱلْحَدُّ ٱلرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى ٱلشَّيْطَانِ ٱلْمُعْوي ، وَفيه يُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ ٱلدَّارِ . ٱشْتَرَي هٰذَا ٱلمُغْتَرُّ بِالْأَمَلِ مِنْ هٰذَا الْمُزْعَجِ بِالْأَجَلِ هٰذه ٱلدَّارَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزِّ ٱلْقَنَاعَةِ وَٱلدُّخُولِ فِي ذُلِّ ٱلطَّلَبِ وَٱلْضَّرَاعَة ، فَمَا أَدْرَ كَ هٰذَا ٱلْمُشْتَرِي فيمَا ٱشْتَرَى مِنْهُ مِنْ دَرَكِ فَعَلَى مُبَلْبِلِ أَجْسَامِ ٱلْمُلُوكِ ، وَسَالِبِ نُفُوسِ ٱلْجَبَابِرَةِ ، وَمُزِيلِ مُلْكِ ٱلْفَرَاعِنَةِ ، مثل كَسْرَى وَقَيْصَرَ ، وَتُبُّع وَحِمْيَرَ ، وَمَنْ جَمَعَ ٱلْمَالَ عَلَى ٱلْمَالِ فَأَكْثَرَ ، وَبَنِي وَشَيَّدَ ، وَزَخْرُفَ وَنَجَّدَ ، وَأَدْخَرَ وَأَعْتَقَدَ وَنَظَرَ بِزَعْمِهِ لِلْوَلَدِ \_ إِشْخَاصُهُمْ جَمِيعاً إِلَى مَوْقف ٱلْعَرْض

وَٱلْحِسَابِ ، وَمَوْضِعِ ٱلثَّوَابِ وَٱلْعَقَابِ . إِذَا وَقَعُ الْأَمْرُ بِفَصْلِ ٱلْقَضَاءِ « وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ » شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ » شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ ٱلْعَقْلُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْ أَسْرِ ٱلْهَوْى وَسَلِمَ مِنْ عَلَى ذَلِكَ ٱلْعَقْلُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْ أَسْرِ ٱلْهَوْى وَسَلِمَ مِنْ عَلَى ذَلِكَ ٱلنَّنْيَا » .

قال ابن ابي الحديد: «املى عليه كتاباً زهدياً وعظياً مماثلا لكتب الشروط التي تكتب في ابتياع الأملال أله إلى أن قال وهذا يدل على ان الشروط المكتوبة الآن قد كانت في زمن الصحابة تكتب مثلها أو نحوها إلا انا ما سمعنا عن احد منهم انه نقل صيغة الشرط الفقهي إلى معنى آخر كما نظمه هو عليه السلام ، ولا غرو فما زال سباقاً إلى العجائب والغرائب»(١).

أما قصة دار شريح فرواها الشيخ الصدوق في أماليه ص ١٨٧ باسناده المتصل بالسيد عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن ابيه عن ابان مولى زيد بن على عن عاصم بن بهدلة قال : قال لي شريح القاضي اشتريت داراً بثمانين ديناراً ، وكتبت كتاباً ، واشهدت عدولا ، فبلغ ذلك امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ، فبعث إلي قنبراً مولاه فأتيته ، فلما ان دخلت عليه قال : يا شريح اشتريت داراً ، وكتبت كتاباً ، واشهدت عدولا ووزنت مالا ؟.. وذكر كما في (النهج) مع تفاوت يسير جداً .

وذكرها من المتأخرين عن الشريف الرضي سبط ابن الجوزي في (تذكرة الخواص) ص ١٨٥ تحت عنوان خاص عن الشعبي وذكر ما في (النهج) بتفاوت قليل وزاد عليه هذه الكلمات: شهد على ذلك التواني بن الفاقة،

<sup>(</sup>١) الشرح م ٣ ص ٢٩.

والغرور بن الأمل ، والحرص بن الرغبة ، واللهو بن اللعب ، ومن اخلد إلى محل الهوى ، ومال إلى الدنيا عن الأخرى .

وذكرها ايضاً القاضي القضاعي في (دستور معالم الحكم) ص ١٣٥ تحت عنوان: (شرط له كرم الله وجهه في شراء دار) بتفاوت في بعض الالفاظ ورواها الشيخ البهائي في (أربعينه) ص ٧٧ بسنده المتصل بأبان مولى زيد بن علي عليهما السلام وفي آخره شهد بذلك العقل إذا خرج من أسر الهوى ونظر بعين الزوال إلى أهل الدنيا وسمع منادي الزهد ينادي في عرصاتها (ما ابين الحق لذي عينين) إن الرحيل احد اليومين تزودوا من صالح الأعمال وقربوا الآمال بالآجال فتأمل.

### ٤ \_ ومِن كياب له عليالت لام

#### إلى بعض أمراء جيشه

فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ ٱلطَّاعَةِ فَذَاكَ ٱلَّذِي نُحِبُّ ، وَإِنْ تَوَافَتِ ٱلْأُمُورُ بِالْقَوْمِ إِلَى ٱلشِّقَاقِ وَٱلْعَصْيَانِ فَانْهَدْ بِمَنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ ، وَٱسْتَغْنِ بِمَنْ ٱنْقَادَ مَعَكَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ اعَنْكَ فَإِنَّ ٱلْمُتَكَارِةَ مَغِيبُهُ خَيْرٌ مِنْ شُهُودِهِ ، وَتُعْوِدُهُ أَغْنَى مِنْ نُهُوضِهِ .

الأمير الذي كتب اليه هو عثمان بن حنيف عامله على البصرة ، وذلك

<sup>(</sup>١) انهد : انهض ، وتقاعس : أبطأ .

حين انتهى اصحاب الجمل اليها ، وعزموا على الحرب فكتب عثمان اليه يخبره بما لهم فكتب عليه السلام اليه كتاباً فيه الفصل المذكور (١) .

وجاء في « تذكرة » سبط ابن الجوزي الحنفي ما هذا نصه :

ومن كتاب كتبه إلى بعض امراء جيشه في قوم كانوا قد شردوا عن الطاعة ، وفارقوا الجماعة ، رواه الشعبي عن ابن عباس : (٢)

سلام عليك ، أما بعد : فان عادت هذه الشرذمة إلى الطاعة فذلك الذي اؤثره ، وإن تمادى بهم العصيان إلى الشقاق فانهد بمن أطاعك إلى من عصاك، واستعن بمن انقاد معك على من تقاعس عنك فان المتكاره مغيبه خير من حضوره ، وعدمه خير من وجوده ، وقعوده أغنى من نهوضه "" .

اليس – رعاك الله – في نص ابن ميثم على الأمير المكتوب اليه هذا الكتاب، ورواية السبط له بما يختلف مع رواية الرضي في بعض الفقرات والكلمات مع ما تقدم له من التمهيد الذي خلا منه « النهج » دليل على ان الرضي لم يجيء به من عنده ، ولم ينفر د بروايته . هذا وقد ذكر السبط في أول الباب السادس من كتابه هذا إنه لم ينقل من كلام علي عليه السلام الا ما اتصل به اسناده (٤).

### ٥ - ومن كتاب له عليه لت لام

إلى الأشعث بن قيس عامل أذربيجان

وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لميثم البحراني ٤ / ٣٤٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) لاحظ أنه ليس في « النهج » ذكر للشعبسي و لا لابن عباس .

<sup>(</sup>٣) تذكرة الخواص ص ٦٦.

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر «التذكرة» ص ١٢٩.

أَمَانَةٌ ، وَأَنْتُ مُسْتَرْعَى لِمَنْ فَوْقَكَ . لَيْسَ لَكَ أَنَّ تَفْتَاتُ فِي يَدَيْكَ تَفْتَاتُ فِي رَعِيَّة وَلاَ تُخَاطِرَ إِلاَّ بِوَثِيقَة ، وَفِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالُ ٱلله عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيْ مَنْ مَالُ ٱلله عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيْ مَنْ مَالُ ٱلله عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيْ مَنْ مَالًا لَكُونَ شَرَّ وُلاَتِكَ لَكَ وَٱلسَّلامُ .

هذا الكتاب كتبه إلى الأشعث بن قيس بعد انقضاء الجمل (١) ، وقد نقله نصر في كتاب « صفين » ص ٢٠ واوله : ( اما بعد فلولا هنات كن فيك كنت المقدَّمَ في هذا الأمر قبل الناس ، ولعل امرك يحمل بعضه بعضاً إن اتقيت الله ، ثم انه كان من بيعة الناس اياي ما قد بلغك ، وكان طلحة والزبير ممن بايعاني ، ثم نقضا بيعتي على غير حدث ، واخرجا أم المؤمنين ، وسارا إلى البصرة ، فسرت اليهما فالتقينا ، فدعوتهم إلى ان يرجعوا فيما خرجوا منه فأبوا ، فأبلغت في الدعاء واحسنت في البقية ، وان عملك ليس لك بطعمة . . . إلى آخر ما في « النهج » .

وفي نهاية هذا الكتاب : وكتب عبيد الله بن ابي رافع في شعبان سنة ست وثلاثين ، وقد أرسله مع زياد بن مرحب الهمداني(٢).

ونقله ابن عبد ربه في « العقد الفريد » ٣ ـــ ١٠٤ وفيما ذكره زيادات على ما ذكر نصر .

ونقل ذلك ابن قتيبة في « الامامة والسياسة » ج ٢ ص ٩١ بأخصر مما نقله نصر وابن عبد ربه . فتأمل .

<sup>(</sup>١) كان الأشعث عاملا لعثمان على أذربيجان ، وقد كان عمرو بن عثمان تزوج إبنة الأشعث قبل ذلك ، وبقي على عمله ، فلما ظهر أمير المؤمنين عليه السلام على أصحاب الجمل كتب إليه بالكتاب المذكور .

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح النهج لابن ميثم ، ج ؛ ص ٣٥٠ و ٣٥١.

# ٦ - ومِن كياب له عليالت لام

#### إلى معاوية

إِنَّهُ بَايَعْنِي ٱلْقُوْمُ ٱلَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلاَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ، وَلاَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ، وَلاَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ، فَإِنْ اَجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلِ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ للله فَإِنْ اَجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلِ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ للله رضي ، فإِن خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِم مَ خَارِجٌ بِطَعْنِ أَوْ بِدْعَةً رَضِي ، فإِن خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِم مَ خَارِجٌ بِطَعْنِ أَوْ بِدْعَةً رَدُوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ ، فَإِنْ أَبِي قَاتَلُوهُ عَلَى ٱلنَّهُ عَلْمَ لَولَى مَا خَرَجَ مِنْهُ ، فَإِنْ أَبِي قَاتَلُوهُ عَلَى ٱلنَّهُ عَلَى اللهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ، فَإِنْ أَبِي قَاتَلُوهُ عَلَى ٱلللهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ، فَإِنْ أَبِي قَاتَلُوهُ عَلَى ٱللهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ، فَإِنْ أَبِي قَاتَلُوهُ عَلَى ٱلللهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَلاَّهُ ٱلللهُ مَا تَولَى .

وَلَعَمْرِي يَا مُعَاوِيَةُ لَثِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَني أَبْرَأَ ٱلنَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ ، وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كَنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ تَتَجَنَّى فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ وَٱلسَّلاَمُ .

هذاالفصل من كتاب كتبه عليه السلام إلى معاوية مع جرير بن عبد الله البجلي حين نزعه من همدان . وصدره : «أما بعد ، فان بيعتي بالمدينة لزمتك وانت بالشام ، لأنه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان » ـــ إلى قوله

عليه السلام - : « وولاه ما تولى . » ويتصل به : «ويصليه جهنم وساءت مصيراً ، وان طلحة والزبير بايعاني نم نقضا بيعتي ، وكان نقضهما كردتهما ، فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحقّ وظهر امر الله وهم كارهون ، فادخل فيما دخل فيه المسلمون فان احب الامور إلى قبولك العافية . إلا ان تتعرض للبلاء فان تعرضت له قاتلتك ، واستعنت عليك بالله وقد اكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم إلى احملكم على كتاب الله ، فاما تلك التي تريدها فخدعة الصبي عن اللبن » .

ثم يتصل به قوله عليه السلام : « ولعمري ــ يا معاوية ــ لأن نظرت »إلى آخر ما ذكر الرضي وبعده :

«واعلم انك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الحلافة، ولا تعقد معهم الامامة، ولا تعرض فيهم الشورى ، وقد ارسلت اليك والى من قبلك جرير بن عبد الله وهو من اهل الايمان والهجرة فبايع ولا قوة إلا بالله » .

ومضت ايام وطاول جريراً بالجواب ، فاستحثه بالبيعة ، فقال معاوية : يا جرير انها ليست بخلسة.، وانه امر له ما بعده ، فابلعني ريقي .

ثم نادى معاوية بالصلاة جامعة فاجتمع اليه اهل الشام فخطبهم ، وأثنى عليهم لطاعتهم ومناصحتهم ، وكيف جعلهم الله اهل الارض المقدسة ، ومحل الانبياء والاولياء لما علم ايمانهم . وقال في كلامه : انه خليفة عمر عليهم وابن عم عثمان ، ووليه ، ودعاهم إلى الطلب بدمه ، فأجابوه إلى

ذلك ، وبايعوه عليه ، واوثقوا له ان يبذلوا اموالهم وانفسهم حتى يدركوا بثأره أو تلحق ارواحهم بالله .

واحب الزيادة في الاستظهار فدعا اهل ثقته فاستشارهم ، فأشار عليه اخوه عتبة بعمرو بن العاص وهو يومئذ مقيم بفلسطين ، فكتب اليه معاوية يعلمه بقدوم جرير في بيعة علي ، وانه حبس الأمر عليه ، وطلب منه ان يقدم للمذاكرة فاستشار عمرو ولديه عبد الله ومحمد آ بالأمر ، فنهاه عبد الله وحبد له محمد .

فقال عمرو: اما انت يا عبد الله فأمرتني بما هو خير لي في ديني ، واما انت يا محمد فامرتني بما هو خير لي في دنياي ، وانا فاظر ، فبات ليلته ساهراً مفكراً في الأمر فلما اصبح دعا غلامه وردان وكان داهياً ، وقال ارحل يا وردان ، ثم قال : احطط يا وردان ثم قال : ارحل يا وردان احطط يا وردان ، وجعل يردد هذا القول ، فقال وردان : خلطت يا أبا عبد الله ، اما إن شئت انبأتك بما في قلبك . قال : هات ويحك قال : اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك ، فقلت علي معه الآخرة في غير دنيا ، وفي الآخرة عوض من الدنيا ، ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة وليس في الدنيا عوض من الآخرة ، وانت واقف بينهما . قال : قاتلك الله ما أخطأت ما في عوض من الآخرة ، وانت واقف بينهما . قال : قاتلك الله ما أخطأت ما في عشت في عفو دينهم وإن ظهر اهل الدنيا لم يستغنوا عنك ، قال : الآن : عشت في عفو دينهم وإن ظهر اهل الدنيا لم يستغنوا عنك ، قال : الآن : الآن : لما شهرت العرب سيرى إلى معاوية . فارتحل فسار حتى قدم على معاوية ، وعرف حاجة معاوية اليه وكايد كل واحد منهما صاحبه ، فقال له معاوية : يا ابا عبد الله إني ادعوك إلى جهاد هذا الرجل . الذي عصى الله ، معاوية : يا ابا عبد الله إني ادعوك إلى جهاد هذا الرجل . الذي عصى الله ، معاوية : يا ابا عبد الله إني ادعوك إلى جهاد هذا الرجل . الذي عصى الله ، معاوية : يا ابا عبد الله إني ادعوك إلى جهاد هذا الرجل . الذي عصى الله ، معاوية : يا ابا عبد الله إني الخليفة ، واظهر الفتنة ، وفرق الجماعة ،

وقطع الرحم ، فقال عمرو من هو ، قال علي قال : \_ والله يا معاوية ما انت وعلي حملي بعير ، وليس لك هجرته ولا سابقته ، ولا صحبته ولا جهاده ، ولا فقهه ولا علمه ، وان له مع ذلك لحظا في الحرب ليس لأحد غيره ، ولكني قد تعودت من الله تعالى احساناً وبلاء جميلا ، فما تجعل لي ان شايعتك على حربه والله لتعلم ما فيه من الغرر والحطر ؟ قال : حكمك ، فقال : مصر طعمة (١) ، فتلكاً عليه معاوية وقال : يا ابا عبد الله إني اكره ان تتحدث العرب عنك انما دخلت في هذا الأمر لغرض الدنيا ، فقال عمرو : دعني عنك ما مثلي يخدع لانا اكيس من ذلك ، قال معاوية : ادن مني اسارك فدنا منه عمرو ليساره فعض معاوية اذنه وقال : هذه خدعة (١) . واستشار معاوية اخاه عتبة بالامر فقال : اما ترضى ان تشتري عمراً بمصر واستشار معاوية اخاه عتبة بالامر فقال : اما ترضى ان تشتري عمراً بمصر

واستشارمعاوية اخاه عتبة بالامر فقال: اما ترضى ان تشبري عمرا بمصر إن هي صفت لك؟ ليتك لا تغلب على الشام فقال: يا عتبة بت عندنا الليلة، فلما اصبح ارسل إلى عمرو، واجابه إلى ما طلب، وكتب له كتاباً على ان لا ينقض شرط طاعة ، فكتب عمرو على ان لا تنقض طاعة شرطاً، فكايد احدهما الآخر.

وإلى ذلك اشار امير المؤمنين عليه السلام في الخطبة ( ٢٦ ) : ولم يبايع حتى شرط ان يؤتيه على البيعة ثمناً ... الخ (٣) .

<sup>(</sup>١) قال أبو عثمان الجاحظ: كانت مصر في نفس عمرو بن العاص لأنه هو الذي فتحها سنة تسع عشرة من الهجرة في خلافة عمر فكان لعظمها في نفسه وجلالتها في صدره وما قد عرفه من أموالها ، وسعة الدنيا فيها فلا يستعظم أن يجعلها ثمناً من دينه .

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبسي الحديد : قال شيخنا أبو القاسم البلخي رحمه الله تعالى قول عمرو له : دعنا عنك كناية عن الالحاد ، بل تصريح به : أي دع هذا الكلام لا أصل له ، فإن اعتقاد الآخرة وأنها لا تباع بعرض الدنيا من الحرافات ، قال رحمه الله تعالى : وما زال عمرو بن العاص ملحداً ، ما تردد قط في الإلحاد والزندقة ، وكان معاوية مثله ، ويكفي من تلاعبهما بالإسلام حديث السرار المروي ؛ وإن معاوية عض أذن عمرو ، أين هذا من أخلاق على عليه السلام وشدته في ذات الله وهما مع ذلك يعيبانه بالدعابة أه. « الشرح : م ١ / ١٣٧ » .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ١ / ٦٢ .

واستقدم معاوية شرحبيل بن السمط رئيس اليمنية وشيخها ، والمقدم عليها ، ودس اليه رجالا يغرونه بعلي ويشهدون عنده انه قتل عثمان حتى ملأوا صدره حقداً وترة وإحنا على علي عليه السلام وجاء شرحبيل إلى حصين بن نمير وقال ابعث إلى جرير فليأتنا ، فبعث اليه ان زرنا فعندنا شرحبيل فاجتمعا عند حصين ، فقال شرحبيل أتيتنا بأمر ملفف لتلقينا في طوات الاسد ، وأردت ان تخلط الشام بالعراق ، واطريت علياً وهو قاتل عثمان ، والله سائلك عما قلت يوم القيامة .

فقال جرير: اما قولك: اني جئت بأمر ملفف، فكيف يكون ملففاً وقد اجتمع عليه المهاجرون والانصار، وقوتل على رده طلحة والزبير؟ واما قولك اني القيك في لهوات الاسد ففي لهواتها القيت نفسك واما خلط اهل الشام بأهل العراق فخلطهما على حق، خير من فرقتهما على باطل، واما قولك: إن علياً قتل عثمان، فوالله ما في نفسك وبدنك من ذلك إلا القذف بالغيب من مكان بعيد، ولكنك ملت إلى الدنيا وشيء كان في نفسك على زمان سعد بن ابي وقاص.

فبلغ ما قالا إلى معاوية فبعث إلى جرير فزجره .

والقي إلى شرحبيل كتاب غفل لا يدرى كاتبه وفيه :

شرحبيل يا بن السمط لا تتبع الهوى فما لك في الدنيا من الدين من بدل ولا تك كالمجرى إلى شر غاية فقدخرقالسربالواستنوق الجمل(١١)

<sup>(</sup>١) مثل يضر ب للرجل : يكون في حديث ثم يخلطه بغيره وينتقل ، وأول من قاله طرفة ابن العبد سمع المسيب بن علس ينشد عند عمرو بن هند ملك الحيرة شعراً في وصف جملحتى بلغ هذا البيت :

وقد أتلاقى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم فقال طرفة وهو غلام يومئذ : ( إستنوق الجمل ) فضحك الحاضرون وذلك لأن الصيمرية=

تروم بها ما رمت واقطع له الامل عليك ولا تعجل فلا خير في العجل بقول ولا مالا عليه ولا قتل إلى أن أتى عثمان في داره الاجل ومن باسمه في فضله يضرب المثل من الزوروالبهتان بعض الذي احتمل

وقل لابن حرب ما لك اليوم خلة وأورد ولا تفرط بشيء تخافه وما من علي في ابن عفان سقطة وما كان إلا لازما قعر بيته وصيي رسول الله من دون اهله فمن قال قولاً غير هذا فحسبه

فلما قرأ شرحبيل الكتاب ذعر وفكر ، وقال : هذه نصيحة لي في ديني ، ولا والله لا أعجل في هذا الامر بشيء ، وكاد يحول عن نصر معاوية ويتوقف ، فلفق معاوية له الرجال يدخلون عليه ويخرجون ، وهم يعظمون عنده قتل عثمان ، ويرمون علياً به ، ويقيمون الشهادة الباطلة والكتب المختلقة حتى أعادوا رأيه ، وشحذوا عزمه . فقام و دخل على معاوية وقال : انت عامل امير المؤمنين (عثمان) وابن عمه ، ونحن المؤمنون ، فان كنت تجاهد علياً وقتلة عثمان حتى نأخذ ثأرنا او تذهب ارواحنا استعملناك علينا والا عزلناك واستعملنا غيرك ممن نريد ثم جاهدنا معه حتى ندرك بدم عثمان او نهلك .

فقال جرير – وكان حاضراً – : مهلا يا شرحبيل فان الله قد حقن الدماء، ولم الشعث ، وجمع امر الامة ، ودنا من هذه الامة سكون فاياك ان تفسد بين الناس وامسك عن هذا القول قبل ان يشيع ، ويظهر عنك قول لا تستطيع رده ، فقال : والله لا اسره ابدأ ، ثم قام فتكلم به . فقال الناس : صدق ،

<sup>=</sup> سمة الناقة فنقلها الفحل.

فغضب المسيب وقال ؛ ليقتلنه لسانه فكان كما تفرس المسيب فقد قتله عمرو بن هند وهو ابن ست وعشرين سنة والقصة مشهورة في كتب الأدب .

القول ما قال والرأي ما رأى ، فأيس جرير عند ذلك من معاوية ومن عوام اهل الشام .

وأبطأ جرير عند معاوية حتى اتهمه الناس ، قيل مكث ثلاثة اشهر وقيل اربعة ، واشار على علي عليه السلام اصحابه للاستعداد للحرب فقال عليه السلام : ان استعدادي لحرب اهل الشام وجرير عندهم اغلاق للشام ، وصرف لاهله عن خير ارادوه . إلى آخر الكلام الذي ذكره الرضي تحت رقم (٤٣) خطب (١) .

ولما أبطأ جرير على امير المؤمنين كتب اليه : اما بعد ، فاذا اتاك كتابي فاحمل معاوية على الفصل .. إلى آخر الكتاب وقد ذكره الرضي في هذا الباب وسيأتي الكلام عليه برقم ٨ ان شاء الله تعالى(٢) .

فلما انتهى الكتاب إلى جرير أتى معاوية فاقرأه الكتاب ، قال : يا جرير الحق بصاحبك وكتب اليه بالحرب كما سنشير إلى ذلك عند الكلام على مصادر الرسالة الآتية .

اجملت قصة بعث جرير من مطولات السير امثال « صفين » لنصر بن مزاحم و « الامامة والسياسة » لابن قتيبة ، وليس فيما ذكرته خروج عن الصدد وإنما الغاية بيان ارتباط مواد « نهج البلاغة » بعضها ببعض .

اما من ذكر كتاب امير المؤمنين عليه السلام مع جرير إلى معاوية قبل الشريف الرضي فهم :

- ۱ نصر بن مزاحم في كتاب « صفين » : ص ۲۹ .
  - ٢ ــ ابن قتيبة في « الامامة والسياسة » ج١ ــ ٩٣ .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١/ ٨٩ وانظر ج ١ ص ٤٤٥ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢١٤ من هذا الجزء.

٣ - ابن عبد ربه في « العقد الفريد » ج ٤ -- ٣٢٢ .

هذا وقد اشار الطبري إلى الكتاب والقصة في التاريخ ٥ ــ ٢٣٥ ط ليدن، واحتج شيوخ المعتزلة ومتكلموهم بهذا الكتاب على صحة الاختيار وكونه طريقاً للامامة (١) كما رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » برواية الكلبي في ترجمة معاوية (٢).

### ٧ - ومِن كياب له عليالت لام

#### إليه أيضاً

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَتْنِي مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوصَّلَةٌ ، وَرِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ نَمَّقْتَهَا بِشُوءِ رَأْدِك ، مُحَبَّرَةٌ نَمَّقْتَهَا بِشُوءِ رَأْدِك ، وَأَمْضَيْتَهَا بِسُوءِ رَأْدِك ، وَكَتَابُ آمْرِيءٍ لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ وَلاَ قَائِدٌ يرْشِدُه ، وَكَتَابُ آمْرِيءٍ لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ وَلاَ قَائِدٌ يرْشِدُه ، وَقَادَهُ آلضَّلاَلُ فَاتَّبَعَهُ فَهَجَرَ قَدْ دَعَاهُ آلْهَوَى فَأَجَابَهُ ، وَقَادَهُ آلضَّلاَلُ فَاتَّبَعَهُ فَهَجَرَ لاَ غَطا وَضَلَّ خَابِطاً .

( مِنْهُ ) لِأَنَّهَا بَيْعَةُ وَاحِدَةٌ لَا يُثَنَّى فِيهَا ٱلنَّظُرُ وَلَا يُشَنَّى فِيهَا ٱلنَّظُرُ وَلَا يُسْتَأْنَفُ فِيهَا ٱلْخِيَارُ . ٱلْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنُ ، وَٱلْمُرَوِّي يُسْتَأْنَفُ فِيهَا مُدَاهِنٌ .

<sup>(</sup>١) شرح سمج البلاغة لابن أبي الحديد : م ٣ / ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) اطلعت على أجزاء مصورة من (تاريخ دمشق) على نسخة المكتبة الظاهرية في مكتبة الإمام الحكيم العامة في النجف الأشرف مضافاً إلى ما أفادني به أخي العلامة الباحث الشيخ محمد باقر المحمودي صاحب كتاب «نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ».

ما ورد هنا من كتاب نقله قبل الرضي أعثم الكوفي في (الفتوح) ج٢ ص ٤٣١ والمبرد في (الكامل) ج١ ص ١٩٣ ونصر بن مزاحم في كتاب (صفين) : ص ٦٤ بصور تختلف اختلافاً قليلا وهذا الكتاب كتبه علي عليه السلام جواباً عن كتاب معاوية في اثناء حرب صفين بل في او اخر اها(١). وكان كتاب معاوية :

من عبد الله معاوية بن ابي سفيان إلى علي بن ابي طالب .

اما بعد: فان الله تعالى يقول في محكم كتابه: (ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) (٢) اني احذرك الله ان تحبط عملك وسابقتك بشق عصا هذه الامة وتفريق جماعتها ، فاتق الله واذكر موقف القيامة ، واقلع عما اسرفت فيه من الخوض في دماء المسلمين ، واني سمعت رسول الله يقول: (لو تمالاً اهل صنعاء وعدن على قتل رجل واحد من المسلمين لاكبهم الله على مناخرهم في النار) فكيف يكون حال من قتل اعلام المسلمين وسادات المهاجرين بله (٣) ما طحنت رحى حربه من اهل القرآن ، وذوي العبادة والايمان ، من شيخ كبير ، وشاب غرير ، كليهم بالله تعالى مؤمن ، وله مخلص ، وبرسوله مقر عارف ، فان كنت ابا حسن انما تحارب على الامرة والحلافة فلعمري لو صحت فان كنت ابا حسن انما تحارب على الامرة والحلافة فلعمري لو صحت خلافتك لكنت قريباً من ان تعذر في حرب المسلمين ، ولكنها ما صحت لك ، أنتى بصحتها واهل الشام لم يدخلوا فيها؟ فقد والله اكلتهم الحرب فلم يبق منهم الا كالثمد في قرارة الغدير (٤) والله المستعان .

<sup>(</sup>١) شرح النهج لابن أبي الحديد : م ٣ / ٣٠٢.

<sup>(</sup>۲) الزمر : ۲۵.

<sup>(</sup>٣) بله اسم فعل بمعنى دع واترك.

<sup>(</sup> ٤ ) الثمد : الماء القليل يتجمع في الشتاء وينضب في الصيف

فكتب على عليه السلام اليه جواباً عن كتابه :

من عبد الله امير المؤمنين إلى معاوية بن ابي سفيان .

اما بعد : اتتني منك موعظة موصلة (١) ، ورسالة محبّرة ، نمقتها بضلالك ، وامضيتها بسوء رأيك وكتاب امريء ليس له بصر يهديه ، ولا قائد يرشده ، دعاه الهوى فاجابه ، وقاده الضلال فاتبعه ، فهجر لاغطاً ، وضل خابطاً (٢) .

فأما امرك لي بالتقوى فأرجو ان اكون من اهلها ، واستعيذ بالله من ان اكون من الذين إذا امروا بها اخذتهم (العزة بالاثم).

واما تحذيرك اياي ان يحبط عملي ، وسابقتي في الاسلام ، فلعمري لو كنت الباغي عليك لكان لك ان تحذرني ذلك ، ولكني وجدت الله تعالى يقول (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى امر الله) (٣) فانظر إلى الفئتين ، اما الفئة الباغية فوجدنا الفئة التي انت فيها ، لان بيعتي في المدينة لزمتك وانت بالشام كما لزمتك بيعة عثمان بالمدينة وانت امير لعمر على الشام وكما لزمت يزيد اخاك بيعة عمر وهو امير لابي بكر على الشام .

واما شق عصا هذه الامة فانا احق ان انهاك عنه ، فاما تخويفك لي من قتل اهل البغى ، فان رسول الله امرني بقتالهم وقتلهم ، وقال لاصحابه « ان

<sup>(</sup>١) موصلة : مجموعة الألفاظ من ها هنا وهاهنا ، وذلك عيب في الكتابة والخطابة ، وهو الظاهر على رسالة مماوية كما ترى :

 <sup>(</sup>٢) هجر : هذى ، واللاغط : ذو اللغط وهو الصوت والجلبة ، والخبط هنا المثني على غير هدى .

<sup>(</sup>٣) الحجرات : ٩ .

فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله(٢ » واشار إلى وانا اول من اتبع امره ١١٠ .

واما قولك: ان بيعتي لم تصح لان اهل الشام لم يدخلوا فيها! كيف وانما هي بيعة واحدة ، تلزم الحاضر والغائب ، لا يثني فيها النظر (٢) ولا يستأنف فيها الخيار ، الحارج منها طاعن ، والمروي فيها مداهن (٣) ، فاربع على ظلعك (٤) وانزع سربال غيك ، واترك ما لا جدوى له عليك ؛ فليس لك عندى الا السيف حتى تفيىء إلى امر الله صاغراً وتدخل في البيعة راغماً ،

و إلى ذلك أشار عار بن ياسر برجزه يوم صفين كما رواه ابن عبد البر في ترجمته :

نعن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله
ضرباً يزيل الهام من مقيله ويذهل الخليل عن خليله
أو رجم الحق إلى سهيله

والحديث المذكور في المتن رواه إبن كثير في تاريخه : ٧ / ٣٠٥ من طريق الإمام أحمد . وكون على عليه السلام مأموراً بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبحسبك أن ترجح إلى «البداية والنهاية » ج ٧ ص ٣٠ وما بعدها لترى هناك ما رواه ابن كثير من ذلك عن أحمد وأبي يعلى ، وابن عدي ، والخطيب البغدادي، وابن عساكر ، والحاكم ، أن علياً عليه السلام قال : أمرني رسول الله (ص) بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين ، وما روى في ذلك عن أم سلمة وأبي سعيد الحدري ، وأبي أيوب الأنصاري ، وعتاب بن ثعلبة وغيرهم .

- ( ٢ ) لا يثني فيها النظر : أي لا يعاود و لا يراجع فيها ثانية .
- (٣) المروي فيها : الذي يبطىء ويفكر أصله من الروية ، والمداهن : المنافق .
- ( ٤ ) أربع على ظلمك : أي انك ضعيف . فأرفق بنفسك ولا تحمل عليها أكثر مما تطيق أي اسكت على ما فيك من العيب وأبصر نفسك وعجزك وظلع كمنع ، غمز في مشيه ، وربع كنع أيضاً وقف وانتظر وتحبس .

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا علي ستقاتلك الفئة الباغية ، وأنت على الحق ، فمن لم ينصرك يومئذ فايس مني » شرح المواهب للزرقاني: ٣/٧٣ ، وتراترت اخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «تقتل عار الفئة الباغية »وهذا من أخباره بالغيب ، وأعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وهو من أصح الأحاديث . قاله ابن عبدالبر في «الإستيعاب» : ج ٢/ ٤٧٤ في ترجمة عار بن ياسر رضى الله عنه .

والسلام (١) .

### ٨ - ومِن كتاب له عليال السالم

إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية

أَمَّا بَعْدُ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَاحْمِلُ مُعَاوِيَةَ عَلَى ٱلْفَصْلِ ، وَخُدْهُ بِالْأَمْرِ ٱلْجَزْمِ ، ثُمَّ خَيِّرْهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجْلِيَةً أَوْ سِلْم مُخْزِيَة ، فَإِن ٱخْتَارَ ٱلْحَرْبَ فَٱنْبِذْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ ٱخْتَارَ ٱلْحَرْبَ فَٱنْبِذْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ ٱخْتَارَ ٱلسَّلَمُ .

كان جرير قد ارسله علي عليه السلام إلى معاوية — كما قدمنا — فأبطأ جرير عند معاوية حتى اتهمه الناس ، فكتب اليه امير المؤمنين عليه السلام بهذا الكتاب (۲) ، وقد رواه قبل الشريف نصر بن مزاحم في كتاب (صفين » صفين » ص ٥٥ ، وابن عبد ربه في ( العقد الفريد » ٢ — ٢٣٢ ط : الاز هرية .

# ٥ - ومِن كتاب له عليالت لام

إلى معاوية

فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِيِّنَا وَآجْتِيَاحَ أَصْلِنَا ، وَهَمُّوا

<sup>(</sup>١) شرح النهج للحديدي : ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٢٠٩ من هذا الجزء.

بِنَا ٱلْهُمُومَ وَفَعَلُوا بِنَا ٱلْأَفَاعِيلَ ، وَمَنَعُونَا ٱلْعَذْبُ ، وَأَصْطَرُّونَا إِلَى جَبَلٍ وَعْ ، وَأَوْقَدُوا لَنَا نَارَ ٱلْحَرْبِ ، فَعَزَمَ ٱللهُ لَنَا عَلَى ٱلذَّبِّ عَنْ حَوْزَتِهِ ، وَٱلرَّمْي مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ . مُؤْمِنُنَا يَبْغِي بِذَلِكَ ٱلْأَجْرَ ، وَكَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ ٱلْأَصْلِ . وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قُرَيْشٍ خِلْوً وَكَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ ٱلْأَصْلِ . وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قُرَيْشٍ خِلْوً مِمَا نَحْنُ فِيهِ بِحِلْفٍ يَمْنَعُهُ أَوْ عَشِيرَةٍ تَقُومُ دُونَهُ ، فَهُو مِنَ ٱلْقَتْلِ بِمَكَانِ أَمْنٍ .

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا آحْمَرً اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا آحْمَرً اللهُ اللهُ وَأَسْ وَأَحْبَمُ النَّاسُ قَدَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَوَقَى بِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ السَّيُوفِ وَالْأَسِنَّةِ . فَقُبَلَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ يَوْمَ مُوْتَةَ . بَدْرٍ ، وَقُتِلَ جَعْفَرُ يَوْمَ مُوْتَةَ . بَدْرٍ ، وَقُتِلَ جَعْفَرُ يَوْمَ مُوْتَةَ . فَأَرَادَ مَنْ لَوْ شَمْتُ ذَكَرْتُ السَمَهُ مِثْلَ اللّذِي أَرَادُوا مِنَ الشَّهَادَةِ ، وَلَكِنْ آجَالُهُمْ عُجِّلَتْ وَمَنِيَّتُهُ أَجِّلَتْ . فَيَا عَجَبًا لِللّاهْرِ إِذْ صِرْتُ يُقْرَنُ بِي مَنْ لَمْ يَسْعَ بِقَدَمِي ، وَلَكِنْ لَهُ كَسَابِقَتِي ٱلنِّي لاَ يُدْلِي أَحَدُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ كَسَابِقَتِي ٱلنِّي لاَ يُدْلِي أَحَدُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ كَسَابِقَتِي ٱلنِّي لاَ يُدْلِي أَحَدُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ

يَدَّعِيَ مُدَّعٍ مَا لاَ أَعْرِفُهُ ، وَلاَ أَظُنُّ ٱللهَ يَعْرِفُهُ وَٱلْحَمْدُ لِلهِ عَلَى مُدَّعٍ مَا لاَ أَعْرِفُهُ ، وَلاَ أَظُنُّ ٱللهَ يَعْرِفُهُ وَٱلْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفْعِ قَتَلَة عُثْمَانَ إِلَيْكَ فَإِنِّي نَظُرْتُ فِي هَٰذَا ٱلْأَمْرِ فَلَمْ أَرَهُ يسَمَّنِي دَفْعُهُمْ إِلَيْكَ وَلاَ نَظَرْتُ فِي هَٰذَا ٱلْأَمْرِ فَلَمْ أَرَهُ يسَمَّنِي دَفْعُهُمْ إِلَيْكَ وَشَقَاقِكَ إِلَى غَيْرِكَ ، وَلَعَمْرِي لَئِنْ لَمْ تَنْزِعْ عَنْ غَيِّكَ وَشَقَاقِكَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ عَنْ قَلِيلٍ يَطْلُبُونَكَ ، لاَ يُكَلِّفُونَكَ طَلَبَهُمْ فِي لَتَعْرِفَنَّهُمْ عَنْ قَلِيلٍ يَطْلُبُونَكَ ، لاَ يُكَلِّفُونَكَ طَلَبَهُمْ فِي بَرِّ وَلا بَحْرٍ وَلاَ جَبَلٍ وَلا سَهْلٍ ، إِلاَّ أَنَّهُ طَلَبُ يَسُوعُكَ بَرُونُكُ بَعْرِفَانَهُ وَالسَّلاَمُ لِأَهْلِهِ .

كان ابو مسلم الخولاني (١) قد قدم على معاوية في اناس من قراء اهل الشام — قبل مسير امير المؤمنين عليه السلام إلى صفين — فاحتجوا عليه لعزمه على قتال علي وليس له مثل صحبته ، ولا هجرته ، ولا قرابته ولا سابقته ، فادعى عليهم انما يفعل ذلك لان علياً قد آوى قتلة عثمان ، ولو دفعهم اليه

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن توب : أدرك الجاهلية ، ولم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو معدود من تابعي أهل الشام ، تنسب له كرامات يكذبها واقعه الذي عاش فيه من مناصرته لمعاوية وحربه لأمير المؤمنين مثل : أنه القى في النار فكانت عليه برداً وسلاماً (مثل ابراهيم الحليل تماماً)! ومثل : أنه جاء إلى دجلة وهي ترمى بالخشب لطغيان مائها ، فخاضها بدابته وتبعه أصحابه (كما فعل موسى الكليم!) ومثل : أن صبياً نظر إلى ظبي تعدو في الفلاة فعلم أبو مسلم أنه يريدها فدعى الله وحبسها .. إلى آخر ما ذكره ابن عساكر في تاريخه ، وأبو نعيم في حليته : ٢ / ٢ ٢ مندما تعرضا لذكر أحواله ، ولو أن أحداً نسب دون هذه الكرامات لأحد الأثمة من أهل البيت الذين هم أعدال القرآن لنسب إلى الغلو ورمي بالكفر ، ووسم بالالحاد ، تو في أبو مسلم في أيام يزيد بن معاوية .

ليقتص منهم – وهو وليه – لما قاتله ، فطلبوا منه ان يكتب اليه بذلك ، فكتب معاوية إلى على عليه السلام بذلك ، وارسل الكتاب مع ابي مسلم الخولاني ، فقدم بالكتاب على امير المؤمنين عليه السلام ، ثم قام خطيباً فحمد الله واثنى عليه ثم قال :

اما بعد فانك قد قمت بأمر وتوليته ، والله ما احب انه لغير لهُ ان اعطيت الحق من نفسك ، ان عثمان قتل مسلماً محرماً (١) مظلوماً ، فادفع الينا قتل مسلماً محرماً (١) مظلوماً ، فادفع الينا قتلته ، وانت امير نا ، فان خالفك احد من الناس كانت ايدينا لك ناصرة ، والسنتنا لك شاهدة ، وكنت ذا عذر وحجة .

فقال له علي عليه السلام: اغد علي غداً فخذ جواب كتابك ، ثم رجع من الغد ليأخذ جواب كتابه ، فوجد الناس قد بلغهم الذي جاء فيه فملأوا المسجد واخذوا ينادون: كلنا قتل ابن عفان ، واذن لا بي مسلم فلخل على امير المؤمنين فدفع اليه جواب كتاب معاوية ، فرجع ابو مسلم بالجواب من امير المؤمنين وهو يقول: الآن طاب الضراب ، في قصة مشهورة رواها المؤرخون تجدها مفصلة في «صفين » لا بن مزاحم: ص ٨٥ وما بعدها كما تجد الكتاب والجواب هناك ، وما ذكره الشريف هنا هو آخر الكتاب ، البلاذري في ترجمة على عليه السلام من « انساب الاشراف » ص ٢٨٢ و المناول المختارة ) من (العيون والمحاسن): ٢٠ - ٢٠ ، ونقله الخطيب الخوارزمي في (المفصول المختارة ) من (العيون والمحاسن): ٢٠ - ٢٠ ، ونقله الخطيب الخوارزمي في (المفول الموضع ، وسيأتي كلام عليه في الكتاب (٢٢) ان شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) محرماً : أي له حرمة وذمة قال الراعي : قتلوا ابن عفان الحليفة محرماً ودعا فلم أر مثله مقتولا

# ١٠ - ومِن كَيَّا بِ لِهُ عَلَيْهُ لِسَّلَامُ مِن كَيَّا بِهِ الْمُعَلِّمُ لِلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

وَكَيْفَ أَنْتَ صَانِعُ إِذَا تَكَشَّفَتْ عَنْكَ جَلَابِيبُ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ دُنْيَا قَدْ تَبَهَّجَتْ بِزِينَتِهَا وَخَدَعَتْ بِلَذَّتِهَا دَعَتْكَ فَأَجَبْتَهَا ، وَقَادَتْكَ فَاتَّبَعْتَهَا ، وَأَمَرَتْكَ فَأَطَعْتَهَا . وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَقِفِكَ وَاقِفٌ عَلَى مَا لاَ يُنْجِيكَ مِنْهُ مُنْجِ . فَأَقْعَسُ عَنْ هَذَا ٱلْأَمْرِ ، وَخُذْ أُهْبَةَ ٱلْحُسَابِ ، مُنْج . فَأَقْعَسُ عَنْ هَذَا ٱلْأَمْرِ ، وَخُذْ أُهْبَةَ ٱلْحُسَابِ ، وَلاَ تُمَكِّنِ ٱلْغُواةَ مِنْ سَمْعِكَ ، وَلاَ تُمَكِّنِ ٱلْغُواةَ مِنْ سَمْعِكَ ، وَلاَ تُمَكِّنِ ٱلْغُواةَ مِنْ سَمْعِكَ ، وَإِلاَّ تَفَعَلْ أَعْلَمْ فَيْ لَا تُمْكِن الْغُولَة مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُثْرَف مَنْكَ مَأْخَذَهُ وَبَلَغَ فِيكَ أَمَلَهُ ، فَإِللّا تَفْعَلْ أَعْلَمُ مَجْرَى ٱلرُّوحِ وَٱلدَّم . .

وَمَتَى كُنْتُمْ يَا مُعَاوِيَةُ سَاسَةَ ٱلرَّعِيَّةِ، وَوُلاَةَ أَمْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرِ قَدَم سَابِق وَلاَ شَرَف بَاسِق ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ لُزُوم سَوَابِقِ ٱلشَّفَاءِ وَأُحَذِّرُكَ أَنْ تَكُونَ مُتَمَادِياً فِي

غِرَّةِ ٱلْأَمْنِيَّةِ مُخْتَلِفَ ٱلْعَلاَنِيَةِ وَٱلسَّرِيرَةِ.

وَقَدْ دَعَوْتَ إِلَى ٱلْحَرْبِ فَدَعِ ٱلنَّاسَ جَانِباً وَٱخْرُجْ إِلَيَّ وَأَعْفِ ٱلْفَرِيقَيْنِ مِنَ ٱلْقِتَالِ لَيُعْلَمَ أَيُّنَا ٱلْمَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ وَٱلْمُغَطَّى عَلَى بَصَرِهِ . فَأَنَا أَبُو حَسَنِ قَاتِلُ جَدكَ وَخَالِكَ وَأَخِيكَ شَدْخاً يَوْمَ بَدْرٍ ، وَذَلِكَ ٱلسَّيْفُ مَعِي ، وَخَالِكَ وَأَخِيكَ شَدْخاً يَوْمَ بَدْرٍ ، وَذَلِكَ ٱلسَّيْفُ مَعِي ، وَبِذَلِكَ ٱلسَّيْفُ مَعِي ، وَبِيناً ، وَلِا لَكَ ٱلشَيْفَ مَعْمِي ، وَلَا لَكَ ٱلسَّيْفَ مَعْمِي ، وَلَا اللّهَ وَلَا اللّهَ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا لَكُونَ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكَ اللّهُ وَلَا لَعْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّه

وَزَعَمْتَ أَنَّكَ جِمْتَ قَائِراً بِعُثْمَانَ وَلَقَدْ عَلِمْتَ طَالِباً ، حَيْثُ وَقَعَ دَمُ عُثْمَانَ فَا طَلْبهُ مِنْ هُنَاكَ إِنْ كُنْتَ طَالِباً ، فَكَأَنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ تَضِجُ مِنَ الْحَرْبِ إِذَا عَضَّتُكَ ضَجِيجَ الْحَمَالُ بِالْأَثْقَالُ وَكَأَنِّي بِجَمَاعَتِكَ تَدْعُونِي - جَزَعاً الْجِمَالُ بِالْأَثْقَالُ وَكَأَنِّي بِجَمَاعَتِكَ تَدْعُونِي - جَزَعاً مِنَ الضَّرْبِ الْمُتَتَابِعِ وَالْقَضَاءِ الْوَاقِعِ وَمَصَارِعَ بَعْدَ مَصَارِعَ بَعْدَ مَصَارِعَ بَعْدَ مَصَارِعَ بَعْدَ مُصَارِعَ بَعْدَ مُسَارِعَ - إِلَى كِتَابِ اللهِ ، وَهِي كَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ ، أَوْ مُصَارِعَ مَا عَلَيْهُ مُايَعَةٌ حَائِدَةٌ . . أَوْ

أوّل هذا الكتاب : من عبد الله على امير المؤمنين إلى معاوية بن ابي سفيان ، سلام على من اتبع الهدى ، فاني احمد اليك الله الذي لا إله إلا هو . اما بعد ، فانك رأيت الدنيا وتصرفها بأهلها فيما مضى منها ، وخير ما بقي من الدنيا ما اصاب العباد الصادقون فيما مضى منها ، ومن يقس الدنيا بشأن الآخرة يجد بينهما بوناً بعيداً .

واعلم يا معاوية بأنك قد ادعيت امراً لست من اهله ، لا في القدم ، ولا في البقية ، ولا في الولاية ، ولست تقول فيه بأمر بين يعرف لك فيه اثر ، ولا لك عليه شاهد من كتاب الله ، ولا عهد تدعيه من رسول الله عليه فكيف انت صانع ... إلى آخر ما رواه الشريف رحمه الله .

روى ذلك – قبل الرضي – نصر بن مزاحم في كتاب «صفين » ورواه بعد الرضي ابن عساكر في (تاريخ دمشق) في ترجمة معاوية عن الكلبي ، كما رُواه ابن ميثم في (شرح نهج البلاغة) : ٤ – ٣٧١ ، ونقله ابن ابي الحديد في (شرح نهج البلاغة) : م ٣ – ٤١٠ عن كتاب «صفين » .

ويذهب ابن ابي الحديد إلى ان الرضي قد ضم إلى هذا الكتاب بعض كلام امير المؤمنين عليه السلام من موضع آخر لان غرضه التقاط البليغ والفصيح من كلامه (۱) وحجته في ذلك خلو رواية نصر بن مزاحم من بعض فقرات هذا الكتاب ، ولو كان الامر كما ذكر لنبه عليه الرضي فقد عرفت احتياطه في النقل ، وتثبته في الرواية (۲) هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الاختصار والنقل بالمعنى معروف عند القدامى من المؤلفين ، وبحسبي ان اذكر لك شاهداً و احداً و هو :

<sup>(</sup>١) الشرح : م ٣ / ٤١٣ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ الجزء الأول من هذا الكتاب ص ٣٤٤.

ان ابن بطوطة ذكر في رحلته «تحفة النظار في عجائب الامصار » : ج ١ ص ١٠٩ فما بعدها مروره بالنجف الاشرف ، وزيارته لحرم امير المؤمنين عليه السلام فيقول – بعد ان وصف النجف واسواقها المتعددة يومئذ ، ومدارسها وزواياها – : (ومن تلك المدرسة – يعني الصحن الشريف يدخل إلى القبة وعلى بابها الحجاب والنقباء والطواشية – يعني الحدم – فعندما يصل الزائر يقوم اليه احدهم او جميعهم – وذلك على قدر الزائر – فيقفون معه على العتبة ، ويستأذنون له ويقولون : عن امركم – يا امير المؤمنين – هذا العبد الضعيف يستأذن على دخوله للروضة العلية . فان امير المؤمنين – هذا العبد الضعيف يستأذن على دخوله للروضة العلية . فان اذنتم له والا رجع ، وان لم يكن اهلا لذلك فانتم اهل المكارم والستر . اه .

فارجع إلى كتب الزيارات المؤلفة قبل ابن بطوطة وبعده ، او اقرأ اللوحة المنصوبة على الباب الثاني من الروضة المباركة لتراه كيف اختصر تلك الزيارة ؟ وكيف رواها بالمعاني دون الالفاظ ، بل انه سمجها فرواها ناقصة مفككة ولم تستوف كل المعاني مع ما اضافه من زيادات لا توجد بالاصل مثل : ( الروضة العلية ) و ( فان اذنتم والارجع ) و ( انتم اهل المكارم والستر ) .

وانا اذكر لك اصل الزيارة لتقارن بينه وبين المذكور في الرحلة :

( اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمداً عبده ورسوله ، جاء بالحق من عنده وصدق المرسلين ، السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا حبيب الله وخير ته من خلقه ، السلام على امير المؤمنين عبد الله واخي رسول الله ، يا مولاي يا امير المؤمنين عبدك وابن عبدك وابن امتك جاءك مستجيراً بذمتك ، قاصداً إلى حرمك ، متوجهاً إلى مقامك ، متوسلا إلى الله تعالى بك ، ءادخل يا الله ؟ ءادخل يا رسول الله ؟ ءادخل يا

المؤمنين ءادخل يا حجة الله؟ءادخل يا امين الله؟ءَادخل ياملائكة الله المقيمين في هذا المشهد الشريف ؟ يا مولاي يا امير المؤمنين اتأذن لي بالدخول افضل ما اذنت لاحد من اوليائك ؟ فان لم اكن له اهلا فأنت اهل لذلك .

والزيارة هذه مروية في كتب العلماء قبل ابن بطوطة المتوفى عام ( ٧٧٩ ) كالمفيد المتوفى ( ٤١٣ ) وابن طاووس ( ٦٦٤ ) (١)

وهب ان الرضي ضم إلى هذا الكتاب فقر ات من غيره فانه لم يجيء بها من عنده ، لان ابن ابي الحديد رواها (٢) عن كتاب ابي العباس الصيمري

#### ١١ - ومن وصيتية لمعليال المام

وصيّ بها جيشاً بعته إلى ٱلْعَدو

فَإِذَا نَزَلْتُمْ بِعَدُو ۗ أَوْ نَزَلَ بِكُمْ فَلْيَكُنْ مُعَسْكَرُكُمْ فِي قَلْيَكُنْ مُعَسْكَرُكُمْ فِي قُبُلِ الْأَشْرَافِ أَوْ سِفَاحِ الْجِبَالِ ، أَوْ أَثْنَاءِ الْأَنْهَارِ كَيْمَا يَكُونَ لَكُمْ رِدْءاً وَدُونَكُمْ مَرَدّاً . وَلْتَكُنْ مُقَاتَلَتُكُمْ كَيْمَا يَكُونَ لَكُمْ رِدْءاً وَدُونَكُمْ مَرَدّاً . وَلْتَكُنْ مُقَاتَلَتُكُمْ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ . وَاجْعَلُوا لَكُمْ رُقَبَاءَ فِي

<sup>(</sup>١) أنظر «مفاتيح الجنان المعرب» ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) الشرح : م ٣ / ٤١٠ . وأنظر الجزء الأول من كتابنا هذا ص ٢٩.

صَيَاصِي ٱلْجِبَالِ ١ وَمَنَا كِ ٱلْهِضَابِ لَئِلاَّ يَأْتِيكُمُ ٱلْعَدُولُّ مِنْ مَكَانِ مَخَافَة أَوْ أَمْنِ . وَاعْلَمُوا أَنَّ مُقَدِّمَة الْقَوْمِ عَيُونُهُمْ ، وَعُيُونُ ٱلْمُقَدِّمَة طَلاَئِعُهُمْ . وَإِيَّاكُمْ وَٱلتَّفَرُّقَ ، فَيُونُهُمْ فَانْزِلُوا جَمِيعاً ، وَإِذَا ٱرْتَحَلْتُمْ فَارْتَحِلُوا جَمِيعاً ، وَإِذَا ٱرْتَحَلْتُمْ فَارْتَحِلُوا جَمِيعاً ، وَإِذَا ٱرْتَحَلْتُمْ فَارْتَحِلُوا جَمِيعاً ، وَإِذَا الرَّمَاحَ كَفَّةً ، وَلاَ تَذُوقُوا ٱلرِّمَاحَ كَفَةً ، وَلاَ تَذُوقُوا ٱلنَّوْمَ إِلاَّ غِرَاراً أَوْ مَضْمَضَةً .

المذكور هنا ملتقط من كتاب له عليه السلام كتبه إلى زياد بن النضر الحارثي وشريح بن هاني (٢) وكانا على مذحج والاشعريين حين سرحهما على مقدمته إلى الشام من النخيلة في اثني عشر الفاً ، وامرهما ان يأخذا في طريق واحد ولا يختلفا فاختلفا فكتب كل واحد منهما إلى امير المؤمنين عليه السلام اليهما :

#### بسم الله الرحمن الرحيم ،

من عبد الله علي امير المؤمنين إلى زياد بن النضر وشريح بن هاني : سلام عليكما ، فاني احمد اليكما الله الذي لا إله الا هو .

اما بعد : فاني قد وليت مقدمتي زياد بن النضر وامرته عليها ، وشريح على طائفة منها امير ، فان انتما جمعكما بأس فزياد بن النضر على الناس ،

<sup>(</sup>١) صياصي الجبال : اعاليها ، ومناكب الهضاب : ارفعها .

<sup>(</sup>٢) زياد بن النضر (بالضاد المعجمة وقيل بالمهملة) كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وكان يوم صفين على مذحج والأشعريين من اليمانيين. وشريح بن هاني يكنى أبا المقدام ولأبيه صحبة وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكنى أباه به كان من أعيان أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وشهد معه حروبه كما شهد التحكيم بدومة الجندل عمر طويلا وسار إلى سجستان غازياً فاستشهد بها سنة ٨٨ وله من العمر ١٢٠ سنة .

وان افترقتما فكل واحد امير الطائفة التي وليناه امرها . فاذا انتما خرجتما من بلادكما ودنوتما من بلاد عدوكما فلا تسأما من توجيه الطلائع ، ومن نفض الشعاب والشجر والخمر (١) ، في كل جانب كي لا يغتركما عدو ، او يكون لهم كمين ، ولا تسيرا الكتائب من لدن الصباح والمساء الا على تعبئة ، فان دهمكم داهم ، او غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبئة وإذا نزلتم بعدو ... إلى آخر ما في « النهج » وبعده :

ثم ليكن ذلك شأنكما ودأبكما حتى تنتهيا إلى عدوكما ، وليكن عندي كل يوم خبركما ، ورسول من قبلكما ، فاني ــ ولا شيء الا ما شاء الله ــ حثيث السير في اثاركما ، عليكما في حربكما بالتوأدة ، واياكما والعجلة الا ان تمكنكم فرصة بعد الاعذار والحجة ، وإياكما ان تقاتلا حتى اقدم عليكما الله أن تُبدآ ، أو يأتيكما امري ان شاء الله والسلام .

<sup>(</sup>١) الحمر (بالتحريك) ما واراك من جبل وغيره

<sup>(</sup> ٢ ) الغرار والمضمضة : ماقل من ألنوم .

#### ١٢ - ومن وصيتية له عليه لت الم

لمعقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له:

اتَّقِ اللهُ الَّذِي لاَ بُدَّ لَكَ مِنْ لَقَائِهِ وَلاَ مُنْتَهٰى لَكَ وَسِ الْبَردَينِ . وَوَنَهُ . وَلاَ تُسَرْ أُوَّلَ اللَّيْلِ فَإِنَّ وَعَوِّرْ بِالنَّاسِ! . وَرَفِّهُ بِالسَّيْرِ . وَلاَ تَسِرْ أُوَّلَ اللَّيْلِ فَإِنَّ اللهُ جَعَلَهُ سَكَناً وَقَدَّرَهُ مُقَاماً لاَ ظَعْناً . فَأَرِحْ فِيه بَدَنكَ وَرَوِّحْ ظَهْرَكَ . فَإِذَا وَقَفْتَ حِينَ يَنْبَطِحُ السَّحَرُ أُو وَرَوِّحْ ظَهْرَكَ . فَإِذَا وَقَفْتَ حِينَ يَنْبَطِحُ السَّحَرُ أُو وَرَوِّحْ ظَهْرَكُ . فَإِذَا وَقَفْتَ حِينَ يَنْبَطِحُ اللهِ . فَإِذَا لَقيتَ الْعَدُو وَسَطاً ، وَلاَ تَدُنُ مِنَ الْقَوْمُ دُنُو مَن يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةَ الله . فَإِذَا لَقيتَ الْعَدُو مَن عَنْ مَن أَلْقُومُ دُنُو مَن الْقَوْمَ دُنُو مَن يُريدُ أَنْ يُنشِبَ الْحَرْبَ ، وَلاَ تَبَاعَدُ مَنْ مَنَ الْقُومُ مُدُنُو مَن يَرَاكُ مَن الْقَوْمُ وَمُن يَرَيدُ أَنْ يُنشِبَ الْحَرْبَ ، وَلاَ تَبَاعَدُ مَنْهُمْ تَبَاعُدَ مَن يَعْلَبُ أَنْ يُنشِبَ الْحَرْبَ ، وَلاَ تَبَاعَدُ مَنْهُمْ تَبَاعُدَ مَن يَعْلَى فَتَالِهِ مَ قَبْلَ دُعَاتِهِ مَ وَالْإِعْذَارِ إِلَيْهِ مِن الْمَالِي فَي اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ وَقَدَهُ وَابِطَاهَا ، وله رئاسة وقدم ، السله عمار بن ياسر إلى عمر بن الخطاب مع الهرمزان وله رئاسة وقدم ، السله عمار بن ياسر إلى عمر بن الخطاب مع الهرمزان

<sup>(</sup>١) البردين : الغداة والعشي . وغور : انزل بهم الغائرة اي القائلة .

<sup>(</sup>٢) الإصابة : ٣/٥٧٤ تمن ابن عساكر .

بفتح تستر وكان من شيعة علي عليه السلام (١) ، جعله على شرطته ، وكان اميراً من امراء جيشه يوم الجمل(٢) ولما خرج امير المؤمنين إلى صفين وخطب اصحابه بالنخيلة بالخطبة التي ذكر الرضي رحمه الله مختارها تحت رقم : (٤٨) (٣) والتي اولها : الحمد لله كلما وقب ليل او غسق (٤) قال معقل بن قيس : والله يا امير المؤمنين لا يتخلف عنك الا ظنين ، ولا يتربص بك الا منافق .

ولما بلغ امير المؤمنين المدائن بعث معقل بن قيس في ثلاثة آلاف رجل مقدمة له واوصاه بوصية اختار الشريف منها ما نقله في هذا الموضع ، وروى طرفاً من هذه الوصية نصر بن مزاحم في كتاب «صفين » ص ١٩٨ ، ولا ريب ان للرضي مصدراً غير كتاب «صفين » .

### ١٣ - ومِن كتاب له عليالت لام

إِلَى أُميرين من امراءِ جيشه

وَقَدْ أَمَّرْت عَلَيْكُمَا وَعَلَى مَنْ فِي حَيِّزِكُمَا مَالِكَ بِنَ الْحَارِثِ ٱلأَشْتَرِ فَاسْمَعَا لَه وَأَطِيعَاهُ ، وَٱجْعَلاَهُ دِرْعَا وَمُجَدِّاً ، وَٱجْعَلاَهُ دِرْعَا وَمُجَدِّاً ، فَإِنَّهُ مِمَّنْ لاَ يُخَافُ وَهْنُهُ وَلاَ سَقْطَتُهُ وَلاَ مَعْطَتُهُ وَلاَ

<sup>(</sup>١) شرح النهج الحديدي : م ٣ / ١٤٠٤ -

<sup>(</sup>٢) الإصابة : ٣/٥٧٤ عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : ١ / ٩٣ .

<sup>( ؛ )</sup> أنظر الجزء الثاني من كتابنا هذا ص ١٥.

بُطْؤُهُ عَمَّا ٱلْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ أَحْزَمُ ، وَلاَ إِسْرَاعُه إِلَى مَا ٱلْبُطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ .

الاميران هما زياد بن النضر وشريح بن هاني ، وكان امير المؤمنين عليه السلام سرحهما امامه في اثني عشر الفا ً — كما مر ذلك — ١١ فلما انتهوا إلى معاوية لقيهم ابو الاعور السلمي (٢) في جند اهل الشام ، فدعوهم إلى الدخول في طاعة امير المؤمنين عليه السلام فأبوا ، فكتبا إلى امير المؤمنين عليه السلام مالك بن الحارث الاشتر عليه السلام مالك بن الحارث الاشتر فسرحه اليهما ، وكتب اليهما بهذا الكتاب ومفصل هذه القضية مع هذا الكتاب تجده في تاريخ الطبري ج : ٥ — ٢٣٨ ، وكتاب «صفين» لنصر بن مزاحم ص ١٣٥ .

#### ١٤ - ومن وصيت المعلية لتالم

لعسكره قبل لقاء العدو بصفين

لاَ تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَبْدَأُوْكُمْ فَإِنَّكُمْ بِحَمْد الله عَلَى حُجَّةٍ أُخْرَى حُجَّةٍ أُخْرَى حُجَّةٍ أُخْرَى

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٢٣ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) أبو الأعور السلمي اسمه : عمرو بن سفيان من أعيان أصحاب معاوية قال ابن الأثير في «أسد الغابة » ؛ / ١٠٩ و ه / ١٣٨ وعليه كان مدار الحرب بصفين ، وكان أشد من معاوية على على بن أبسي طالب رضي الله عنه ، وكان على يدعو عليه في القنوت . وقال : لا تصح له صحبة ولا رواية شهد حنيناً كافراً ثم أسلم .

لَكُمْ عَلَيهِ مَ . فَإِذَا كَانَتِ ٱلْهَزِيمَةُ بِإِذْنِ ٱللهِ فَلاَ تَقْتُلُوا مُدْبِراً ، وَلاَ تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ . مُدْبِراً ، وَلاَ تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ . وَلاَ تَجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ . وَلاَ تَجْيُجُوا ٱلنِّسَاءَ بِأَذَى وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَسَبَبْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَسَبَبْنَ أَعْرَاحَكُمْ ، فَإِنَّهُنَ ضَعِيفَاتُ ٱلْقُوَى وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلْعُقُولِ . أَمَرَاءَكُمْ ، فَإِنَّهُنَ ضَعِيفَاتُ ٱلْقُوَى وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلْعُقُولِ . وَإِنْ كُنَّا لَنَوْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَ وَإِنَّهُنَ لَمُشْرِكَاتُ . وَإِنْ كَنَا لَنُوْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَ وَإِنَّهُنَ لَمُشْرِكَاتُ . وَإِنْ كَانَ ٱلمُرْجَلُ لَيَتَنَاوَلُ ٱلْمَرْأَةَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ بِالْفِهْرِ أَوِ كَانَ ٱلْمِرَاوَةِ فَيُعَيَّرُ بِهَا وَعَقِبُهُ مِن بَعْدِهِ .

تواترت عنه عليه السلام هذه الوصية ، ورواها جماعة من المتقدمين على الشريف الرضي نظرآء :

١ – محمد بن جرير الطبري في «التاريخ» : ٦ – ٣٢٨٢ ط : ليدن في حوادث سنة (٣٧) ، روى باسناده إلى عبد الرحمن بن جندب الاز دي عن ابيه : ان علياً كان يأمرنا في كل موطن لقينا عدواً معه ، فيقول : لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم ... البخ .

٢ - نصر بن مزاحم في « صفين » : ص ٢٠٣ بسنده عن عبد الله بن
 جندب عن ابيه : ان علياً عليه السلام كان يأمرنا في كل موطن لقينا معه
 عدوه يقول : لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم ... النخ .

٣ - الكليني في فروع الكافي : ج ٥ - ٣٨ في «كتاب الجهاد » بسنده عن عبد الرحمن بن جندب عن ابيه : ان امير المؤمنين صلوات الله عليه كان يأمرنا في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول : لا تقاتلوا القوم حتى

يبدأوكم فانكم بحمد الله على حجة ... الخ.

٤ ــ المسعودي في «مروج الذهب : ٢ ــ ٧٣١ » .

احمد بن اعثم الكوفي في كتاب « الفتوح » ج ٣ – ٤٤ .

ولسنا ــ بعد ذلك ــ بحاجة إلى تعداد من روى هذه الوصية بعد الرضي .

#### ١٥ \_ وَكَانَ عَليهِ السَّلامُ يَقُوْلُ

#### إذا لقي العدو محارباً

ٱللَّهُمَ إِلَيْكَ أَفَضَتِ الْقُلُوبُ . وَمُدَّتِ الْأَعْنَاقُ . وَشَخَصَتِ الْأَعْنَاقُ . وَشُخَصَتِ الْأَبْصَارُ ، وَنُقلَتِ الْأَقْدَامُ ، وَأُنْضِيَتِ الْأَقْدَامُ ، وَأُنْضِيَتِ الْأَقْدَانُ . وَجَاشَتُ الْأَبْدَانُ . اللَّهُم قَدْ صَرَّحَ مَكْتُومُ الشَّنَانِ . وَجَاشَتُ مَرَاجِلُ الْأَضْغَانِ . اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ غَيْبَةَ نَبِيِّنَا . وَتَشَتَّتَ أَهْوَائِنَا . « رَبَّنَا اَفْتَحْ بَيْنَا وَتَشَتَّتَ أَهْوَائِنَا . « رَبَّنَا اَفْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ » .

١ – روى نصر بن مزاحم في كتاب « صفين » ص ٢٣١ : عن عمرو
 بن شمر ، عن عمران ، عن سلام بن سويد قال : كان علي عليه السلام
 إذا اراد ان يسير إلى الحرب قعد على دابته وقال :

الحمد لله رب العالمين على نعمه علينا ، وفضله العظيم ، سبحان الذي سبخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون .

ثم يوجه دابته إلى القبلة ثم يرفع يديه إلى السماء ثم يقول ... وذكر الدعاء مع مغايرة طفيفة لما في « النهج » .

ورواه نصر بسند آخر عن عمرو بن شمر عن جابر عن تميم ... الخ (١) كما رواه بسند ثالث عن قيس بن الربيع ، عن عبد الواحد بن حسان العجلي عمن حدثه عن علي عليه السلام ... الخ (٢) .

ورواه ايضاً بصورة اخرى عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن عمير الانصاري قال: والله اكأني اسمع علياً يوم الهرير حين سار إلى اهل الشام وذلك بعد ان طحنت رحى مذحج فيما بينها وبين عك ولخم وجذام والاشعريين بأمر عظيم تشيب منه النواصي ، من حين استقلت الشمس حتى قام قائم الظهيرة ، ثم إن علياً قال : حتى متى بين هذين الحيين قد فنيا وانتم وقوف تنظرون اليهم ؟ اما تخافون مقت الله ؟ ثم انفتل إلى القبلة ورفع يديه إلى الله ثم نادى :

يا الله يا رحمن يا رحيم يا واحديا صمديا الله يا اله محمد ثم ذكر الدعاء (٣).

ويظهر من روايات نصر هذه انه عليه السلام دعا به غير مرة ولذا اختلفت الفاظه .

٢ — ورواه عبد العزيز بن يحيى الجلودي في كتاب « صفين » كما حكى ذلك المجلسي عليه الرحمة .

٣ - وروى المفيد في كتاب « النصرة » ص ١٨٢ انه عليه السلام دعا
 جذا الدعاء يوم الجمل ايضاً .

<sup>(</sup>١) صفين : ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) صفين : ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) مسفين : ٤٧٧ .

# ١٦ \_ وكُانَ يَقُولَ عَليهِ السلام لأصحابه عند الحرب

لاَ تَشْتَدُنَّ عَلَيْكُمْ فَرَّةٌ بَعْدَهَا كَرَّةٌ ، وَلاَ جَوْلَةٌ بَعْدَهَا حَمْلَةٌ وَوَطِّتُوا للْجُنُوبِ مَلَةٌ وَأَعْطُوا السَّيُوفَ حُقُوقَهَا . وَوَطِّتُوا للْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا وَاَذْمُرُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الطَّعْنِ الذَّعْسِيَ وَالظَّرْبِ الطَّلَحْفَى ١ . وَأَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ وَالظَّرْبِ الطَّلَحْفَى ١ . وَأَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَسَلِ . فَوَالَّذي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَسْلَمُوا لِلْفَسَلِ . فَوَالَّذي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَسْلَمُوا وَلَكِنِ اسْتَسْلَمُوا وَأَسَرُّوا الْكُفْرَ ، فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَاناً عَوَاناً عَلَيْهِ أَظْهَرُوهُ .

هذا الفصل من جملة كلام له عليه السلام قاله لاصحابه في يوم من ايام صفين ، ويظهر من رواية ابن ابي الحديد انه تابع للكلام المروي في « بهج البلاغة » تحت رقم : ( ٦٢ ) في باب الحطب وكيف كان فانه مروي قبل الرضي عليه الرحمة . فقد روى الكليني فقرات من هذا الكلام في « كتاب الجهاد » من « فروع الكافي » : ٥ – ٤١ في كلام له عليه السلام قال فيه : « إذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم ، فاذا بدأوكم فأنهدوا اليهم – إلى ان قال – : لا يشدن عليكم كرة بعد فرة ، ولا حملة بعد جولة » ... الخ .

<sup>(</sup>١) الدصسي : اسم من الدعس اي الطعن الشديد ، و الطلحفي – بفتحتين فسكون ففتح – الفر ب ، واماتة الاصوات : انقطاعها بالسكوت .

والجملة الاخيرة من هذا الكلام رواها نصر بن مزاحم في كتاب «صفين » : ص ٢١٥ بسنده عن يونس بن الارقم بن عوف عن شيخ من يكر بن وائل قال :

كنا مع علي بصفين فرفع عمرو بن العاص شقة خميصة سوداء (١) في رأس رمح فقال ناس: هذا لواء عقده له رسول الله عليه فلم يزالوا حتى بلغ علياً ، فقال: هل تدرون ما امر هذا اللواء؟ ان عدو الله عمرو بن العاص اخرج له رسول الله هذه الشقة ، فقال: « من يأخذها بما فيها »؟ فقال عمرو وما فيها يا رسول الله؟ قال: « فيها ان لا تقاتل بها مسلماً ، ولا تفربها من كافر » فأخذها . فقد والله فربها من المشركين ، وقاتل بها اليوم المسلمين ، والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ما اسلموا ولكن استسلموا واسروا الكفر ، فلما وجدوا عليه اعواناً اظهروه ... الغ (٢) .

ويبدو من هذه الرواية ومما رواه الرضي انه عليه السلام قال هذه الكلمة غير مرة .

ومثل هذا ما رواه نصر ايضاً بسنده عن حبيب بن ابي ثابت قال : لما كان قتال صفين قال رجل لعمار : يا ابا اليقظان : ألم يقل رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الناس حتى يسلموا ، فاذا اسلموا عصموا مني دماءهم واموالهم ؟ » قال : بلى ، ولكن والله ما اسلموا ولكن استسلموا ، واسروا الكفر حتى وجدوا عليه اعواناً » (٣) .

ورواه بطريق آخر عن منذر الثوري قال : ــ قال عمار بن ياسر : والله

<sup>(</sup>۱) الخميصة : ثوب من خز أو صوف معلم ، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معامة .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة »: م ١ ص٣٤٧ عن كتاب « صفين ».

<sup>(</sup>٣) صفين : ٢١٥ .

ما اسلم القوم ولكن استسلموا واسروا الكفر حتى وجدوا عليه اعواناً : وروى مثله عن محمد بن الحنفية (١) .

# ١٧ - ومِن كتاب له عليالت لام

إلى معاوية جواباً عن كتاب منه إليه

فَأَمَّا طَلَبُكَ إِلَيَّ ٱلشَّامَ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأُعْطِيكَ ٱلْيَوْمَ مَا مَنَعْتُكَ أَمْسِ. وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ ٱلْحَرْبَ قَدْ أَكَلَهُ ٱلْحَقُّ مَا مَنَعْتُكَ أَمْسِ. وَأَمَّا تَوْلُكَ إِنَّ ٱلْحَرْبَ إِلا حُشَاشَاتِ أَنْفُسِ بَقِيَتْ أَلاَ وَمَنْ أَكَلَهُ ٱلْحَقُّ فَإِلَى ٱلنَّارِ. وَأَمَّا ٱسْتَوَاوُنَا فِي فَإِلَى ٱلنَّارِ. وَأَمَّا ٱسْتَوَاوُنَا فِي الْحَرْبِ وَٱلرِّجَالِ فَلَسْتَ بِأَمْضِي عَلَى ٱلشَّكِّ مِنِي على ٱلْيقينِ وَلَيْسَ أَهْلُ ٱلشَّامِ بِأَحْرَصَ عَلَى ٱلدُّنيا مِن أَهلِ ٱلْعَرَاقِ وَلَيْسَ أَهْلُ ٱلشَّامِ بِأَحْرَصَ عَلَى ٱلدُّنيا مِن أَهلِ ٱلْعَرَاقِ عَلَى ٱلدُّنيا مِن أَهلِ ٱلْعَرَاقِ عَلَى ٱلدُّنيا مِن أَهلِ ٱلْعَرَاقِ عَلَى ٱلدُّني مِن أَهلِ ٱلْعَرَاقِ عَلَى الدَّني مَن أَهلِ ٱلْعَرَاقِ عَلَى الدَّني مَن أَهلِ ٱلْعَرَاقِ مَن كَاللَّهِ مَن وَلا حَرْبُ كَعَبْد كَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّمِ مِن اللَّمِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن كَالمُونِ مَا الْمُعَاجِرُ كَالْمُدُ عَلَى اللَّهُ مِن الْخَلَفُ خَلَقالًا لَهُ وَلاَ ٱلْمُعْرِقُ مَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْعِلِ . وَلَبِعُسَ ٱلْخَلَفُ خَلَفا اللَّهُ مَا الْمُعَلِى عَلَى اللَّهُ مِن الْخَلْفُ خَلَفا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن الْخَلَفُ خَلَفا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْعِلِ . وَلَبِعُسَ ٱلْخَلَفُ خَلَفا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن كَاللَّهُ مِن اللْمُؤْمِنُ كَالْمُونِ اللْمُؤْمِن كَالْمُدْعِلِ . وَلَبِعُسَ ٱلْخَلُفُ خَلَفا اللَّهُ مَا اللْمُؤْمِنُ كَالْمُدْعِلِ . وَلَبِعُسَ الْخَلَفُ خَلَفَ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُو

<sup>(</sup>۱) صفين : ۲۱۹.

 <sup>(</sup> ۲ ) الصريح : ذو النسب الواضح، واللصيق من ينتمي إلى القوم وليس منهم و المدغل : المفسد .

يَتْبَعُ سَلَفاً هُوي فِي نَارِ جَهَنَّمُ .

وَنَعَشْنَا بِهَا ٱلنَّلِينَا بَعْدُ فَضْلُ ٱلنَّبُوَّةِ ٱلَّتِي أَذْلَلْنَا بِهَا ٱلْعَزِيزُ وَنَعَشْنَا بِهَا ٱلنَّلِيلَ ١ . وَلَمَّا أَدْخَلَ ٱللهُ ٱلْعَرَبَ فِي دِينهِ وَنَعَشْنَا بِهَا ٱلنَّلِيلَ ١ . وَلَمَّا أَدْخَلَ ٱللهُ ٱلْعَرَبَ فِي دِينهِ أَفْوَاجاً وَأَسْلَمَتُ لَه هٰذِهِ ٱلْأُمَّةُ طَوْعاً وَكُرها كُنْتُمْ مَمَّنُ وَخَلَ فِي ٱلدِّينِ إِمَّا رَغْبَةً وَإِمَّا رَهْبَةً عَلَى حِينِ فَازَ أَهلُ دَخَلَ فِي ٱلدِّينِ إِمَّا رَغْبَةً وَإِمَّا رَهْبَةً عَلَى حِينِ فَازَ أَهلُ ٱلسَّبْقِ بِسَبْقِهِم ، وَذَهبَ ٱلْمُهَاجِرُونَ ٱلْأُوّلُونَ بِفَضْلِهِمْ فَلَا تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيباً ، وَلاَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَا تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيباً ، وَلاَ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلاً . وَلاَ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلاً .

سبق الرضي إلى نقل هذا الكتاب جماعة من المؤلفين امثال:

۱ - نصر بن مزاحم في كتاب « صفين » : ص ٤٧١ .

٢ ــ البيهقي في « المحاسن والمساوي » : ص ٥٣ .

٣ ــ ابن قتيبة في « الامامة والسياسة » ج ١ ــ ١١٨ .

٤ ـــ المسعودي في ( مروج الذهب ) ج ٣ ص ٢٢ .

٥ – ابن اعمم الكوفي في « الفتوح » ج ٣ – ٢٥٩ .

وهذا الكتاب من اجوبة امير المؤمنين عليه السلام لمعاوية .

قال نصر بن مزاحم: إن هذا الكتاب كتبه علي عليه السلام إلى معاوية قبل ليلة الهرير بيومين إو ثلاثة (٢).

<sup>(</sup>١) تعشنا : رفعنا .

<sup>(</sup> ٢ ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : م ٣ / ٤٢٣ ، وكانت ليلة الهرير الجمعة ١٠ صفر سنة ٣٧ ٪

وقال نصر: اظهر على عليه السلام انه مصبح ، ومناجز له ، وشاع ذلك من قوله ، ففزع اهل الشام لذلك ، وانكسروا لقوله ، وكان معاوية بن بن الضحاك بن سفيان صاحب راية بني سليم مع معاوية مبغضاً لمعاوية واهل الشام ، وله هوى مع اهل العراق وعلي بن ابني طالب عليه السلام ، وكان يكتب بأخبار معاوية إلى عبد الله ابن الطفيل العامري وهو مع اهل العراق ، فيخبر علياً عليه السلام ، فلما شاعت كلمة علي عليه السلام ، وَجِل لها الهل الشام .

وبعث ابن الضحاك إلى عبد الله بن الطفيل : اني قائل شعراً اذعر به اهل الشام وارغم به معاوية ، وكان لا يتهمه ، وكان له فضل ونجدة لسان . فقال ليلا ليستمع أصحابه :

ألا ليت هذا الليل أطبق سرمدا ويا ليته إن جاءنا بصباحــه حذار علي انه غير مخلـف واما قراري في البلاد فليس لي

علينا وانا لا نرى بعده غـــدا وجدنا إلى مجرى الكواكب مصعدا ــ مدى الدهر مالبالملبون ــموعدا مقام وان جاوزت «جابلق» مصعدا

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان : م ٢ / ١٩ أن جابلق مدينة بأقصى المغرب وذكر ياقوت أن الحسن بن علي عليهما السلام لما خطب عام الصلح قال في خطبته : « لو نظرتم ما بين جابلق وجابرس – وفي رواية جابلس – ما وجدتم ابن نبيي غيري وغير أخي » ، هذا ما ذكر ، ياقوت وغيره . وأرى أن المراد بجابرس وجابلق المشرق و المغرب بعد أن ثبت عدم وجود هاتين المدينتين على وجه البسيطة ، ولا يصح أن يكون المراد بذلك الرستاق – الذي ذكره ياقوت – بأصبهان . بلى ، جاء في « شرح النهج » لابن أبي الجديد : أن معاوية لما سمع شعر ابن الضحاك بأصبهان . بلى ، جاء في « شرح النهج » لابن أبي الجديد : أن معاوية لما سمع شعر ابن الضحاك بعدها شي ء . نقل ذلك عن كتاب « صفين » لنصر بن مزاحم وفي المطبوع من كتاب « صفين » بعدها شي ء . نقل ذلك عن كتاب « صفين » لنصر بن مزاحم وفي المطبوع من كتاب « صفين »

على ظهر خوار الرحالة اجردا (١) ينادون في نقع العجاج محمدا(٢) واحد يهزون الصفيح المهندا فريقاً من الاحزاب حتى تبددا وان أكثر تمن قول: نفسي لك الفدا اتثبت ام ندعوك في الحرب: قعددا(٣) وإن ابرق الفجفاج فيهاو ارعدا(٤)

كأني به في الناس كاشف رأسه يخوض غمار الموت في مرجحنة فوارس بدر والنضير وخيبر ويوم حنين جالدوا عن نبيهم هنالك لا نلوى عجوزا على ابنها فقل لابن حرب ماالذي انت صانع فلا رأى إلا تركنا الشام جهدرة

فلما سمع معاوية شعره طلبه ، فأتوه به فهم بقتله ، ثم راقب فيه قومه وطرده عن الشام فلحق بمصر ، وندم معاوية على تسييره إياه . وقال : والله لقول السلمي اشد على اهل الشام من لقاء على ، ما له ــ قاتله الله ــ لو اصاب خلف جابلق مصعداً نفذه ؟ (٥)

وقال الاشتر حين قال علي : « انني مناجز القوم إذا اصبحت » : قد دنا الفصل في الصباح وللسلم رجال وللحروب رجال فرجال الحروب كل خدب مقحم لا تهده الأهوال (١) يضرب الفارس المدجج بالسيف إذا فل في الوغى الاكفال (٧)

<sup>(</sup>١) أُجرد : صفة لخوار الرحالة ، وخوارهنا : الحسن ، والرحالة ككتابة السرج ، والأجرد : الفرس ذو الشعر القصير .

<sup>(</sup>٢) المرجحنة : الأمر العظيم .

<sup>(</sup>٣) القعدد – هنا – ألجبان القاعد عن الحرب .

<sup>(</sup>٤) الفجفاج : كثير الكلام المفتخر بما ليس عنده .

<sup>(</sup> ه ) نفذه : جازه .

<sup>(</sup> ٦ ) الحدب : الشديد الصعب ، و المقحم من قحم في الأمر إذا رمى نفسه فيه .

<sup>(</sup> ٧ ) الأكفال جمع كفل « بالكسر » هو من الرجال الذين يكون في مؤخرهم تأهباً للفرار

يا بن هند شد الحيازم للموت ولا يذهب بن بائ الآمال (۱) إن في الصبح ان بقيت لأمراً تتفادى من هوله الابطال فيه عز العراق او ظفر الشام بأهل العراق والزلزال فاصبروا للطعان بالأسل السمر وضرب تجري به الأمثال (۲) ان تكونوا قتلتهم النفر البيض وغالت اولئك الآجال (۳) فلنا مثلهم وان عظم الخطب قليل امثالهم وان عظم الخطب قليل امثالهم وان عظم الخطب قليل المثاله والأمرون الوشيج طعناً إذا جرت من الموت بينهم اذيال (٤) طلب الفوز في المعاد وفي ذا تستهان النفوس والأمرول

قال : فلما انتهى إلى معاوية شعر الاشتر قال : شعر منكر من شاعر منكر ، رأس اهل العراق وعظيمهم ، ومسعر حربهم ، واول الفتنة وآخرها ، وقد رأيت ان اعاود علياً واسأله اقراري على الشام — وهو الشيء الاول الذي ردني عنه — والقى في نفسه الشك والريبة ، فضحك عمرو بن العاص ، ثم قال : اين انت يا معاوية عن خدعة على ؟ قال : ألسنا بني عبد مناف ؟ ، قال : بلى ، ولكن لهم النبوة دونك ، وإن شئت ان تكتب له فا كتب . فكتب معاوية إلى على مع رجل من السكاسك ، يقال له : عبد الله ابن عقبة ، وكان من ناقلة اهل العراق فكتب :

اما بعد ، فاني اظنك ان لو علمت ان الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمنا لم يجنها بعضنا على بعض ، وان كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منها ما نندم على ما مضى ونصلح به ما بقي . وقد كنت سألتك الشام على

<sup>(</sup>١) شد الخيازم للموت : الاستعداد له ، والحيازم : وسط الصدر .

<sup>(</sup>٢) الأسل: الرماح.

<sup>(</sup>٣) يقال : غاله غول : إذا أهلكه .

<sup>(</sup> ٤ ) الوشيج : شجر الرماح .

الا يلزمني لك طاعة ولا بيعة فأبيت ذلك علي ، فاعطاني الله ما منعت ، وانا ادعوك اليوم إلى ما دعوتك اليه امس ، فاني لا ارجو من البقاء الا ما ترجو ، ولا اخاف من الموت الا ما تخاف وقد والله فارقت الأجناد ، وخمن بنو عبد مناف فضل الافضل لا يستذل به عزيز ، ولا يسترق به حر ، والسلام .

فلما انتهى كتاب معاوية إلى على قرأه ثم قال: العجب لمعاوية ولكتابه، ثم دعا عبيد الله بن ابي رافع كاتبه وقال له اكتب إلى معاوية:

أما بعد : فقد جاءني كتابك ، تذكر فيه ان لو علمت وعلمنا ان الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض ، فانا وإياك منها في غاية لم تبلغها ، واني لو قتلت في ذات الله وحييت ثم قتلت ثم حييت سبعين مرة لم ارجع عن الشدة في ذات الله ، والجهاد لا عداء الله .

واما قولك انه قد بقي من عقولنا ما نندم به على ما مضى ، فاني ما نقصت عقلي ، ولا ندمت على فعلى .

واما طلبك إلى الشام (١) ... إلى آخر الكتاب .

قال : فلما اتى معاوية كتاب على عليه السلام كتمه عن عمرو بن العاص اياماً ، ثم دعاه فأقرأه إياه ، فشمت به عمرو ، ولم يكن احد من قريش اشد اعظاماً لعلي من عمرو بن العاص منذ يوم لقيه وصفح عنه ، فقال عمرو فيما كان اشار به على معاوية :

ألا لله درك يا بن هند ودر الآمرين لك الشهود أتطمع لا ابا لك في علي وقد قرع الحديد على الحديد وترجو أن تحيره بشك وتأمل ان يهابك بالوعيد

<sup>(</sup>١) أنظر صفين لنصر بن مزاحم ص ٧٠٠ و ٧١٠.

فوارسها تلهب كالاسود (١) وقد ملت طعان القوم : عودي فان وردت فاولها وروداً وان صدت فليس بذي صدود وما هي من ابي حسن بنكر ولا هو من مسائك بالبعيد وقلت له مقالة مستكين ضعيف الرأي منقطع الوريد : دَعَنْ لِي الشامَ حسبك يابن هند من السوآت والرأي الزهيد ولو اعطاكها ما ازددت عزاً ولا لك لو اجابك من مزيد فلم تكسر بذاك الرأي عوداً لركته ولا ما دون عــود

وقد كشف القناع وجرحربآ يشيب لهولها رأس الوليد له جأوآء مظلمة طحون يقول لها إذا دلفت اليه

فلما بلغ معاوية شعر عمرو دعاه ، فقال له: العجب لكتفيلر أيي اوتعظم علياً وقد فضحك ! فقال اما تفييلي رأيك (٢) فقد كان ، واما إعظامي علياً فانك باعظامه اشد معرفة مني ، ولكنك تطويه وانا انشره ، واما فضيحتي فلم يفتضح امرؤ لقي ابا حسن .

### ۱۸ - ومن كتاب له عليالت لام

إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة آعْلَمْ أَنَّ ٱلْبَصْرَةَ مَهْبِطُ إِبْلِيسَ وَمَغْرِسُ ٱلْفِتَنِ ، فَحَادِثْ أَهْلَهَا بِالإِحسانِ إِلَيْهِم، وَآحْلُلْ عُقْدَةَ ٱلْخَوْف

<sup>(</sup>١) الحاوآء : الكتيبة يعلوها لون أسود لكثرة الدروع .

<sup>(</sup>٢) تفيل الرأى: ضعف.

عَنْ قُلُوبِهِــم .

وَقَدْ بَلَغَنِي تَنَمُّرُكَ لِبَنِي تمِيم وَغَلْظَتُكَ عَلَيْهِم ، وَإِنَّ بَنِي تَمِيم لَمْ يَغِبُ لَهُمْ نَجْمٌ إِلاَّ طَلَعَ لَهُمْ آخَرُ ، وإِنَّ وَإِنَّهُم لَم يُسْبَقُوا بِوَغْم افِي جَاهِلِيَّة وَلاَ إِسْلاَم . وإِنَّ لَهُمْ بِنَا رَحِماً مَاسَّةً وَقَرَابَةً خَاصَّةً نَحْنُ مَأْجُورُونَ عَلَى طَلَيْهَ وَلاَ إِسْلاَم رَحِمَكَ لَهُمْ بِنَا رَحِماً مَاسَّةً وَقَرَابَةً خَاصَّةً نَحْنُ مَأْجُورُونَ عَلَى طَلِيتِهَا وَمَأْزُورُونَ عَلَى قَطِيعَتِهَا . فَارْبِع أَبَا ٱلْعَبَّاسِ رَحِمَكَ مَلْتَهَا وَمَأْزُورُونَ عَلَى قَطِيعَتِهَا . فَارْبِع أَبَا ٱلْعَبَّاسِ رَحِمَكَ اللهُ فِيما جَرَى عَلَى لِسَانِكَ وَيَدكَ مِن خَيرٍ وشَرِّ فَإِنَّا فَإِنَّا فَيْكَ ، وَكُن عِند صَالِحَ ظَنِّي بِكَ ، وَلاَ يَعْدِلُونَ فِي ذَلِكَ ، وَكُن عِند صَالِحَ ظَنِي بِكَ ، وَلاَ يَعْدِلُونَ فِي ذَلِكَ ، وَٱلسَّلاَمُ .

روي ان ابن عباس كان قد أضر ببني تميم حين ولي البصرة من قبل عليه السلام للذي عرفهم به من العداوة يوم الجمل ، لانهم كانوا من شيعة طلحة والزبير وعائشة ، فحمل عليهم ابن عباس فأقصاهم ، وتنكر عليهم ، وعيرهم بالجمل حتى كان يسميهم : شيعة الجمل وانصار عسكر (٢) وحزب الشيطان . فاشتد ذلك على نفر من شيعة على عليه السلام من بني

<sup>(</sup>١) التنمر : تنكر الأخلاق ، والوغم – بفتح فسكون – الحرب والحقد .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الدميري الشافعي في « حياة الحيوان : ج ١ / ١٩٨ » : ( فائدة ) كان اسم الحمل الذي ركبته عائشة رضي الله تعالى عنها يوم وقعته عسكراً اشتراه لها يعلى بن أمية بأربعمائة درهم ، وقيل بمائتي درهم وهو الصحيح . اه. .

تميم ، منهم جارية بن قدامة (١) وغيره ، فكتب بذلك جارية إلى علي يشكو اليه ابن عباس :

اما بعد: فان خير الناس عند الله غداً اعملهم بطاعته فيما عليه وله ، واقولهم بالحق وإن كان مرآ ، الا وانه بالحق قامت السموات والارض فيما بين العباد ، فلتكن سريرتك فعلا ، وليكن حكمك واحداً ، وطريقك مستقيماً واعلم ان البصرة . . إلى آخر الفصل .

روى ذلك ابن ميثم (٢) والسياق يقتضي انه اخذه عن غير الرضي

وروى ابو هلال العسكري في (الصناعتين) ص٢٧٧ فقرات منه والباقلاني في (اعجاز القرآن) ج١ص ١٠٣. وقد روى السيد العلوي في «الطراز»: ج١ ص ٢١٩ وص ٤١٦ طرفاً من هذا الكتاب وفيه ما يغاير رواية «النهج» فروى (تنمر له على بني تميم) مكان (لبني تميم) و (منهم نجم) مكان (لهم نجم) وفي هذا مقتنع على انه نقله عن غير «النهج».

### ١٩ - ومِن كياب له عليالت لام

إلى بعض عماله

أَمَّا بَعدُ فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهلِ بَلَدِكَ شَكَوْا مِنْكَ غِلْظَةً

<sup>(</sup>١) جارية «بالجيم بعدها ألف والمثناة التحتانية بعد الراء المهملة التحييي السعدي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسمع حديثه وروى عنه هذا الحديث : أن رجلا قال : يا رسول الله قل لي قولا وأقلل لعلي أعقاه ، قال : « لا تغضب » فأعاد عليه مراراً كل ذلك يقول : « لا تغضب » ، وكان من أصحاب علي عليه السلام وشهد معه حروبه وهو الذي حصر ابن الحضر مي بالبصرة في دار ابن شبيل وحرقها عليه في قصة أشرنا إليها في هذا الكتاب ، ج ٢ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة : ١/ ٣٩٥.

وَقَسُوةً ، وَاحْتِقَاراً وَجَفْوةً ، ونَظَرَتُ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلاً لِأَنْ يُدْنَوْا لِسَرْكِهِم، وَلاَ أَنْ يُقْصَوْا وَيُجْفَوْا لِعَهْدِهِم، وَلاَ أَنْ يُقْصَوْبُهُ بِطَرَف مِنَ ٱلشَّدَّة ، وَالْبَسْ لَهُم جَلْبَاباً مِنَ ٱللَّينِ تَشُوبُهُ بِطَرَف مِنَ ٱلشَّدَّة ، وَدَاوِلْ لَهم بَينَ ٱلْقَسُوة وَٱلْإِقْصَاءِ إِنْ شَاءَ ٱلله . التَّقْرِيبِ وَٱلْإِدْنَاءِ ، وَٱلْإِبْعَادِ وَٱلْإِقْصَاءِ إِنْ شَاءَ ٱلله .

هذا الكتاب رواه قبل الرضي البلاذري في « أنساب الاشراف » : ص ١٦١ ط الاعلمي وابن واضح في تاريخه : ج ٢ — ١٩٢ بمغايرة في بعض بعض الكلمات ، وزيادة على ما في « النهج » ، وذكرا ان العامل المكتوب اليه هذا الكتاب هو عمر بن ابي سلمة الارحبي .

### ٢٠ - ومِن كياب له عليال المام

إلى زياد بن أبيه وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس على البصرة . وعبدالله عامل امير المؤمنين عليه السلام يومئذ عليها وعلى كور الاهواز وفارس وكرمان

وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ خُنْتَ مِنْ فَيْءِ ٱلْمُسْلِمِينَ شَيْعاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً لَأَشُدَّنَّ عَلَيْكَ مَنْ فَيْءِ ٱلْمُسْلِمِينَ شَيْعاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً لَأَشُدَّ عَلَيْكَ شَدَّةً تَدَعُكَ قَلِيلَ ٱلْوَفْرِ، ثَقِيلَ ٱلظَّهْرِ، ضَعِيلَ ٱلأَمْرِ ، شَدَّةً تَدَعُكَ قَلِيلَ ٱلْوَفْرِ، ثَقِيلَ ٱلظَّهْرِ، ضَعِيلَ ٱلأَمْرِ ، أَلسَّلامُ .

أول هذا الكتاب :

«أما بعد ، فإن رسولي أخبرني بعجب ، زعم أنك قلت له فيما بينك وبينه : إن الأكراد هاجت بك فكسرت عليك كثيراً من الحراج ، وقلت له : لا تعلم أمير المؤمنين وأقسم بالله ... الخ .

ذكر ذلك ابن واضح في « التاريخ » : ج ٢ ص ١٩٣ ورواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ص ١٦٢ ط الأعلمي .

وروى البيهقي في « المحاسن والمساويء » ج ٢ ص ٢٠١ ط مصر فقرات من هذا الكتاب وهي « لا شدّك عليك شدة أدعك فيها قليل الوفر ثقيل الظهر » .

### ٢١- ومِن كياب له عليالت لام

فَدَعِ ٱلإِسرَافَ مُقْتَصِداً ، وَآذْكُرْ فِي ٱلْيَوْمِ غَداً ، وَأَمْسِكُ مِنَ ٱلْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ ، وَقَدِّم ِ ٱلْفَصْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ ، وَقَدِّم ِ ٱلْفَصْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ ،

أَتَرْجُو أَنْ يُعْطِيكَ آللهُ أَجْرَ ٱلْمُتَوَاضِعِينَ وَأَنْتَ عِنْدَهُ مِنَ ٱلْمُتَكَانِينَ . وَتَطْمَعُ - وَأَنْتَ مُتَمَرِّغُ ٢ فِي ٱلنَّعِيمِ مِنَ ٱلْمُتَكَبِّرِين . وَتَطْمَعُ - وَأَنْتَ مُتَمَرِّغُ ٢ فِي ٱلنَّعِيمِ تَمْنَعُهُ ٱلضَّعِيفَ وَٱلأَرْمَلَةَ - أَنْ يُوجِبَ لَكَ ثَوَابَ تَمْنَعُهُ ٱلضَّعِيفَ وَٱلأَرْمَلَةَ - أَنْ يُوجِبَ لَكَ ثَوَابَ

<sup>(</sup>١) الفضل : ما يزيد عن الحاجة من المال ، فقدمه ليوم الحاجة كالأعداد ليوم الحرب مثلا ، أو المراد بيوم الحاجة يوم القيامة .

<sup>(</sup>٢) المتمرغ بالنعيم : المتقلب به .

ٱلْمُتَصَدِّقِين . وَإِنَّمَا ٱلْمَرْءُ مَجْزِيٌّ بِمَا أَسْلَفَ، ، وَقَادِمٌ عَلَى مَا قَدَّمَ . وَٱلسَّلاَمُ .

هذا الكتاب رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» ص ١٦٩ ط الأعلمي والسبب في إرساله: أن أمير المؤمنين عليه السلام كان قد أخرج إليه سعداً مولاه يحثه على حمل مال البصرة إلى الكوفة ، وكان بين سعد وزياد ملاحات ومنازعة ، وعاد سعد وشكاه إلى علي عليه السلام وعابه فكتب علي عليه السلام إليه كتاباً اقتبس منه الشريف الرضي الفقر ات التي مر ذكرها .

وكان جواب زياد على هذا الكتاب :

أما بعد – يا أمير المؤمنين – فإن سعداً قدم علي ، فأساء القول والعمل فأنتهرته وزجرته ، وكان أهلا لأكثر من ذلك ، وأما ما ذكرت من الإسراف ، واتخاذ الألوان من الطعام والنعم فإن كان صادقاً فأثابه الله ثواب الصالحين ، وإن كان كاذباً فوقاه الله أشد عقوبة الكاذبين ، وأما قوله : إني أصف العدل وأخالفه إلى غيره فإني أذن لمن الأخسرين ، فخذ يا أمير المؤمنين بمقال قلته : (الدعوى بلا بينة كالسهم بلا نصل ) فإن أتاك بشاهدي عدل وإلا تبين لك كذبه وظلمه (٢) .

ومن لطيف تعليقات ابن أبي الحديد تعليقه على هذا الكتاب بقوله:
« قبّح الله زياداً فإنه كافأ إنعام على عليه السلام ، وإحسانه إليه واصطناعه
له بما لا حاجة إلى شرحه من أعماله القبيحة بشيعته ومحبيه ، والإسراف في
لعنه ، وتهجين أفعاله ، والمبالغة في ذلك بما قد كان معاوية يرضى باليسير

<sup>(</sup>١) أسلف ; قدم في سالف أيامه .

٧٣ / ٤ مرح النهج لابن أبي الحديد : م ٤ / ٧٧ .

منه ، ولم يكن يفعل ذلك لطلب رضا معاوية ، كلا ، بل يفعله بطبعه ، ويعاديه بباطنه وظاهره ، وأبى الله إلا أن يرجعه إلى أمه ، ويصحح نسبه (وكل إناء ينضح بما فيه) ثم جاء ابنه بعده فختم تلك الأعمال السيئة بما ختم (وإلى الله ترجع الأمور).

# ٢٢ - ومِن كتياب له عليالت لام

إلى عبد الله بن العباس وكان يقول ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله كانتفاعي بهذا الكلام

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ٱلْمَرْءَ قَدْ يَسُرُّهُ دَرَكُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَه ، وَيَسُوءُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ . فَلْيَكُنْ سُرُورُكَ بِمَا نِلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ . وَلْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا . وَلَيْكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا . وَمَا نِلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلاَ تُكْثِرْ فِيهِ فَرَحاً . وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلاَ تَكْثِرْ فِيهِ فَرَحاً . وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلاَ تَكْثِرْ فِيهِ فَرَحاً . وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلاَ تَكُثِرْ فِيهِ فَرَحاً . وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلاَ تَكُثِرْ فَيهُ فَرَحاً . وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلاَ تَكُثُونُ هَمَّكُ فِيما بَعْدَ ٱلْمُوتِ فَلاَ تَكُنْ هَمُّكَ فِيما بَعْدَ ٱلْمُوتِ

هذا الكتاب متواتر عنه عليه السلام نذكر من رواته :

۱ ـ نصر بن مزاحم في كتاب « صفين » : ص ۱۰۷ .

٢٤٠ ص بن يعقوب الكليني في « روضة الكافي » ص ٢٤٠ .

۳ ــ ثعلب في « مجالسه » ص ۱۸٦ .

٤ ــ أبو على القالي في « الأمالي » ج ٢ ص ٩٦ .

ہ ـــ ابن واضح في « التاريخ » ج ۲ ص ۱٤۸ .

١٤٢ ص ٢ ج ٢ ص ١٤٢ .

٧ ــ أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ج ١ ص ١٥٨ .

م البلاذري في « أنساب الأشراف » ص ١١٧ ط الأعلمي في ترجمة على عليه السلام .

ورواه بعد الرضى :

٩ ــ الراغب الأصفهاني في «المحاضرات» ج ٢ ص ١٧٣ ، تحت
 عنوان (الحث على الإهتمام بأمر الآخرة دون الدنيا).

١٠ ــ القاضي القضاعي في « دستور معالم الحكم » ص ٩٦ ، وذكر
 كلام ابن عباس في الكتاب .

۱۱ - سبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص» ص ۱۲۰ ، بسند متصل بالمأمون عن آبائه عن عبد الله بن عباس ، كما نقل قول ابن عباس في هذا الكتاب .

۱۲ ــ ابن هذيل في « عين الأدب والسياسة » ص ۲۱۰ .

وقال السيد في (الطراز) ج ٢ ص ٣٧٠ وأنا أقول أيضاً : ما قرع مسامعي مرة بعد مرة إلا وأحدث لي موعظة لي وانشأ ليعن الغفلة يقظئة

#### ٢٣ - كَانْݣُلْوْلْلْهُ عَلَيْظِلْمُ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ عَلَيْظِلْمُ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْظِلْمُ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُ الْمُعْلَى عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ عِلْمُ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمِ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيلِ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْم

قاله قبيل موته على سبيل الوصية لما ضربه ابن ملجم لعنه الله

وَصِيَّتِي لَكُمْ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْدًاً . وَمُحَمَّدُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فلاَ تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ . أَقِيمُوا هٰذَيْنِ

ٱلْعَمُودَيْنِ وَأُوقِدُوا هَلَيْنِ ٱلْمِصْبِاحَيْنِ وَخَلاَكُمْ ذَمُّا. أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ ، وَٱلْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكم ، وَغَداً مُفَارِقُكُمْ . إِنْ أَبْقَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي ، وَإِنْ أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مَفَارِقُكُمْ . إِنْ أَبْقَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي ، وَإِنْ أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي . وَإِنْ أَعْفُ فَالْعَفُو لِي قُرْبَةٌ وَهُوَ لَكمْ حَسَنَةٌ ، مِيعَادِي . وَإِنْ أَعْفُ فَالْعَفُو لِي قُرْبَةٌ وَهُوَ لَكمْ حَسَنَةٌ ، فَاعْفُوا « أَلاَ تُحبُّونَ أَنْ يَغْفَرَ ٱللهُ لَكُمْ » .

وَٱللّٰهِ مَا فَجَأْنِيْ مِنَ ٱلْمَوْتِ وَارِدٌ كُرِهْتُهُ ، وَلاَ طَالِعٌ أَنْكُرْتُهُ . وَمَا كُنْتُ إِلاَّ كَفَارِبٍ وَرَدَ٢ وَطَالِبٍ وَجَدَ « وَمَا عَنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ » .

( أَقُول ) : وَقَدْ مضي ٰ بَعْضُ هٰذَا ٱلْكَلاَمِ فِيمَا تَقَدَّم مِنَ ٱلْخُطَبِ إِلاَّ أَنَّ فِيهِ هٰهِنَا زِيَادَةً أَوْجَبَتْ تَكْرِيرَهُ .

هذا الكلام تابع الكلام الذي مر في باب الحطب تحت رقم: ( ١٤٧ )وقد أعاده الرضي هنا لأنه عثر على زيادة أوجبت تكريره ، وقد وعدنا هناك أن نذكر مصادره في هذا الموضع (٣) .

١ – روى محمد بن يعقوب الكليني بسند ذكره هناك ، قال: لما ضرب أمير المؤمنين عليه السلام حف به العواد ، وقيل له يا أمير المؤمنين أوص ، فقال عليه السلام : اثنوا لي وسادة ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) خلاكم ذم : أي عداكم ذم ، والمراد جاوزكم اللوم بعد قيامكم بالوصية .

<sup>(</sup> ٢ ) فجأه الأمر : أتاه بغتة ، والقارب : طالب الماء ، وقد بقي بينه وبين الماء ليلة .

<sup>(</sup>٣) انظر ج ٢/ ص ٣٣٣ من هذا الكتاب.

الحمد لله حق قدره ، متبعين أمره ، أحمده كما أحب ، ولا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد كما انتسب .

أيها الناس كل إمرىء لاق في فراره ما منه يفر ، والأجل مساق النفس إليه (١) والهرب منه موافاته ؛ كم اطردت الأيام (٢) أبحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله عن ذكره إلا إخفاءه ، هيهات علم مكنون .

أما وصيتي فان لا تشركوا بالله جل ثناؤه شيئاً . ومحمد صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته أقيموا هذين العمودين ، وأوقدوا هذين المصباحين وخلاكم ذم ما لم تشردوا (٣) .

حمل كل إمرىء منكم مجهوده ، وخفف عن الجهلة رب رحيم ، وإمام عليم ، ودين قويم (٤) .

أنا بالأمس صاحبكم ، وأنا اليوم عبرة لكم ، وغداً مفارقكم . إن تثبت الوطأة في هذه المزلة فذاك ، وان تدحض القدم (٥) فانا كنا في أفيآء أغصان وذرى رياح ، وتحت ظل غمامة اضمحل في الجو متلفقها ، وعفى في الأرض مخطها (٦) ، وإنما كنت جاراً جاوركم بدني أياماً وستعقبون في الأرض مخطها

<sup>(</sup>١) مساق النفس : تسوقها إليه أطوار الحياة حتى توافيه .

<sup>(</sup>٢) أطردت الأيام : صيرتها طريدة لي اتبع بعضها بعضاً بالبحث عن كيفية قتلي ، وتعرف مكنون هذا الأمر : أي الذي دفع له من القتل ، و ان كان قد أخبره رسول الله بالكيفية ولكن (ليس الحبر كالمعاينة).

<sup>(</sup>٣) أي حداكم الذم إذا وحدتم الله سبحانه، واتبعتم سنة رسوله صلى الله عليموآ له، وهو داخل في باب الإستعارة اذ شبه توحيد الله ورسوله بعمودي الخيمة تقوم عليهما ، آو بمصباحين يستضاء بهما .

<sup>( ؛ )</sup> أي أن التكليف بذلك يتفاوت بحسب الطاقات والتحمل ؛ فالعلماء مثلا يختلف تكليفهم عن تكليف العامة .

<sup>(</sup>ه) دحضت القدم : زلت وزلقت .

<sup>(</sup> ٦ ) اضمحل : تقشع ، ومتلقفها : ما اجتمع منها والتلفيق الجمع ، وعفا : درس ، ومخطها : أثرها والضمير في متلقفها للغام ، وفي مخطها للرياح .

مني جثة خلاء ، ساكنة بعد حركة ، كاظمة بعد نطق . ليعظكم هدوي ، وخفوت اطراقي (١١) . وسكون أطرافي . فإنه أوعظ من الناطق البليغ .

ودعتكم وداع امرىء مرصد للتلاقي (٢) ، غداً ترون أيامي ، ويكشف الله عز وجل عن سرائري ، وتعرفوني بعد خلو مكاني ، وقيام غيري مقامي .

إن أبق فأنا ولي دمي ، وان أفن فالفناء ميعادي ، وإن أعف فالعفو لي قربة ، ولكم حسنة ، فأعفوا وأصفحوا (ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) .

فيا لها حسرة على كل ذي غفلة ، أن يكون عمره عليه حجة ، أو تؤديه .

جعلنا الله وإياكم ممن لا يقصر به عن طاعة الله رغبة ، أو تحل به بعد الموت نقمة ، فإنما نحن له و به (٣) .

٢ - ورواها المسعودي في « مروج الذهب » ج ٢ ص ٤٣٦ بأخصر من رواية الكليني ، وقال : وقد ذكر جماعة من أهل النقل عن أبي عبدالله جعفر ابن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين : أن علياً قال في صبيحة الليلة التي ضربه فيها عبد الرحمن بن ملجم ... وذكر الوصية .

٣ ــ ورواها المسعودي أيضاً في كتاب « إثبات الوصية » ص ١٠٣ .

٤ ــ وابن عساكر في «مقتل أمير المؤمنين عليه السلام » من تاريخه م ١٢ الورقة ٢١١ ( مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم في النجف الأشرف ) بسنده عن عوانة بن الحكم قال : لما ضرب عبد الرحمن بن ملجم علياً وحمل إلى منزله أتاه العواد فحمد الله وأثنى عليه وصلى الى النبي عنها في مناهم قال : كل منزله أتاه العواد فحمد الله وأثنى عليه وصلى الى النبي عنها في الله وأثنى الله وأثنى عليه وصلى الى النبي عنها في الله وأثنى اله وأثنى الله وأثنى الله

<sup>(</sup>١) الحفوت : السكون ، وأطراقي بكسر الهمزة والقاف من أطرق أي أرخى عينه .

<sup>(</sup>۲) مرصد : منتظر .

<sup>(</sup>٣) الكاني «الأصول» : ١ / ٢٩٩.

إمرىء لا يفرّ منه فراره الوصية وفي أخرها :

عش ما بدا لك قصرك المسوت لا مرحل عنه ولا فــــوت بينـا غنى بيــت ببهجـــته زال المغنى ولقــوَّضَ البيــت يا ليت شعري ما يراد بنــا ولقلَّ ما يجدي لنا ليـــتُ

#### ٢٤ - ومن وصيت برام عليه التكام

بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين هذا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي مَالِهِ اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ليولِجَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَيُعْطِيهِ بِهِ الْأَمَنَةُ . مَالِهِ اَبْتَغَاءَ وَجْهِ اللهِ ليولِجَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَيُعْطِيهِ بِهِ الْأَمْنَ مَنْهُ مَالِهِ الْمَعْرُوفِ بَنْ عَلِي يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمُعْرُوفِ ، فإنْ حَدَثَ بِحسن بِالْمُعْرُوفِ ، فإنْ حَدَثَ بِحسن حَدَثُ وَحُسَيْنٌ حَيَّ قَامَ بِالأَمْرِ بَعْدَهُ وَأَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ .

وَإِنَّ لِأَبْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلُ ٱلَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ، وَإِنَّ لِأَبْنَيْ فَاطِمَةَ أَبْتِغَاءَ وَإِنِي إِنَّمَا جَعَلْتُ ٱلْقَيَامَ بِذَلِكَ إِلَى ٱبْنَيْ فَاطِمَةَ ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللهِ وَقُرْبَةً إِلَى رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَتَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ وَتَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ .

وَيَشْتَرِطُ عَلَى ٱلَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ ٱلْمَالَ عَلَى

أُصُولِهِ ، وَيُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَهُدِيَ لَهُ ، وَأَنْ لَا يَبِيعَ مِنْ أَوْلاَدِ نَخْيلِ هذهِ ٱلْقُرَاي وَدِيَّةً حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً ١.

وَمَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي ٱللاَّتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِيَ حَامِلٌ فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدَهَا وهِيَ مِنْ حَظِّهِ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وهِيَ مِنْ حَظِّهِ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وهِيَ مِنْ حَظِّهِ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ قَدْ أُفْرِجَ عَنْهَا ٱلرِّقُ وَحَرَّرَهَا ٱلْعِتْقُ .

قال الرضي : قوله عليه السلام في هذه الوصية «أن لا يبيع من نخيلها ودية » . الودية : الفسيلة ، وجمعها ودى ، وقوله عليه السلام «حتى تشكل أرضها اغراساً » هو من أفصح الكلام ، والمراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها .

حذف الرضي رحمه الله فصولاً من هذه الوصية ، وقد رويت عنه عليه السلام بطرق مختلفة ، وأسانيد عديدة ، وإليك الوصية لتطلع على المحذوف منها :

هذا ما اوصى به ، وقضى في ماله عبد الله علي امير المؤمنين ابتغاء وجه الله ليو لجه به الجنة ويعطيه به الأمنة (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه):

<sup>(</sup>١) أي تمتليء بالفراس حتى بشكل طريقها فلا يرى واضمحاً .

إن ما كان لي من مال بينبع (١) ، يعرف لي فيها وما حولها صدقة . ورقيقها غير ابي رياح (٢) وابي نيزر (٣) وجبير عتقاء ، ليس لاحد عليهم سبيل ، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ومنه نفقتهم وأرزاق اهاليهم .

وما كان لي بوادي القرى (٤) من مال لبني فاطمة ، ورقيقه صدقة .

وما كان لي بديمة واهلها صدقة ، غير ان زريقاً له مثل مــا كتبت

<sup>(</sup>١) ينبع : حصن به نخيل وماء وزرع وبها وقوف لعلي بن أبي طالب عليه السلام يتولاها ولده (أنظر معجم البلدان ٥/ ٥٠٠) .

<sup>(</sup> ٢ ) رياح : بالمثناة التحتية بعد الراء وقيل بالباء الموحدة ، وهو ومن ذكر معه من موالي أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد روى عنه صلوات الله عليه أعتق ألف مملوك من ماله وكد يده وفي ذلك يقول السيد الحميري :

وأعتق من يديه ألف نفس فأضحوا بعد رق معتقينــــا

<sup>(</sup>٣) قال المبرد في «الكامل» ج ٢ / ١٣٣٧ كان أبو نيزر من ولد بعض ملوك العجم وصح عندي بعد أنه من ولد النجاشي ، رغب في الإسلام صغيراً ، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم وكان معه في بيوته فلما توفي رسول الله صار مع فاطمة وولدها وذكر قصة مفادها : أن أبا نيزر كان يقوم بضيعي علي عليه السلام اللين هما «عين أبيي نيزد» و «البغيبغة » وأن علياً عليه السلام أتاه فأطعمه طعاماً فيه قرع صنعه بأهالة وقام إلى الربيع فغسل يديه بالرمل حتى أنقاها ، ثم ضم يديه كل واحد منهما إلى أختها ، وشرب بهما ، حسى من ما الربيع ثم قال : «يا أبا نيزر الأكف أنظف الآنية » ثم مسح ندا ذلك الماء على بطنه وقال : «من أدخله بطنه النار فأبعده الله » ثم أخذ معولا وجعل يضرب فأستخرج العين المعروفة بعين أبي نيزر ، وكتب بتحبيس الضيعتين على فقراء المدينة وابن السبيل إلا أن يحتاج الحسن والحسين عليهما السلام فهما طلق لهما .

قال : وركب الحسين عليه السلام دين فحمل إليه معاوية بعين أبي نيز ر مائتي ألف فأبى أن يبيع وقال : إنما تصدق بها أبي و لست بائعها بشيء ، أه. . ومن ولد أبي نيز ر نصر بن أبي نيز ر انضم إلى الحسين عليه السلام بعد علي و الحسن عليهما السلام ، ثم خرج معه إلى كربلاء فقتل . بها ، وكان فارساً فعقرت فرسه ، ثم قتل في الحملة الأولى رضي الله عنه .

<sup>( ؛ )</sup> وادي القرى : وادي بين المدينة والشام ، وهو من أعال المدينة كثير القرى فتحها النبسي صلى الله عليه وآ له وسلم عنوة في جمادى الآخرة سنة سبع ، «معجم البلدان : ٥ / ٣٤٥

لاصحابه.

وما كان بارينة (١) واهلها صدقة .

والفقيرين (٢) كما قد علمتم صدقة في سبيل الله .

وإن الذي كتبت من اموالي هذه صدقة واجبة بتلة (٣) حياً انا او ميتاً ، ينفق في كل نفقة يبتغي بها وجه الله ، في سبيل الله ووجهه ، وذوي الرحم من بني هاشم ، وبني المطلب ، والقريب والبعيد .

وانه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف ، وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل لا حرج عليه فيه . فان اراد ان يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ، ولا حرج عليه فيه .

فان حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالأمر من بعده ، واصدره مصدره .

وإن لبني فاطمة من صدقة على ، مثل الذي لبني على ، وإني إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل ، وقربة إلى رسول الله عنواني ، وتكريماً لحرمته ، وتشريفاً لوصلته (١٠) إلى آخر ما نقله الرضي رحمه الله ، وبعد : هذا ما قضى به على بن ابني طالب في امواله من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، والله المستعان على كل حال ،

<sup>(</sup>١) في الأصل أذينة بالذال المعجمة والظاهر أنه تصحيف، وأرينة بالضم ثم الفتح ثم ياء ساكنة ونون وهاء من نواحي المدينة كما في « معجم البلدان : ١ / ١٦٦ » ويؤيده ما عن مناقب ابن شهر أشوب أنه عليه السلام وقف أرنية .

 <sup>(</sup>٢) في « محجم البلدان : ٤ / ٢٦٩ » : عن جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وآله
 وسلم أقطم علياً رضي الله عنه أربع ارضين ، الفقيرين ، وبثر قيس ، والشجرة .

<sup>(</sup>٣) يقال : هذه صدقة بتلة أي مقطوعة عن صاحبها .

<sup>(</sup>٤) الوصلة «بالضم » : الصلة وهي هنا القرابة .

ود يحل لامريء مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقول في شيء قضيته من مالي ، ولا يخالف فيه امري من قريب او بعيد .

روى هذه الوصية قبل الرضي ثقة الاسلام الكليني في « فروع الكافي » : ج ٧ – ٤٩ في « كتاب الوصايا » بسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بعث إلي ابو الحسن موسى عليه السلام بوصية امير المؤمنين عليه السلام وهي هذه ... المخ .

ورواها بعده شيخ الطائفة في « التهذيب » ج ٢ ص ٣٧٥ .

### ٢٥ - ومن وصيتية له عليه التكام

كان يكتبها لمن يستعمله على الصَّدقات وإنماذ كرناهنا جملا منها ليعلم بها أنه عليه السلام كان يقيم عماد الحقّ ويشرع أمثلة العدل في صغير الأُمور وكبيرها ودقيقها وجليلها. انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لاَشَرِيكُ لَهُ وَلاَ تُرَوِّعَنَّ مِنهُ مُسْلِماً ١ وَلاَ تَجْتَازِنَّ عَلَيْهِ كَارِها ، وَلاَ تَأْخُذَنَّ مِنهُ مُسْلِماً ١ وَلاَ تَجْتَازِنَّ عَلَيْهِ كَارِها ، وَلاَ تَأْخُذَنَّ مِنهُ أَكْرَ مِن حَقِّ اللهِ فِي مالِهِ ، فإذا قدمت على الْحَيِّ فَانْزِلُ بِمَائِهِ مِن غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ، ثُمَّ امْضِ بِمَائِهِ مِن غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ، ثُمَّ آمْضِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ، ثُمَّ آمْضِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ، ثُمَّ آمْضِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ، ثُمَّ آمْضِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَحْالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ، ثُمَّ آمْضِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَحْالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ، ثُمَّ مَنْ غَيْرِ أَنْ تَحْالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ، ثُمَّ مَانُهِ فَيْ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ الْمُ فَيُسَلِّمُ الْمُعْ فَتُسَلِّمُ الْمَعْ فَتُسَلِّمُ اللهِ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الروع : الفزع ، والاجتياز : المرور أي لا تمرن عليه وهو كاره .

عَلَيْهِم ، وَلاَ تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ١ ، ثُمَّ تَقُولَ : عِبادَ ٱللهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيَّ ٱلله وَخَليفَتُهُ لآخُذَ منْكُمْ حَقَّ أَمْوَالِكُمْ ، فَهَلْ لِلله فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ لَيُه ؟ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لاَ ، فَلاَ تُرَاجِعْهُ ، وَإِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِــمُ ٢ فَانْطَلَقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ تَعْسَفُهُ أَوْ تُرْهَقَهُ ، فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مَنْ ذَهَبِ أَوْ فَضَّة . فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشَيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلاَ تَدْخُلْهَا إِلاَّ بِإِذْنِه ، فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ ، فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلاَ تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّط عَلَيْه وَلاَ عَنيفِ بهِ ، وَلاَ تُنَفِّرَنَّ بِهِيهَةً وَلاَ تُفْزِعَنَّهَا وَلاَ ، وَأَصْدَع ٱلْمَالَ صَدْعَيْن ۗ ثُمَّ ، فَإِذَا آخْتَارَ فَلاَ تَعَرَّضَنَّ لَمَا ٱخْتَارَهُ ٱلْبَاقِي صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ ٣ فَإِذَا ٱخْتَارَ فَلاَ فَلاَ تَزَالُ كَذَلكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فيه وَفَاءً لحَقًّ ٱللهِ فِي مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ ٱللهِمِنْهُ . فَإِنَّ ٱسْتَقَالَكَ فَأَقلهُ ٤

<sup>(</sup>١) لا تخدج بالتحية : أي لا تنقصها من أخدجت السحابة اذا قل مطرها .

<sup>(</sup>٢) أنعم : قال نعم ، والعسف : الأخذ بشدة ، والإرهاق : تكليف العسر .

<sup>(</sup>٣) أصدع المال صدعين : أقسمه قسمين .

<sup>﴿ ﴾ ۚ</sup> أَي فَإِن طَلَبِ الْإِعْفَاء من هذه القسَّمة فأعفه ، وأخلط ، وأعد القسمة .

ثُمَّ ٱخْلَطُهُمَا ثُم ٱصْنَعَ مثْلَ ٱلَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلاً حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ ٱلله في مَاله . وَلاَ تَأْخُذَنَّ عَوْدًا وَلاَ هَرِمَةً وَلاَ مَكْسُورَةً وَلاَ مَهْلُوسَةً وَلاَ ذَاتَ عَوَارِ١، وَلاَ تَـَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلاَّ مَنْ ثَثِقُ بِدِينهِ رَافِقاً بِمَالِ ٱلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلَيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهِمْ ، وَلاَ تُوكِّلْ بِهَا إِلاَّ نَاصِحاً شَفيقاً وَأَميناً حَفيظاً ، غَيْرَ مُعَنِّفٍ وَلاَ مُجْحفٍ ٢ ، وَلاَ مُلْغب وَلاَ مُتْعب ، ثُمَّ آحُدر إِلَيْنَا مَا ٱجْتَمَعَ عَنْدَكَ نُصَيِّرُهُ حَيْثُ أَمَرَ ٱللهُ بِهِ . فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَلاَّ يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَبَيْنَ فَصِيلِهَا وَلاَ يُمَصِّرُ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ ذَٰلِكَ بِوَلِيدِهَا ، وَلاَ يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً . وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَٰلِكَ وَبَيْنَهَا ؛ وَلَيُرَفِّهُ عَلَى ٱللَّاغب. وَلْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَٱلظَّالِعِ٣. وَلْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ

<sup>(</sup>١) العود - يفتح العين المهملة - المسن من الابل وهو الذي جاوز في السن البازل، والهرمة أسن من العود، والمكسورة: التي أنكسرت احدى قوائمها، والمهلوسة المصابة بالهلاس وهو السل والمرادهنا الضعيفة، والعوار - بضم العين وفتحها - العيب.

<sup>(</sup>٢) المجحف : الذي يسوقها سوقاً عنيفاً حتى تهزل ، والملغب : المميى .

<sup>(ُ</sup> ٣ ) اللاغب : المتعب ، والنقب – بفتح فكسر – الذي رقت أخفافه ، والظالع الذي غمز في مشيته .

ٱلْغُدُرِ ١ وَلاَ يَعْدَلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ ٱلْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ ٱلطَّرِيقِ ، وَلَيْرُو فَهَا فِي ٱلسَّاعَاتِ وَلْيُمْهِلْهَا عِنْدَ ٱلنِّطَاف ٢ وَٱلْأَعْشَابِ حَتَّى تَأْتِينَا بِإِذْنِ ٱللهِ بُدُناً مُنْقِياتِ غَيْرَ مُتْعَبَاتِ وَلاَ مَخْهُودَات مَ لَيْ فَيْرَا مَنْقَبَات عَلَى كَتَابِ ٱللهِ وَسُنَّة نَبِيِّهِ صَلَّى مَجْهُودَات م ، لِنَقْسِمَهَا عَلَى كَتَابِ ٱللهِ وَسُنَّة نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَأَقْرَبُ لِرُشْدِكَ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَأَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ ٱلله .

هذه الوصية معروفة بين العلماء قبل الرضي رحمه الله تعانى ، فقد رواها الكليني في كتاب «الزكاة » من « فروع الكافي » : ٣ ــ ٣٣٥ ، تحت عنوان ( ادب المصدق ) بسنده عن بريد بن معاوية ( أ ) ، قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول بعث امير المؤمنين صلوات الله عليه مصدقاً من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله . . إلى آخر الوصية .

<sup>(</sup>١) الغدر : جمع غدير : وهو ما غادره السبل من المياه .

<sup>(</sup>٢) النطاف : جمع نطفة وهي الماء القليل .

 <sup>(</sup>٣) البدن : جمع بادنة أي سمينة ، والمنقيات : التي صارت من سمنتها ذات نقى و هو
 مخ العظام و النقو : كل عظم ذي مخ .

<sup>( ؛ )</sup> هو أبو القاسم بريد بن معاوية بن أبي حكيم – واسمه حاتم – العجلي ، وجه من وجوه الشيعة ، وفقيه من أكابر فقهائهم ، وراو من أوثق رواتهم ، روى عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام ، وله مكانة عندها عليهما السلام ، وعده الإمام الصادق عليه السلام : من أوتاد الأرض ، وأعلام الدين ، وأمناء الله على حلاله وحرامه ، الذين لولاهم لانقطعت آثار النبوة وأندرست ، وعده عليه السلام من المخبتين السابقين الذين سبتموا إليهم في الآخرة ولذا كانوا أحب الناس إليه أحياء وأ.واتاً .

مات في حياة الصادق عليه السلام سنة ١٥٠.

قال ثم بكى ابو عبد الله عليه السلام (١١ ثم قال :

يا بريد والله ما بقيت لله حرمة الا انتهكت ، ولا عمل بكتاب الله ، ولا سنة نبيه في هذا الحلق حد منذ قبض امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ، ولا عمل بشيء من الحق إلى يوم الناس هذا .

ومن نقلته قبل الشريف ابراهيم بن هلال الثقفي في « الغارات » على ما نقله المجلسي في كتاب « الزكاة » من « بحار الانوار » والمحدث النوري في « مستدرك الوسائل » : ١ – ١٦٥ بسند عن عبد الرحمن بن سليمان (٢) عن ابي جعفر محمد بن علي عليهم السلام قال : بعث علي عليه السلام مصدقاً من الكوفة إلى باديتها وذكر الوصية . وانظراك راست مماكل

ومنهم المفيد في «المقنعة » ص ٢٤٥ ونقله عن «المقنعة » محمد بن ادريس في «السرائر » ص ١٠٧ .

ومن رواة هذه الوصية شيخ الطائفة في « التهذيب » : ١ – ٣٨٦ .

والزنخشري في (ربيع الابرار) في الباب : ٥٢ بصورة تختلف قليلا مع رواية الرضي (٣) .

<sup>(</sup>١) أقسم بالله تعالى أن هذه الوصية أبكتني أكثر من مرة عندما أقرأها في «نهج البلاغة » قبل أن أطلع على ما رواه صاحب «الكافي » من بكاء الصادق عليه السلام عند روايتها والحمد تقرب العالمين .

<sup>(</sup>٢) لعل عبد الرحمن هذا هو ابن سايمان بن الفسيل المدني ، وكان قد رأى سهل بن سعد وروى عن عكرمة ، وعمر مائة وستين سنة أو هو عبد الرحمن بن سايمان الأصبهاني فكلاهما في عصر واحد والرول أقرمب الأنه من الرواة عن العباقر والصادق عليهما السلام .

<sup>(</sup>۳) أنظر «روضات الجنات » : ج ۸ ص ۱۲۲ .

### ٢٦ \_ و من عهد له عليه السَّلامُ إلى بعض عماله وقد بعثه على الصَّدقة

آمُرُهُ بِتَقُوَى ٱلله فِي سَرَائِرِ أَمْرِهِ وَخَفِيَّاتَ عَمَله ، حَيثُ لاَ شَهِيدَ غَيْرُهُ وَلاَ وَكِيلَ دُونَهُ . وَآمَرُهُ أَنْ لاَ عَيْمُ لَا شَهِيدَ غَيْرُهُ وَلاَ وَكِيلَ دُونَهُ . وَآمَرُهُ أَنْ لاَ يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ ٱللهِ فِيمَا ظَهَرَ فَيُخَالِفَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا أَسَرَّ ، وَمَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتُهُ وَفِعْلُهُ وَمَقَالَتُهُ فَقَدْ أَدَّى ٱلْأَمَانَةَ وَأَخْلَصَ ٱلْعَبَادَةَ .

وَآمُرُهُ أَنْ لاَ يَجْبَهَهُمْ وَلاَ يَعْضَهَهُمْ ا ، وَلاَ يَرْغَبَ عَنْهُمْ ا ، وَلاَ يَرْغَبَ عَنْهُمْ تَفَضُّلاً بِالْإِمَارَةِ عَلَيْهِم ، فَإِنَّهُمْ الْإِخْوَانُ فِي اللَّهِمْ الْإِخْوَانُ فِي اللَّهِمْ اللَّاحُوانُ فِي اللَّهِمْ اللَّاحُوانُ عَلَى اَسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ .

وَإِنَّ لَكَ فِي هٰذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَحَقَّا مَعْلُوماً ، وَشُرَّكَاءَ أَهْلَ مَسْكَنَةً وَضَعَفَاءَ ذَوِي فَاقَة ، وَإِنَّا مُوقَّوكَ حَقَّكَ فَوَقِّهِ مَ حُقُوقَهُمْ ، وَإِلاَّ تَفْعَلْ فَإِنَّكَ مِن أَكْثَرِ النَّاسِ خُصُوماً يَومَ الْقَيَامَةِ ، وَبُؤساً لِمَنْ خَصْمُهُ مِن أَكثَرِ النَّاسِ خُصُوماً يَومَ الْقَيَامَةِ ، وَبُؤساً لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ اللهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَالسَّائِلُونَ وَالْمَدْفُوعُونَ عَنْدَ اللهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَالسَّائِلُونَ وَالْمَدْفُوعُونَ

<sup>(</sup> ١ ) يعضههم : يرميهم بالعضيهة وهي الكذب ، والبهةان .

وَٱلْغَارِمُ وَٱبْنُ ٱلسَّبِيلِ . وَمَنِ ٱسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَرَتَعَ فِي الْخَيَانَةِ وَلَمْ يُنزِّهُ نَفْسَهُ وَدِينَهُ عَنْهَا فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ فِي الْخِيَانَةِ وَلَمْ يُنزِّهُ نَفْسَهُ وَدِينَهُ عَنْهَا فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ فِي فِي الْخَيَانَةِ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَذَلُ وَأَخْزَى . وَإِنَّ فَي اللَّخِرَةِ أَذَلُ وَأَخْزَى . وَإِنَّ وَهُو فِي الْآخِرَةِ أَذَلُ وَأَخْزَى . وَإِنَّ وَهُو فِي الْآخِرَةِ أَذَلُ وَأَخْزَى . وَإِنَّ أَعْظَمَ الْخِشِ غِشَ غِشَ الْأَمَّةِ ، وَأَفْظَعَ الْغِشِ عَشَلًا عَشَلًا مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى الْمُنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُؤْمِ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللْمُعُمِ اللْمُو

العامل المذكور هو مخنف بن سليم الازدي كما نص على ذلك القاضي النعمان في « دعائم الاسلام » : ١ – ٢٥٢ قال :

عن علي عليه السلام انه اوصى مخنف بن سليم الازدي (١) وقد بعثه على الصدقة بوصية طويلة ، امره بتقوى الله ربه في سرائر اموره ، وخفيات اعماله ، وان يلقاهم ببسط الوجه ، ولين الجانب ، وامره ان يلزم التواضع ، ويجتنب التكبر ؛ فان الله يرفع المتواضعين ، ويضع المتكبرين ، ثم قال له :

يا مخنف بن سليم إن لك في هذه الصدقة نصيباً وحقاً مفروضاً ، ولك فيها شركاء فقراء ومساكين ، وغارمين ومجاهدين ، وابناء سبيل ، ومملوكين ، ومتآلفين ، وانا موفوك حقك فوفهم حقوقهم ، وإلا فانك من اكثر الناس يوم القيامة خصماء ، وبؤساً لامرىء ان يكون خصمه مثل هؤلاء .

فترى ان رواية النعمان هذه مع تلخيصه لها تضمنت معنى ما ذكره الرضي من هذه الوصية .

<sup>(</sup>١) غنف بن سليم الازدي الغامدي له صحبة وعداده في الكوفيين ، وكان من اصحاب على عليه السلام استعمله على اصبهان ، وشهد ممه صفين ، وكان ممه راية الازد ، ومن ولد مخنف هذا ابو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم صاحب السير والاخبار .

### ٧٧ \_ ومن عهدٍ له عليه السَّلامُ

إلى محمد بن أبي بكر (رض) حين قلده مصر

فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ ، وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ ، وَأَبْطُ لَهُمْ وَجُهَكَ ، وَآسِ ١ بَيْنَهُمْ فِي ٱللَّحْظَةَ وَٱلنَّظْرَةِ حتَّى لاَيْطْمَعَ ٱلْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ وَلاَ يَيْأَسَ ٱلضَّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ بِهِمْ ، فَإِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يُسَائِلُكُمْ مَعْشَرَ عَبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِنْ أَعْمَالُكُمْ وَٱلْكَبِيرَةِ ، وَٱلظَّاهِرَةِ وَٱلْمَسْتُورَةِ ، وَٱلظَّاهِرَةِ وَٱلْمَسْتُورَةِ ، وَالظَّاهِرَةِ وَٱلْمَسْتُورَةِ ، فَإِنْ يَعْفُ فَهُو أَكْرَمُ .

وَآجِلِ ٱلْآخِرَةِ ، فَشَارَكُوا أَهْلَ ٱلدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ ، وَلَمْ وَآجِلِ ٱلدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ ، وَلَمْ يُشَارِكُهُمْ أَهْلُ ٱلدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ . سَكَنُوا ٱلدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ . سَكَنُوا ٱلدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ . سَكَنُوا ٱلدُّنْيَا بِأَفْضَلِ مَا شُكِنَتْ ، وَأَكَدُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ ، وَأَكَدُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ ، وَأَخَذُوا فَخُوا مِنَ ٱلدُّنْيَا بِمَا حَظِيَ بِهِ ٱلْمُتْرَفُونَ ، وَأَخَذُوا مِنْ ٱلدُّنْيَا بِمَا حَظِيَ بِهِ ٱلمُتْرَفُونَ ، وَأَخَذُوا مِنْ ٱلدُّنْيَا بِمَا حَظِيَ بِهِ ٱلمُتَكَبِّرُونَ . ثُمَّ ٱنْقَلَبُوا عَنْهَا مِنْهُا مَا أَخَذَهُ ٱلْجَبَابِرَةُ ٱلمُتَكَبِّرُونَ . ثُمَّ ٱنْقَلَبُوا عَنْهَا

<sup>(</sup>١) آس : امر من آسي ( بمد الهمزه ) اي سوى ، واللحظة : اخف من النظرة .

بِالزَّادِ ٱلْمُبَلِّغِ وَٱلْمَتْجَرِ ٱلرَّابِحِ . أَصَابُوا لَذَّةَ زُهْدِ ٱلدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ ، وَتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيرَانُ ٱللهِ غَداً فِي آخِرَتِهِم . لا تُرَدُّ لَهُم دَعْوَةً ، وَلاَ يَنْقُصُ لَهُم نَصِيبٌ منْ لَذَّة . فَاحْذَرُوا عَبَادَ ٱللهَ ٱلْمَوْتَ وَقُرْبَهُ ، وَأَعَدُّوا لَـهُ عُدَّتَهُ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِأَمْرِ عَظِيمٍ وَخَطْبٍ جَلِيلٍ ، بِخَيْرٍ لاَ يَكُونُ مَعَهُ شَرٌّ أَبَداً ، أَوْ شَرٌّ لاَ يَكُونَ مَعَهُ خَيْرٌ أَبَداً . فَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى ٱلْجَنَّة مِنْ عَامِلُهَا ؟ وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى ٱلنَّارِ مِنْ عَامِلِهَا ؟ . وَأَنْتُمْ طُرَدَاءُ ٱلْمَوْتِ إِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَذَكُمْ ، وَإِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ . وَهُوَ أَلْزَمُ لَكُمْ مِنْ ظَلِّكُمْ . ٱلْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيكُمْ ٢ وَٱلدُّنْيَا تُطُولَى مِنْ خَلْفَكُمْ. فَاحْذَرُوا نَاراً قَعْرُهَا بَعِيدٌ ، وَحَرُّهَا شَديدٌ ، وَعَذَابُهَا جَدِيدٌ . دَارٌ لَيْسَ فِيهَا رَحْمَةٌ ، وَلاَ تُسْمَعُ فِيهَا دَعْوَةٌ ، وَلاَ تُفَرُّ جُ فِيهَا كُرْبَةٌ . وَإِنْ ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَشْتَدُّ خَوْفُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَأَنْ يَحْسُنَ ظَنَّكُمْ بِهِ فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا ، فَإِنَّ ٱلْعَبْدَ

<sup>(</sup>١) استفهام بمعنى النفي ، اي لا اقرب إلى الجنة بمن يعمل لها ... الخ .

<sup>(</sup>٢) النوامي جمع ناسية : وهي مقدم شعر الرأس .

إِنَّمَا يَكُونُ حُسْنُ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّهِ ١ ، وَإِنَّ أَحْسَنَ ٱلنَّاسِ ظَنَّا بِاللهِ أَشَدُّهُمْ خَوْفاً لِللهِ .

وَأَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ بْنَ أَبِي بَكْرِ أَنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ أَعْظَمَ أَجْنَادِي فِي نَفْسِي أَهْلَ مِصْرَ ، فَأَنْتَ مَحْقُوقٌ أَنْ تُخَالِفَ عَلَى نَفْسِكَ ٢ ، وَأَنْ تُنَافِ حَ عَنْ دِينِكَ وَلَوْ لَمْ تُخَالِفَ عَلَى نَفْسِكَ ٢ ، وَأَنْ تُنَافِ حَ عَنْ دِينِكَ وَلَوْ لَمْ يَخُلُونُ لَكَ إِلاَّ سَاعَةٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ ، وَلاَ تُسْخِطِ ٱللهَ بِرِضَا يَكُنْ لَكَ إِلاَّ سَاعَةٌ مِنَ ٱللهِ خَلَفاً مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنَ اللهِ خَلَفاً مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ خَلَفاً مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنَ اللهِ خَلَفاً مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنَ عَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنَ اللهِ خَلَفا مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنَ عَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنَ عَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنَ عَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنَ عَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنَ عَيْرَهِ وَلَوْقَ فَيْ عَيْرِهِ وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ خَلُفَ فَيْ عَيْرِهِ وَلَا يُعْلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا تُسْخِطُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَوْلَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِهِ وَلَوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنْ عَيْرِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ مِنْ عَيْرِهِ وَلَوْلِهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنْ عَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنْ عَيْرِهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنْ عَلَيْهِ وَلَوْلَ لَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْتُهُ وَالْوَالِوْلِ لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَالْمِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْسَ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْسَالَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا

صَلِّ ٱلصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ٱلْمُوَقَّتِ لَهَا ، وَلاَ تُعَجِّلْ وَقْتَهَا لِفَرَاغِ ، وَلاَ تُعَجِّلْ وَقْتَهَا لِفَرَاغِ ، وَلاَ تُؤخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا لِاشْتِغَالِ . وَٱعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعُ لِصَلاَتِكَ .

( وَمَنْهُ ) فَإِنَّهُ لَا سَوَاءُ إِمَامُ ٱلْهُدَى وَإِمَامُ ٱلرَّذَى ، وَوَلِيُّ ٱلنَّهِ صَلَىَّ الله عَلَيْهِ وَوَلِيُّ ٱلنَّهِ صَلَىَّ الله عَلَيْهِ وَلَيْ الله عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَل

<sup>(</sup> ١ ) اي ان مقدار حسن ظن العبد بربه مطابق لمقدار خوفه منه .

<sup>(</sup>٢) محقوق : اي حقيق ، والمنافحة : المجالدة .

ٱلْمُؤْمِنُ فَيَمْنَعُهُ ٱللهُ بِإِيْمَانِهِ ، وَأَمَّا ٱلْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ ٱللهُ بِشِرْكِهِ ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ ٱلْجَنَانِ بِشِرْكِهِ ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ ٱلْجَنَانِ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ ٱلْجَنَانِ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ ٱلْجَنَانِ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ ٱلْجَنَانِ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ ٱللهَانِ ، يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَيَفْعَلُ مَا تُنْكِرُونَ ١.

هذا العهد كتبه امير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن ابي بكر لما ولاه مصر ، وكان محمد رحمه الله ينظر فيه ، ويتأدب بأدبه ، فلما ظهر عليه عمر و بن العاص وقتله اخذ كتبه أجمع فبعث بها إلى معاوية ، فكان معاوية ينظر في هذا الكتاب ، ويعجب منه ، فقال الوليد بن عقبة وهو عند معاوية ، وقد رأى إعجابه به : مر بهذه الاحاديث ان تحرق ، فقال معاوية : مه لا رأي لك ، فقال الوليد : أفمن الرأي ان يعلم الناس ان احاديث أبي تراب عندك تتعلم منها ! فقال معاوية : ويحك أتأمرني ان احرق علما مثل هذا ؟ والله ما سمعت علماً هو اجمع منه ولا احكم ، فقال الوليد : ان كنت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله ؟ فقال : لولا ان ابا تراب قتل عثمان ثم افتانا لاخذنا عنه .

ثم سكت هنيهة ، ثم نظر إلى جلسائه ، فقال :

إنا لا نقول: إن هذه من كتب علي بن ابي طالب وكلامه ، ولكن نقول: هذا من كتب ابي بكر الصديق كانت عند ابنه محمد فنحن ننظر فيها ، ونأخذ منها .

فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني امية حتى ولي عمر بن عبد العزيز ، فهو الذي اظهر انها من احاديث على بن ابي طالب عليه السلام .

<sup>· (</sup>١) صاحب هذه الصفة أضر على المؤمنين من الكافر ، لانه يقول بلسانه ما يعرف صوابه ، وما يفعل سرأ لو علمه المؤمنون لا نكروا عليه .

روى ذلك ابراهيم بن هلال الثقفي في «كتاب الغارات » . محمل وليعلم ان ما ذكره الرضي من هذا العهد مختاره .

اما رواته قبل الرضى فمنهم :

۱ – ابراهیم بن هلال الثقفی فی کتاب « الغارات » . صحت

۲ ـــ ابن شعبة في « تحف العقول » : ص ۱۷٦ .

ورواه بعد الرضي :

٣ - الشيخ المفيد في « المجالس » : ص ١٣٧ .

٤ \_ شيخ الطائفة في « الامالي » : ج ١ - ٢٤

ه ــ الطبري في « بشارة المصطفى » ص ٥٠ .

وكل هؤلاء رووا هذا العهد بأسانيد ذكروها في كتبهم .

٦ ابن ابي الحديد في « شرح النهج » : م ٢ – ٢٦ ، عن كتاب
 « الغارات » للثقفي .

٧ ـــ الشيخ ورام ذكر فقرات منه في مجموعته ص ١٢ وص ٤٨٩ .

## ۲۸ - ومِن كياب له عليالت لام

إلى معاوية جواباً ، وهو من محاسن الكتب

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَانِي كَتَابُكَ تَذْكُرُ فِيهِ ٱصْطَفَاءَ ٱللهِ مُحَمَّداً صَلَىً ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِه لِدِينِهِ وَتَأْيِيدَهُ إِيَّاهُ بِمَنْ أَيْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَقَدْ خَبَّاً لَنَا ٱلدَّهْرُ مِنْكَ عَجَباً إِذْ أَيَّدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَقَدْ خَبَّاً لَنَا ٱلدَّهْرُ مِنْكَ عَجَباً إِذْ

<sup>(</sup> ١ ) موضع العجب : ان معاوية يخبر علياً عليه السلام باصطفاء الله محمداً صلى الله عليه وآله و تشريفه له .

طَفَقْتَ تُخْبِرُنَا بِبَلاَءِ اللهِ عِنْدَنَا وَنِعْمَتِهِ عَلَيْنَا فِي نَبِيِّنَا ، فَكُنْتَ فِي ذَٰلِكَ كَنَاقِلِ ٱلتَّمْرِ إِلَى هَجَرَا أَوْ دَاعِي مُسدِّدِهِ فَكُنْتَ فِي ذَٰلِكَ كَنَاقِلِ ٱلتَّمْرِ إِلَى هَجَرَا أَوْ دَاعِي مُسدِّدِهِ إِلَىٰ ٱلنِّصَالِ . وَزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ ٱلنَّاسِ فِي ٱلْإِسْلامِ فَلاَنَ وَفَلاَنٌ ، فَذَكَرْتَ أَمْراً إِنْ تَمَّ آعْتَزَ لَكَ كُلُّهُ ٢ ، وَإِنْ وَفَلاَنٌ ، فَذَكَرْتَ أَمْراً إِنْ تَمَّ آعْتَزَ لَكَ كُلُّهُ ٢ ، وَإِنْ نَقَصَ لَمْ تَلْحَقْكَ ثَلْمُهُ . وَمَا أَنْتَ وَٱلْفَاضِلَ وَٱلْمَفُوسَ ؟ وَمَا لِلطَّلَقَاءِ وَأَبْنَاءِ وَٱلْمَفُولَ ٣ ، وٱلسَّائِسَ وَٱلْمَسُوسَ ؟ وَمَا لِلطَّلَقَاءِ وَأَبْنَاءِ وَالْمَفُولَ ٣ ، وٱلسَّائِسَ وَٱلْمَسُوسَ ؟ وَمَا لِلطَّلَقَاءِ وَأَبْنَاءِ الطَّلَقَاءِ وَٱلبَّنِينَ المُهَاجِرِينَ ٱلْأَوَّلِينَ وَتَرْتِيلِبَ الطَّلَقَاءِ وَأَبْنَاءِ وَالسَّائِسَ وَٱلْمَسُوسَ ؟ وَمَا لِلطَّلَقَاءِ وَأَبْنَاءِ وَالتَّمْيِيزَ بَيْنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلْأَوَّلِينَ وَتَرْتِيلِبَ وَلَا لَاللَّلَقَاءِ وَالتَّمْيِيزَ بَيْنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلْأَوْلِينَ وَتَرْتِيلِبَ وَالْمَنْ عَلَيْهِ الْمَنْ عَلَيْهِ ٱلْحُكُمُ لَهَا . وَطَفِقَ يَحْكُمُ فِيهَا مَنْ عَلَيْهِ ٱلْحُكُمُ لَهَا . . وَطَفِقَ يَحْكُمُ فِيهَا مَنْ عَلَيْهِ ٱلْحُكُمُ لَهَا .

<sup>(</sup>١) هجر : هنا ناحية بالبحرين كثيرة النخل ، وقيل : ناحية البحرين كلها هجر ، واصل هذا المثل : ان رجلا قدم البصرة للتجارة فلم يجد فيها اكسد من التمر ، فاشترى بجميع ما معه من المال تمرآ وحمله إلى هجر ، وادخره ينتظر به السعر فلم يزدد الا رخصاً حتى فسد جميعه وتلف ماله فضرب به المثل .

<sup>(</sup>٢) ان صح ما ادعيت من فضلهم لم يكن لك حظ منه لانك بمعزل عنه .

<sup>(</sup> ٣ ) وما للطلقاه .. النح : استفهام على سبيل الا ستحقار ، واستنكار عليه ان يخوض في مثل هذه الامور العظيمة مع حقارته .

<sup>(</sup>٤) حن : صوت ، والقدح – بكسر القاف – السهم من قداح الميسر ، و إذا كان احد القداح من غير اخواته فاجاله المفيض خرج له صوت يخالف اصواتها فيعرف به انه ايس من جداة القداح ؛ مثل يضرب لمن يفاخر بقوم ليس منهم ، وقد تمثل به عمر بن الحطاب «رضي الله عنه » حين امر رسول الله علياً عليهما السلام ان يضرب عنق عقبة بن ابي معيط فقال : اقتل من بين قريش فقال عمر : (حن قدح ليس منها) ، وذلك ان جده ذكوان غلام من اهل صفورية تهناه امية .

أَلاَ تَرْبَعُ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ عَلَى ظَلَعِكَ ١ وَتَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِكَ؟ وَتَتَّرَبُعُ أَيُّهَ ٱلْمَعْلُوبِ وَتَتَانَّكُ خَلَبَةُ ٱلْمَعْلُوبِ وَلَا لَكَ ظَفَرُ ٱلظَّافر .

وَإِنَّكَ لَذَهَّابٌ فِي ٱلتّبِهِ ٢ رَوَّاغٌ عَنِ ٱلْقَصْدِ . أَلاَ تَرَى - غَيْرُ مُخْبِرِ لَكَ وَلَكِنْ بِنِعْمَةِ ٱللهِ أَحَدّتُ - أَنَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَلِكُلِّ فَضْلُ ، حَتَّى إِذَا ٱسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا ٤ قِيلَ سَيِّدُ ٱلشَّهَدَاءِ ، وَخَصَّهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِه بِسَبْعِينَ تَكْبِيرةً وَخَصَّهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِه بِسَبْعِينَ تَكْبِيرةً وَخَصَّهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِه بِسَبْعِينَ تَكْبِيرةً فَعْدَ صَلاَتِهِ عَلَيْهِ . أَولا تَرَى أَنَّ قَوْماً قُطعَتْ أَيْدِيهِ مَ فِيلَ اللهِ عَلَيْهِ وَ آلَهِ إِنَا فَعْلَ بِوَاحِدِنَا مَا فَعْلَ بِوَاحِدُنَا مَا فَعْلَ بِوَاحِدُهُ مَنْ تَرْكِيَةً ٱلْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ وَلَوْلاً مَا نَهَى ٱللهُ عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةِ ٱلْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ وَلَوْلاً مَا نَهَى ٱللهُ عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةٍ ٱلْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ وَلَوْلاً مَا نَهَى ٱللهُ عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةٍ ٱلْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ وَلُولًا مَا نَهَى ٱللهُ عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةٍ ٱلْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ وَلَوْلاً مَا نَهَى ٱللهُ عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةٍ ٱلْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَا مَا لَكُولَا مَا نَهَى ٱللهُ عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةٍ ٱلْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ

<sup>(</sup>١) استفهام على سبيل التنبيه له على قصوره عن درجة السابقين ، واستعار لفظ الظلع القطوره ، ووجه المشابهة قصوره عن لحاق رتبة السابقين كقصور البعير الظالع عن شأو الفعليع .

<sup>(</sup>٢) التيه : الضلال ، والرواغ : الميال ، والقصد : الاعتدال .

<sup>(ُ</sup> ٣ ) قوله عليه السلام لست محبر أ لك : أي لست عندي اهلا لأخبر له بذلك ، و « أن قوماً » مغمول لترى .

<sup>(</sup> ٤ ) يعني حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه .

<sup>(</sup> ه ) المراد به جعفر بن ابي طالب رضوان الله عليه .

ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةً ١ تَعْرِفُهَا قُلُوبُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ تَمَجُّهَا آذَانُ ٱلسَّامِعِينَ فَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ ٱلرَّمِيَّةُ ٢ فَإِنَّا صَنَائِعِينَ فَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ ٱلرَّمِيَّةُ ٢ فَإِنَّا صَنَائِعِي مَنْ اللَّهِ اللَّمَ يَمْنَعَنَا صَنَائِعِي مَرْبَعَنَا اللَّهِ وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعِي قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ قَدِيمَ عِزِّنَا ٤ وَلاَ عَادِي طَوْلِنَا عَلَى قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ فَدَيمَ عِزِّنَا٤ وَلاَ عَادِي طَوْلِنَا عَلَى قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ بِأَنْفُسِنَا فَنَكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا فَعْلَ ٱلْأَكْفَاءِ وَلَسْتُمْ هُنَاكَ . وَأَنْكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا فَعْلَ ٱللَّكِي وَمِنْكُمْ ٱلمُكَذِّبُه ، وَمَنَّا اللَّبِي وَمِنْكُمْ ٱلمُكَذِّبُه ، وَمَنَّا اللَّبِي وَمِنْكُمْ ٱلمُكَذِّبُه ، وَمَنَّا اللَّهِ وَمِنْكُمْ أَلْمُكَذِّبُهُ ، وَمَنَّا سَيِّدَا شَبَابِ وَمَنَّا أَلَكُ وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ ٱلْعَالَمِينَ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ ٱلنَّارِ ، وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ ٱلْعَالَمِينَ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ ٱلنَّارِ ، وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ ٱلْعَالَمِينَ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ ٱلنَّارِ ، وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ ٱلْعَالَمِينَ أَهُلُ آلْجَنَّةٍ وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ ٱلنَّارِ ، وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ ٱلْعَالَمِينَ

<sup>(</sup>١) اشارة إلى نفسه عليه السلام.

<sup>(</sup> ٢ ) الطريدة : التي يرميها الصائد ، والمراد بها الدنيا ، اي دع عنك من مال إلى الدنيا ومالت به من الطمع والمقاصد ، الذين يغرونك بالمضي في الباطل طلباً للدنيا وطمعاً فيها . قيل يعرض عليه السلام بهذا بعمرو بن العاص وامثاله من اصحاب معاوية وفي « نهاية الارب » ودع عنك من مالت به ( الدنية ) وهي الدنيا ، او الامر الخسيس .

 <sup>(</sup>٣) يقال: ( فلان صنيعة فلان ) اذا اختصه لموضع نعمته كقوله تعالى: (و اصطنعتك لنفسي)
 و المعنى: ان الله اصطفانا، وجعل النبوة في بيتنا ومنه فاضت الهداية على الورى.

<sup>( ؛ )</sup> قديم مفعول ( يمنع ) والفاعل ( ان خلطنا كم ) والعادي : الاعتيادي المعروف ، والاكفاء : جمع كفء : وهو النظير في الشرف .

<sup>(</sup>ه) المكذب : عتبة بن ربيعة او شيبة وفيهما وفي جماعة من قريش نزل قوله تعالى : ( در في والمكذبين ) ، او المراد به ابو سفيان فان تكذيبه لرسول الله معلوم . و ( اسد الله ) الله ) حمزة و ( اسد الاحلاف ) عتبة بن ربيعة و وهم بعض شراح « النهج » فقال : اسد بن عبد العزى لانه من بني زهرة و لا يمكن ان يعير به معاوية و(سيدا شباب اهل الجنة) الحسنو الحسين ، و ( صبية النار ) او لاد عقبة بن ابي معيط ، و ( خير نساء العالمين ) فاطمة بنص من رسول الله صلى التعليه و آله وسلم كما مرفي مصادر الكلام برقم ، ۲ ( خطب ) ، و ( حمالة الحطب ) ام جميل عمة معاوية .

وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ فِي كَثِيرِ مِمَّا لَنَا وَعَلَيْكُمْ ١ . وَكِتَابُ فَإِسْلَامُنَا قَدْ سُمِعَ ، وَجَاهِليَّتُنَا لَا تُدْفَعُ ٢ ، وَكِتَابُ ٱللهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَدَّ عَنَّا وَهُو قَوْلُهُ « وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبعض فِي كَتَابِ ٱللهِ »وَقَوْلُهُ تَعَالَى « إِنَّ أَوْلَى بَعْضُ فِي كَتَابِ ٱللهِ »وَقَوْلُهُ تَعَالَى « إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلَيُ بِالقَرَابَةِ ، وَتَارَةً وَاللهُ وَلَيُ بِالطَّاعَةِ . وَلَمَّا ٱحْتَجَ ٱلْمُهَاجِرُونَ عَلَى ٱلْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَة بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَجُوا عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِهِ فَالْخَقُ لَنَا دُونَكُمْ ، وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِهِ فَالْأَنْصَارُ عَلَى دَعُواهُمْ ٣ .

وَزَعَمْتَ أَنِّي لِكُلِّ ٱلْخُلَفَاءِ حَسَدْتُ وَعَلَى كُلِّهِمْ

<sup>(</sup>١) اي هذه الفضائل المعدودة لنا واضدادها المسرودة لكم .

<sup>(</sup> ٢ ) اشارة الى ان شرف بيته على غيره لا يخفى به في الأسلام فقط فان شرف هاشم في الحاهلية ايضاً مشهور ، ومكارم اخلاقهم لا يدفعها دافع .

<sup>(</sup>٣) وهو الزام لهم وصورته ان الانصار لما طلبوا الامامة لانفسهم وقالوا للمهاجرين (٣) وهو الزام لهم وصورته ان الانصار لما طلبوا الامامة لانفسهم وقالوا للمهاجرين (منا امير ومنكم امير) احتج المهاجرون عليهم بالأمر من بعده فسلموا لهم ، ولا يخلو هذا التسليم اما لكونهم اقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الانصار او الهير ذلك ، فان كان الاول فاهل البيت اولى بذلك الحق الكونهم اقرب اليه صلى الله عليه وآله وسلم من غيرهم ، وهم ثمرة تلك الشجرة ، وان كان بغيره فحجة الانصار قائمة ، وهم على دعواهم .

بَغِيتِ ، فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ ٱلْجِنَايَةُ عَلَيْكَ فَلَيْسَ ٱلْجِنَايَةُ عَلَيْكَ فَيَكُونَ ٱلْعُذَرُ إِلَيْكَ . (وَتِلْكَ شَكَاةً ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا) ١ . فَيَكُونَ ٱلْعُذْرُ إِلَيْكَ . (وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا) ١ .

وَقُلْتَ الْإِنِّي كُنْتُ أَقَادُكَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى أَبَايِسِعَ ٣٤ وَلَعَمْرُ اللهِ لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَذُمَّ فَمَدَحْتَ ، وَمَا عَلَى الْمُسْلِسِمِ مِنْ غَضَاضَة فِي أَنْ تَكُونَ مَظْلُوماً مَا لَمْ يَكُنْ شَاكاً فِي دِينِهِ وَلا مُرْتَاباً بِيَقِينِهِ ٣. وَهَا عَلَى الْمُسْلِسِمِ مِنْ غَضَاضَة فِي أَنْ يَكُونَ مَظْلُوماً مَا لَمْ يَكُنْ شَاكاً فِي دِينِهِ وَلا مُرْتَاباً بِيَقِينِهِ ٣. وَهٰذِهِ حُجَّتِي إِلَى غَيْرِكَ قَصْدُها ، وَلكِنِّي أَطْلَقْتُ لَكَ مِنْهَا بِقَدْر مَا سَنَحَ مِنْ ذِكْرِهَا ٤.

ثُمَّ ذَكُرْتَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِعُثُمَانَ فَلَكَأَنْ تُجابَ

 <sup>(</sup>١) شكاة – بالفتح -- اي نقيصة ، واصلها المرض ، وظاهر اي بميد والشطر لابي ذؤيب واول البيت :

<sup>(</sup> وعيرها الواشون اني احبها و تلك ... الخ ) .

 <sup>(</sup> ۲ ) المخشوش : الذي جعل في انفه انخشاش - ككتاب - وهو خشبة توضع في انف الفحل ليسهل قياده .

<sup>(</sup>٣) الغضاضة : النقص ، واراد معاوية الغض من الامام بقوده إلى البيعة يوم السقيفة ، فقابه الامام عليه لعدم تفريقه بين ما يمدح به ويذم . وفي قوله عليه السلام : ما لم يكن شاكاً في دينه .. النح تعريض بمعاوية كما لا يخفى .

<sup>( ؛ )</sup> اي ان حجتي هذه على كوني مظلوماً في اخذي لبيعة غيري فان المقصود بها غيرك ، إذ لست في هذا الامر بشي . فتخاطب فيه و ( سنح ) بمعنى عرض .

عَنْ هَذِهِ لِرَحْمِكَ مِنْهُ ١ فَأَيُّنَا كَانَ أَعْدَى لَهُ وَأَهْدَى إِلَىٰ مَقَاتِلِهِ ٢ . أَمَّنُ بَذَكَ لَهُ نُصْرَتَهُ فَاسْتَقْعَدَهُ وَاسْتَكَفَّهُ ٣ ، مَقَاتِلِهِ ٢ . أَمَّنُ بَذَكَ لَهُ نُصْرَتَهُ فَاسْتَقْعَدَهُ وَاسْتَكَفَّهُ ٢ ، مَقَاتِلِهِ ٤ حَتَّى أَتَى أَمَّنَ اَسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاخِي عَنْهُ وَبَثَّ الْمَنُونَ إِلَيْهِ ٤ حَتَّى أَتَى قَدَرُهُ عَلَيْهِ . كَلاَّ وَاللهِ ( لَقَدْ عَلِمَ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ ٥ مِنْكُمْ وَاللهِ رَفَعَ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ ٥ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِم مَ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلَيلًا ) .

وَمَا كُنْتُ لِأَعْتَذِرَ مِنْ أَنِّي كُنْتُ أَنْقِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمْدَاتُهُ أَنْقِهِ عَلَيْهِ الْمُدَاتَةِ وَهِدَايَتِي لَهُ أَحْدَاثًا ﴿ وَهَادِي وَهِدَايَتِي لَهُ أَحْدَاثًا ۚ مَا مُلُومٍ لَا ذَنْبَ لَهُ .

وَقَدْ يَسْتَفِيدُ الظِّنَّةَ الْمُتَنَصِّحُ ٧ (وَمَا أَرَدَتُ إِلاَّ الْإِصْلاَحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ).

<sup>(</sup>١) لقرابتك منه يصبح الجدال ممك فيه .

<sup>(</sup> ٧ ) اعدى : اشد عدواناً ، والمقاتل : وجوه القتل .

<sup>(</sup>٣) اي طلب قموده والكف عن نصرته .

<sup>﴿ ﴾ ﴾</sup> وذلك ان عثمان بعث إلى معاوية مستصر خاً فلم يزل يعده ويتر اخي عنه إلى ان قتل.

<sup>(</sup> ه ) الماثمون من النصرة .

<sup>(</sup> ٦ ) نقم عليه : عاب عليه ، و الاحداث جمع حدث : وهو البدعة .

 <sup>(</sup> v ) الظنة - بكسر الظاء - : التهمة ، والمتنصح : المبالغ في النصح . والمذكور عجز بيت صدره :

وكم سقت في آثاركم من نصيحة وقد .... البيت

وَذَكُرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَلاَّصْحَابِي عَنْدَكَ إِلاَّ السَّيْفُ. فَلقَدْ أَضْحَكْتَ بَعْدَ اسْتعْبَارِ ١ ، مَتَى أَلْفَيْتَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْأَعْدَاءِ نَا كَلِينَ ٢ وَبِالسُّيُوفِ مُحَوَّفِينَ . (لَبَّثْ قَلِيلاً يَنْ الْمُعْدَةِ الْمُعْدَاءِ نَا كَلْيِنَ ٢ وَبِالسُّيُوفِ مُحَوَّفِينَ . (لَبَّثْ قَلْيلاً يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ ٣ . فَسَيطْلُبُكَ مَنْ تَطْلُبُ ، وَيَقْرُبُ مِنْ يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ ١ مَنْ فَلْ نَحُوكَ ٤ فِي جَحْفَلٍ مِنَ مَنْكَ مَا تَسْتَبْعِدُ ، وَأَنَا مُرْقِلٌ نَحُوكَ ٤ فِي جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ شَدِيدِ لَكُمُ مِنَ اللَّعَلَّا فِي قَامُهُمْ ، مَتَسَرْبِلِينَ سَرَابِيدَلَ سَرَابِيدَلَ وَالنَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ شَدِيدِ لَيْكُونَ وَالْأَنْصَارِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ شَدِيدِ لَلْمُوتِ ٤ أَحَبُ اللِّقَاءِ إِلَيْهِمْ ، مَتَسَرْبِلِينَ سَرَابِيدَلَ مَنْ الطَعِ قَتَامُهُمْ ، مَتَسَرْبِلِينَ سَرَابِيدَلَ مَنَالِهِا فِي أَخِيكَ وَخَالِكَ وَجَدِّكَ وَأَهْلِكَ وَخَالِكَ وَجَدِّكَ وَأَهْلِكَ مَوْاقِعَ عِنْ صَالِهَا فِي أَخِيكَ وَخَالِكَ وَجَدِّكَ وَأَهْلِكَ مَوْاقِعَ عِنْ صَالِهَا فِي أَخِيكَ وَخَالِكَ وَجَدِّكَ وَأَهْلِكَ وَمَا هِي مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ » .

<sup>(</sup>١) الاستعبار : البكاء . وهو يضحك عجباً لتهديد معاوية له بعد بكائه على الدين الذي تلاعب به معاوية و اشباهه .

<sup>(</sup> ٢ ) الاستفهام انكاري ، والفيت : وجدت ، وناكاين : متأخرين .

 <sup>(</sup>٣) لبث - بالتشديد - فعل امر ، اي امهل ، والهيجاء : الحرب ، وحمل - بالتحريك هو حمل بن بدر القشيري اغير على ابله في الجاهلية فاستنقذها وقال :

لبث قليلا يلحق الهيجـا حمــل ما احسن الموت اذا الموت نـــزل

<sup>( ؛ )</sup> مرقل : مسرع ، والجحفل : الجيش العظيم ، والقتام : الغبار ، وساطع : منتشر ، وسر اييل جمع سربال : وهو القميص او الدرع ، او كل ما لبس ، والمعنى انهم مستعدون المدوت ، مرحبون به .

كان معاوية قد كتب لامير المؤمنين عليه السلام كتاباً مع ابي امامة الباهلي (١) يقول فيه :

من معاوية بن ابي سفيان إلى على بن ابي طالب :

اما بعد : فان الله تعالى جده ، اصطفى محمداً عليه الصلاة والسلام لرسالته ، واختصه بوحيه وتأدية شريعته ، فأنقذ به من العماية، وهدى به من الغواية ، ثم قبضه اليه رشيداً حميداً ، قد بلغ الشرع ، ومحق الشرك ، واخمد نار الأفك ، فأحسن الله جزاءه ، وضاعف عليه نعمه وآلاءه .

ثم إن الله اختص محمداً عليه الصلاة والسلام بأصحاب ايدوه ونصروه ، وكانوا كما قال الله سبحانه لهم (اشداء على الكفار رحماء بينهم) ، فكان افضلهم مرتبة واعلاهم عند الله والمسلمين منزلة ، الحليفة الاول الذي جمع الكلمة ، ولم الدعوة ، وقاتل اهل الردة ، ثم الحليفة الثاني الذي فتح الفتوح، ومصر الأمصار ، واذل رقاب المشركين ، ثم الخليفة الثالث المظلوم ، الذي نشر الملة ، وطبق الآفاق بالكلمة احنيفية .

فلما استوثق الاسلام ، وضرب بجرانه (۲) عدوت عليه ، فبغيته الغوائل ، ونصبت له المكايد ، وضربت له بطن الامر وظهره ، ودسست عليه ، واغريت به وقعدت حيث استنصرك حن نصره ، وسألك ان تدركه قبل ان يمزق فما ادركته ، وما يوم المسلمين منك بواحد .

<sup>(</sup>١) أبو أمامة «بضم ألهمزة»: صدي «بالتصغير» بن العجلان الباهلي صحابي مشهور، سكن مصر ثم أنتقل إلى الشام فسكن حمص، وبعثه معاوية ألى على عليه السلام مع أبي الدرداء بالكتاب المذكور، وعاد بالجواب إلى معاوية، وأعتزل القتال، ويقال: أن معاوية وضع عليه الحراس لثلا يلحق بأمير المؤمنين عليه السلام، وله رد على معاوية وقد قال له ذات يوم: أنا خير من على تجده في «التاسع» من «بحار الانوار» ص ٢٤٢. ط الكمباني.

<sup>.</sup> مات ابو امامة محمص سنة « ٨١ » او « ٨١ » وهو آخر من مات من الصحابة بالشام .

<sup>(</sup> ٢ ) جران البمير مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره ، ومعنى ضرب الاسلام بجرانه : اي استقام وقر في قراره ، كما ان البمير اذا برك واستراح مد جرانه على الارض .

لقد حسدت ابا بكر والتويت عليه ، ورمت افساد امره ، وقعدت في بيتك واستغويت عصابة من الناس حتى تعدوا عن بيعته ، ثم كرهت خلافة عمر وحسدته واستطلت مدته ، وسررت بقتله ، واظهرت الشماتة بمصابه، حتى انك حاولت قتل ولدم (١١) لأنه قتل قاتل ابيه .

ثم لم يكن اشد منك حسداً لابن عمك عثمان ، نشرت مقابحه ، وطويت عاسنه ، وطعنت في فقهه ، ثم في دينه ، ثم في سيرته ، ثم في عقله ، واغريت به السفهاء من اصحابك وشيعتك ، حتى قتلوه بمحضر منك ، لا تدفع عنه بلسان ولا يد وما من هؤلاء الا من بغيت عليه ، وتلكأت في بيعته ، حتى

<sup>(</sup>١) كان الهرمزان من عظماه الفرس ، وقد استولى على الاهواز ونواحيها فلما فتح المسلمون الاهواز سنة ١٧ ، حاصروا الهرمزان في قلعته ، فطلب الصلح على حكم عمر ، فارسلوا به إلى المدينة ، فلما مثل بين يدي عمر استسقى ، فاتي بماء ، فقال لعمر –وكان الترجمان بينهما المفيرة بن شعبة – : اخاف ان تقتلني وانا اشرب فقال عمر : لا بأس عليك حتى تشرب ، فرمى الهرمزان بالاناء فانكسر فقصد عمر قتله ؛ فقال : انك قد امنتني ، فقال عمر كذبت ، فقال الحاضرون من الصحابة انك امنته بقولك : لا بأس عليك حتى تشرب ولم يشرب ذلك الماء – قيل ان القائل هو على عليه السلام – فتركه عمر وعفا عنه ، فلما رأى ذلك الهرمزان قال : أهكذا دينك ! فاسلم وفرض عمر له الفين فسكن المدينة له ما للمسامين وعليه ما عليهم .

قال ابن كثير : « وحسن اسلام الهرمزان فكان لا يفارق عمر » .

فلما قتل عمر اتهم الهرمزان بممالات ابي لؤلؤة ، فجاءه حبيد الله بن عمرفقال له : اصحبني ننظر إلى فرس لي - وكان الهرمزان بصيراً بالخيل - فخرج بين يدي عبيد الله فعلاه بالسيف فقتله وهو يقول : لا إله الا الله ، ثم قصد عبيد الله إلى جفينة - وهو رجل ذمي من النصارى من اهل الحيرة اقدمه سعد بن ابي وقاص المدينة ليعلم الناس الكتابة - ثم قصد ابنة ابي لؤلؤة وهي صغيرة فقتلها ، فاخذ عبيد الله وحبس حتى يتم الاستخلاف ، وقد اعظم المسلمون فعله ، فلما بويع عثمان استشار الصحابة في القضية فاشار على عليه السلام بقتله ، وقال جماعة : بالأمس قتل عمر وتريدون ان تتبعوه ابنه اليوم ، فأخذ عثمان بقولهم وعفا عن عبيد الله ، فلما بويع علي عليه السلام طلب عبيد الله ليقتص منه فهر ب إلى معاوية وقتل بين يديه يوم صفين وقد اشرنا إلى مقتله فيما مضى من هذا الكتاب « انظر ص ١٠ من هذا الجزء » .

حملت اليه قهراً تساق بحزام الإقتسار (١) كما يساق الفحل المخشوش . ثم نهضت الآن تطلب الحلافة وقتلة عثمان خلصاؤك وسجراؤك(٢) والمحدقون بك ، وتلك من اماني النفوس ، وضلالات الاهواء .

فدع اللجاج والعبث جانباً ، وادفع الينا قتلة عثمان ، واعد الامر شورى بين المسلمين ، ليتفقوا على من هو لله رضى ، فلا بيعة لك في اعناقنا ، ولا طاعة لك علينا ، ولا عتبى (٣) لك عندنا ، وليس لك ولاصحابك عندي الا السيف ، والذي لا اله الا هو لاطلبن قتلة عثمان اين كانوا ، وحيث كانوا ، حتى اقتلهم او تلحق روحى بالله .

فأما ما لا تزال تمن به من سابقتك وجهادك فأني وجدت الله سبحانه يقول ( يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم ، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين) (٤) ولو نظرت في حال نفسك لوجدتها اشد الانفس امتناناً على الله بعملها ، وإذا كان الامتنان على السائل يبطل اجر الصدقة فالامتنان على الله يبطل اجر الجهاد ، ويجعله ( كصفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلداً (٥) لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ) .

فاجابه امير المؤمنين عليه السلام في الكتاب المسطور .

وقدروى هذا الكتاب ابو العباس القلقشندي في « صبح الاعشى » : ج ١ ص ٢٢٩ وشهاب الدين النويري في « نهاية الارب » ج ٧ ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>١) الاقتسار : القهر .

<sup>(</sup> ۲ ) الخلصاء : جمع خلص – بالكسر – : وهو الصاحب ، والسجراء : جمع سجير – ككريم - وهو الخليل .

<sup>(</sup> ٣ ) العتبي : الرضي .

<sup>( ؛ )</sup> الحجرات : ١٧ .

<sup>(</sup>ه) الصفوان : واحدته صفوانة ، وهي الحجر الصلب الضخم . والوابل : المطر ، والصلد : الصلب . والآية الكريمة في سورة البقرة : ٢٦٤

ياختلاف قليل مع رواية الرضي في بعض الألفاظ ، وذلك ما نهتدي به إلى ان مصدر هما غير « نهج البلاغة » .

وقال ابن ابي الحديد : سألت النقيب ابا جعفر يحيى ين ابي زيد (١) فقلت له :

ارى هذا الجواب منطبقاً على جواب معاوية الذي بعثه مع ابي مسلم الجولاني إلى على عليه السلام فان كان هذا هو الجواب فالجواب الذي ذكره ارباب السيرة ، واورده نصر بن مزاحم في كتاب « صفين » اذن غير صحيح ، وان كان ذلك الجواب فهذا الجواب اذن غير صحيح ولا ثابت ، فقال : بل كلاهما ثابت مروي (٢) ، وكلاهما كلام امير المؤمنين عليه السلام والفاظه ، ثم امرني ان اكتب ما يمليه على فكتبته ، قال رحمه الله :

<sup>(</sup>١) ولد ابو جعفر يحيى بن محمد بن ابي زيد العلوي سنة « ٤٨ ه » بالبصرة ونشأ بها ، وتخرج على علمائها ، واخذ عن ادبائها ، وبرع في كثير من العلوم كالفقه والحديث واللغة والادب ، ونظم الشعر .

وولى نقابة الطالبيين بعد وفاة ابيه سنة « ٣٠ ه » في عهد المستنجد العباسي و له من العمر اثنتي عشرة سنة . واستبعد الدكتور مصطفى جواد ان يكون باشر مهام النقابة وهو بهذا السن ، وقال : فغى مثل هذا يجب ان يكون له نائب يباشرها عنه .

وقدم بغداد متظلماً من فاظر البصرة واجتمع في هذه القدمة بالناصر لدين الله وحبب اليه هذا الاجتماع الهجرة إلى بغداد فانتقل اليها سنة « ٩٠٥ » ، وكانت حافلة بالعلماء والأدباء ، وما حط رحله ببغداد حتى قصده طلاب الادب ، وأهل الحديث ، ورواة الشعر والاخبار والانساب وكان من اقرب التلاميذ اليه ، واكثر هم اختلافاً إلى مجلسه عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي ، وقد نثر أبن أبي الحديد في شرحه على « نهج البلاغة » بعض تقريراته في مختلف الفنون وجمعها الدكتور مصطفى جواد في كتابه « أبو جعفر النقيب » .

توني ابو جعفر ني شهر رمضان سنة « ٦١٣ » .

<sup>(</sup>٢) تأمل في قول النقيب رحمه الله : كلاهما ثابت مروي ... ألخ .

كان معاوية يتسقط (١) علياً وينعي عليه ما عساه يذكره من حال ابي بُكر وعمر ، وأنهما غصباه حقه ، ولا يزال يكيده بالكتاب يكتبه ، والرسالة يبعثها يطلبغرته لينفث مافي صدره من حال ابي بكر وعمر، اما مكاتبة او مراسلة فيجعل ذلك حجة عليه عند اهل الشام ، ويضيفه إلى ما قرَّره في انفسهم من ذنوبه - كما زعم - فقد كان غمصه (٢) عندهم بأنه قتل عثمان ومالاً على قتله ، وانه قتل طلحة والزبير ، وأُسر عائشة ، واراق دماء اهل البصرة . وبقيت خصلة واحدة ، وهو ان يثبت انه يتبر أ من ابي بكر وعمر ، وينسبهما إلى الظلم ، ومخالفة الرسول في أمر الحلافة ، وانهما وثبا عليها غلبة وغصباه اياها ، فكانت هذه الطامة الكبرى ليست مقتصرة على فساد اهل الشام عليه ، بل واهل العراق الذين هم جنده وبطانته وانصاره ، لانهم كانوا يعتقدون امامة الشيخين الا القليل الشاذ من خواص الشيعة . فلما كتب ذلك الكتاب مع ابي مسلم الخولاني قصد ان يغضب علياً ويحوجه إذا قرأه إلى ذكر ابي بكر وانه افضل المسلمين إلَّا ان يخط خطه في الجواب بكلمة تقتضي طعناً في ابي بكر فكان الجواب مجمجماً غير بين، ليس فيه تصريح في التظليم لهما ، ولا التصريح ببرائتهما . وتارة يترحم عليهما ، وتارة يقول : اخذا حقى وقد تركته لهما ، فاشار عمرو بن العاص على معاوية ان يكتب كتابآ مناسبآ ثانيآ للكتابالاول ليستفزا فيه عليأ عليه السلام ويستخفّاه ويحمله الغضب منه ان يكتب كلاماً يتعلقان به في تقبيح حاله وتهجين مذهبه .

وقال له عمرو: وان علياً رجل نزق (٣) تَيَّاه فما استطعمت منه الكلام بمثل تقريض ابي بكر وعمر فاكتب فكتب كتاباً انفذه مع ابي امامة الباهلي

<sup>( 1 )</sup> يتسقط يقال ، فلان يتسقط فلاناًأي : عالجه ليبوح بما عنده، وينعى عليه : اظهر ذنوبه .

 <sup>(</sup>۲) غمصه : هنا ، عابه .

<sup>(</sup>٣) النزق : الطائش .

وهو من الصحابة بعد ان عزم على بعثته مع ابي الدرداء (١) و نسخة الكتاب : من عبد الله معاوية بن ابي سفيان إلى علي بن ابي طالب :

اما بعد : فان الله تعالى جده اصطفى محمداً عليه السلام . . إلى آخر الكتاب الذي ذكر ناه فيما تقدم .

ثم قال النقيب ابو جعفر: فلما وصل هذا الكتاب إلى علي عليه السلام مع ابي امامة الباهلي كلم ابا امامة بنحو تمّا كلّم به ابا مسلم وكتب معه هذا الجواب.

قال النقيب: وفي كتاب معاوية هذا ذكر لفظ الجمل المخشوش أو الفحل المخشوش لا في الكتاب الواصل مع ابي مسلم، وليس في ذلك هذه اللفظة، وإنما فيه حسدت الحلفاء، وبغيت عليهم، عرفنا ذلك من نظرك الشزر، وقولك الهجر، وتنفسك الصعداء، وابطائك عن الحلفاء.

قال: وانما كثير من الناس لا يعرفون الكتابين والمشهور عندهم كتاب ابي مسلم فيجعلون هذه اللفظة فيه والصحيح آنها في كتاب ابي المامة، الا تراها عادت في جوابه ؟ ولو كانت في كتاب ابي مسلم لعادت في جوابه اه(٢)

وعلى كل حال فالكتاب من كتبه عليه السلام المشهورة ومتنه يغني عن سنده . مضافاً إلى انه مروي قبل الرضي في «كتاب الفتوح»لابي محمداحمد بن اعثم الكوفي ج ٢ ص ٩٦١ مع زيادة فقر ات لم تذكر في « النهج » .

<sup>(</sup>١) عويمر او عامر بن مالك بن زيد الانصاري صحابي معروف ، ولي قضاء دمشق ، ن قبل عثمان بن عفان ، وقد وهم من قال : ان ابا الدرداء توفي قبل مقتل عثمان لاجماع اهل السيرة على انه من جملة الرسل إلى علي عليه السلام يطاب منه ان يدفع اليه قتلة عثمان ؛ ويقال ان ابا الدرداء من جملة من اعتزل القتال بصفين .

<sup>(</sup>٢) شرح النهج م ٣ ص ٤٤٧ .

# ٢٩ - ومِن تياب له عليالت لام

#### إلى أهل البصرة

وَقَدْ كَانَ مِنَ ٱنْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وَشَقَاقِكُمْ مَا لَمْ تَغْبُوا عَنْهُ ١ فَعَفُوتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ ، وَرَفَعْتُ ٱلسَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ ، وَوَفَعْتُ ٱلسَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ ، وَقَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ . فَإِنْ خَطَتْ بِكُمُ ٱلْامُورُ مُدْبِدُ وَسَفَهُ ٱلْآرَاءِ ٱلْجَائِرَةِ إِلَى مُنَابَذَتِي وَخِلَافِي فَهَا ٱلْمُرْدِيَةُ وَسَفَهُ ٱلْآرَاءِ ٱلْجَائِرَةِ إِلَى مُنَابَذَتِي وَخِلَافِي فَهَا أَنَاذًا قَدْ قَرَّبْتُ جِيَادِي ٢ وَرَحَلْتُ رِكَابِي ، وَلَئِسَنْ أَلْجَأْتُمُونِي إِلَى ٱلْمَسِيرِ إِلَيْكُمْ لَأُوقِعَنَّ بِكُمْ وَقَعَةً لاَ يَكُونُ أَلْجَأْتُهُونِي إِلَى ٱلْمَسِيرِ إلَيْكُمْ لَأُوقِعَنَّ بِكُمْ وَقَعَةً لاَ يَكُونُ يَوْمُ ٱلْجَمَلِ إِلَيْهَا إِلاَّ كَلَعْقَةِ لاَعِقِ ٣ ، مَعَ أَنِّي عَارِفُ يَوْمُ ٱلْجَمَلِ إلَيْهَا إِلاَّ كَلَعْقَةِ لاَعِقِ ٣ ، مَعَ أَنِّي عَارِفُ لَذِي ٱلنَّصِيحَةِ حَقَّهُ ، غَيْرَ لَكُمْ فَضْلَهُ وَلَذِي ٱلنَّصِيحَةِ حَقَّهُ ، غَيْرَ لَكُمْ أَنْكُمْ فَضْلَهُ وَلَذِي ٱلنَّصِيحَةِ حَقَّهُ ، غَيْرَ لَكُمْ أَلْكُونَا إِلَى الْكِمَا إِلَى الْكَارِةِ إِلَى الْكَشَا إِلَى وَفِي لاَيْ وَفِي ٤ .

كتب عليه السلام هذا الكتاب مع جارية بن قدامة السعدي لما وجهه إلى

<sup>(</sup>١) ما لم تنبوا عنه : اي لم تسهو عنه ولم تغفوا .

<sup>(</sup>٢) قربت جيادي : امرت بتقريب خيلي لاركب واسير اليكم ، ورحلت ركابي : شددت على ظهورها الرحل ، والركاب : الابل .

<sup>(</sup>٣) مثل يضرب للشيء الحقير التافه، واللعقة بفتح اللام : اللحسة بضم اللام ما تأخذ الملعقة.

<sup>(</sup> ٤ ) الناكث : الناقض عهده .

البصرة لقمع فتنة ابن الحضرمي وقد مر فيما تقدم من هذه الكتاب مجمل القصة (١) ، واول هذا الكتاب :

من عبد الله علي امير المؤمنين إلى من قرأ عليه كتابي هذا من ساكني البصرة من المؤمنين والمسلمين :

#### سلام عليكم ،

اما بعد : فان الله حليم ذو اناة ، لا يعجل بالعقوبة قبل البينة (٢) ، ولا يأخذ المذنب عند اول وهلة ، ولكنه يقبل التوبة ، ويستديم الأناة ، ويرضي بالانابة ليكون اعظم للحجة ، وابلغ في المعذرة ، وقد كان من انتشار حبلكم ، وشقاق جلكم . إلى آخر ما ذكره الرضي ، وبعده :

وإني لظان ان لا تجعلوا ان شاء الله على انفسكم سبيلا ، وقد قدمت هذا الكتاب اليكم حجة عليكم ، ولن اكتب اليكم من بعده كتاباً ان انتم استغششتم نصحي ونابذتم رسولي حتى اكون انا الشاخص اليكم ان شاء الله تعالى والسلام .

ذكر ذلك ابراهيم بن هلال الثقفي في كتاب « الغارات » بسند عن كعب بن قعين وصاحب « الغارات » متقدم على الشريف كما ذكرنا ذلك في غير موطن من هذا الكتاب .

# ٣٠- ومِن كياب له عليه السّالام

#### إِلَى معاوية

فَاتُّقِ ٱللَّهَ فِيمَا لَدَيْكَ ، وَٱنْظُرْ فِي حَقِّهِ عَلَيْكَ وَٱرْجِعْ

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الاول ص ٢٢و ٦٣.

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب : قبل النية .

اول هذا الكتاب:

اما بعد : فقد بلغني كتابك تذكر فيه مشاغبتي ، وتستقبح موازرتي ، وتزعمني متجبراً . وعن حق الله مقصراً . فسبحان الله كيف تستجيز الغيبة ، وتستحسن العضيهة (٥٠) ، فاني لم اشاغب الا في امر بمعروف ، او نهي عن

منكر ، ولم اتجبر الا على باغ مارق ، او ملحد منافق ، ولم آخذ في ذلك الا ( ) المحجة : الطريق ، ونهجة واضحة ، ومطلبة : بمعنى متطلبة . والاكياس العقلاء ،

والانكاس : الادنياء . ( ۲ ) نكب : عدل ، وجار : مال ، وخبط مثى على غير هدى ، والتيه : الفملال .

<sup>(</sup>٣) أو لحتك : أدخلتك ، واقحمتك : رمت بك ، والغي : ضد الرشاد .

ويروى ( اوحلتك شراً ) اي اورطتك في الوحل .

<sup>( ؛ )</sup> اوعرت : جعلتها وعرة : اي صعبة .

<sup>(</sup> ه ) العضيهة : الكذب والبهتان .

بقول الله ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم )(١).

واما التقصير في حق الله تعالى فمعاذ الله ، والمقصر في حق الله جل ثناؤه من عطل الحقوق المؤكدة ، وركن إلى الاهواء المبتدعة ، واخلد إلى الضلالة المحبرة .

ومن العجب ان تصف \_ يا معاوية \_ الاحسان ، وتخالف البرهان ، وتنكث الوثائق التي هي لله عز وجل طلبة وعلى عباده حجة ، مع نبذ الاسلام ، وتضييع الاحكام وطمس الاعلام ، والجري في الهوى ، والتهوس في الردى ، فاتق الله فيما بين يديك . إلى آخر ما ذكر في « النهج » . وفيه زيادات يسيرة لم يذكرها الرضي رحمه الله .

منها: وان للناس جماعة يد الله عليها، وغضب الله على من خالفها، فنفسك نفسك قبل حلول رمسك، فانك إلى الله راجع، وإلى حشره مهطع (٢٠) وسيبهضك كربه، ويحل بك غمه، يوم لا يغني النادم ندمه، ولا يقبل من المعتذر عذره، (يوم لا يغني مولى عن مول شيئاً ولا هم ينصرون) (٣٠).

روى هذا الكتاب بهذه الصورة مع هذه الزيادة كل من ابن ابي الحديد ، وابن ميثم في شرحيهما على « نهج البلاغة » (٤) وفي الاختلاف الجزئي بين روايتيهما دلالة على ان لكل واحد منهما مصدره الحاص .

ونضيف إلى ذلك ان السيد العلوي روى في « الطراز » : ج ٢ ص ١٢٣ بعض هذا الكتاب وفي روايته كلمات تختلف مع رواية الرضي مما يدل على ان مصدره غير « نهج البلاغة » فانه روى : ( تاهت بك الامور ) بمكان ( تناهت ) و ( اوصلتك شراً ) مكان ( اولجتك ) فتأمل .

<sup>(</sup>١) المجادلة : ٢٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) مهطع : اي مسرع .

<sup>(</sup>٣) الدَّعَانُ : ٤١.

<sup>(</sup> ٤ ) شرح ابن ابي الحديد م ٤ ص ٤٤٤ .

## ٣١ - ومن وصيت له عليه السَّالم

للحسن بن علي عليهما السلام كتبها إليه بحاضرين منصرفاً من صفين ١.

مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ . المُقرِّ لِلزَّمَانِ ؟ ، الْمُدْبِرِ الْعُمْرِ ، الْمُسْتَسْلِم لِلدَّهْرِ . الذَّامِّ لِلدُّنْيَا ، السَّاكِنِ مَسَاكِنَ الْمُوْتَى . وَالطَّاعِنِ عَنْهَا غَداً . إِلَىٰ الْمَوْلُودِ الْمُؤْمِّلِ مَا لاَ الْمَوْتَى . وَالطَّاعِنِ عَنْهَا غَداً . إِلَىٰ الْمَوْلُودِ الْمُؤْمِّلِ مَا لاَ يُدْرَكُ ، أَلسَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ ، غَرَضِ الْأَسْقَامِ يَدْرَكُ ، أَلسَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ ، غَرَضِ الْأَسْقَامِ وَرَهِينَةِ الْأَسْقَامِ وَرَهِينَةِ الْأَمْنَايَا . وَعَبْدِ الدُّنْيَا . وَتَاجِرِ الْغُرُورِ . وَغَرِيمِ الْمَمَائِبِ بِهِ . وَعَبْدِ الدُّنْيَا . وَتَاجِرِ الْغُرُورِ . وَغَرِيمِ الْمَمَائِلِ . وَأَسِيرِ الْمَوْتِ . وَحَلِيفِ وَتَاجِرِ الْغُرُورِ . وَغَرِيمِ الْمَمَائِلِ . وَأَسِيرِ الْمَوْتِ . وَحَلِيفِ اللهَّمُومِ . وَقَرِينِ الْأَحْزَانِ . وَنُصْبِ الْآفَاتِ عَلَى . وَصَرِيعِ الشَّهَوَاتِ ، وَخَلِيفَةِ الْأَمُواتِ . وَنُصْبِ الْآفَاتِ عَلَى . وَصَرِيعِ الشَّهَوَاتِ ، وَخَلِيفَةِ الْأَمُواتِ . وَنُصْبِ الْآفَاتِ عَلَى الْمَوْتِ . وَحَلِيفِ الْأَمُواتِ . وَخَلِيفَةِ الْأَمُواتِ . وَخَلِيفَةِ الْأَمُواتِ . وَخَلِيفَةً الْأَمُواتِ . .

<sup>(</sup>١) حاضرين : اسم بلدة في نواحي صفين (قاله الشيخ محمد عبده) وقال ابن اببي الحديد كنا نقرأه قديماً كتبها بالحاضرين على صيغة التثنية ، يعني حاضر حلب وحاضر قنسرين وهي الارباض والنواحي المحيطة بهذه البلاد .

<sup>(</sup>٢) المقر للزُّمان : المعترف له بالشدة أو القهر والغلبة .

<sup>(</sup>٣). الرمية : الهدف .

<sup>(ُ</sup> ٤ ُ) نصب : اذا كانت بالضم فمن قولهم « فلان نصب عيني » اي لا يفارقني ، واذا كانت بفتحتين او فتح فسكون فالمراد به الغاية .

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فِيمَا تَبَيَّنْتُ مِنْ إِدْبَارِ ٱلدُّنْيَا عَنِّي وَجُمُوحِ الدَّهْرِ عَلَيَّ ا وَإِقْبَالِ ٱلآخِرَةِ إِلَيَّ مَا يَزَعُنِي عَنْ ذِكْرِ مَنْ الدَّهْرِ عَلَيَّ ا وَإلاهْتِمَام بِمَا وَرَاثِي ، غَيْرَ أَنِّي حَيْثُ اللَّي حَيْثُ النِّي مَعْشَ بَفْسِي ،فَصَدَفَنِي رَأْيِي اللَّهِ وَصَرَفَنِي عَنْ هَوَايَ ، وصَرَّحَ لِي مَعْضُ أَمْرِي فَأَفْضَى وَصَرَفَنِي عَنْ هَوَايَ ، وصَرَّحَ لِي مَعْضُ أَمْرِي فَأَفْضَى اللَّي اللَّهُ وَصَرَفَنِي عَنْ هَوَايَ ، وصَرَّحَ لِي مَعْضُ أَمْرِي فَأَفْضَى اللَّي اللَّهُ وَصَدَق لاَ بَشُوبُهُ كَذِبُ وَصَدَق لاَ بَشُوبُهُ كَذِبُ . وَوَجَدْتُكَ كُلِّي حَتَّى كَأَنَّ شَيْئًا لَوْ وَجَدْتُكَ كُلِّي حَتَّى كَأَنَّ شَيْئًا لَوْ أَصَابَنِي ، وكَأَنَّ ٱلْمَوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي ، وكَأَنَّ ٱلْمَوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي ، وكَأَنَّ ٱلْمَوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي ، وَكَأَنَّ ٱلْمُوتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي ، فَكَنَّبْتُ إِلَيْكَ أَصَابَنِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ أَصَابَنِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ أَوْفَنِيتُ لَكَ أَوْ فَنِيتُ .

فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقُوى اللهِ أَيْ بُنَيَّ وَلُرُومِ أَمْرِهِ ، وَالْإِعْتِصَامِ بِحَبْلهِ . وَأَيُّ سَبَبِ وَعَمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ ، وَالْإِعْتِصَامِ بِحَبْلهِ . وَأَيُّ سَبَبِ أَوْتَقُ مِنْ سَبَبِ بَينَكَ وَبَينَ اللهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذَتَ بِهِ ؟ أَوْتَقُ مِنْ سَبَبِ بَينَكَ وَبَينَ اللهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذَتَ بِهِ ؟ أَوْتَقُ مِنْ سَبَبِ بَينَكَ وَبَينَ اللهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذَتَ بِهِ ؟ أَوْتَقُ مِنْ سَبَبِ بَينَكَ وَبَينَ اللهِ إِنْ أَمْتُهُ بِالزَّهَادَةِ ، وَقَوِّهِ أَمْتُهُ بِالزَّهَادَةِ ، وَقَوِّهِ

<sup>(</sup>١) جموح الدهر : استمصاؤه من قولهم جمح الفرس : اذا غلب صاحبه فلم يملكه .

<sup>(</sup>٢) يزعني اي يمنعني وتروى: يرغبني من رغب عنه اذا لم يرده .

<sup>(</sup>٣) صدفه عنه : اماله .

بِالْيَقِينِ ، وَنَوِّرْهُ بِالْحَكْمَةِ ، وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ ٱلْمَوْتِ ، وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ ، وَبَصِّرْهُ فَجَائِمَ اللَّنْيَا ، وَحَدِّرْهُ وَجَائِمَ اللَّنْيَا ، وَحَدِّرْهُ صَوْلَةَ ٱلدَّهْرِ وفُحْشَ تَقَلُّبِ ٱللَّيَالِي وَٱلأَيَّامِ ، وَٱعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ ٱلْمَاضِينَ ، وَذَكِّرْهُ بِمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ، وَسِرْ فِي دِيَارِهِـمْ وَآثَارِهِـمْ فَانْظُرْ فَيِمَا فَعَلُوا وَعَمَّا ٱنْتَقَلُوا وَأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَلُوا . فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدِ ٱنْتَقَلُوا عَنِ ٱلْأَحِبَّةِ ، وَحَلُّوا دِيَارَ ٱلْغُرْبَة ، وَكَأَنَّكَ عَنْ قَلِيلِ قَدْ صِرْتَ كَيَأْحَدِهِم . فَاصْلِے مُثْوَاكَ ، وَلاَ تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ . وَدَع ٱلْقَوْلَ فِيمَا لاَ تَعْرِفُ وَٱلْخِطَابَ فِيمَا لَمْ تُكَلَّفْ. وَأَمْسكْ عَنْ طَرِيقِ إِذَا خِفْتَ ضَلاَلَتَهُ فَإِنَّ ٱلْكَفَّ عنْدَ حَيْرَة ٱلضَّلاَل خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ ٱلْأَهْوَالِ . وَٱمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ ، وَأَنْكِرِ ٱلْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَ وَبَايِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ ١ . وَجَاهِدْ فِي ٱللهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَلاَ تَأْخُذْكَ فِي ٱللهِ لَوْمَةُ لَأَئِهِمِ . وَخُضِ ٱلْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ ،

<sup>(</sup>١) باين : أي باعد .

وَتَفَقَّهُ فِي ٱلدِّينِ ، وَعَوِّدُ نَفْسَكَ ٱلتَّصَبُّرَ عَلَى ٱلْمُكُرُ وَلَيْعُمَ ٱلْخُلُقُ ٱلتَّصَبُّرُ . وَٱلْجِيءُ نَفْسَكَ فِي ٱلْأُمُورِ كُلِّ إِلَٰهِكَ فَانَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَىٰ كَهْف حَرِيزٍ ١ ، وَمَانِع عَزِيزٍ وَأَخْلِصْ فِي ٱلْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيَدِهِ ٱلْعَطَاءَ وَٱلْحَرْمَانَ وَأَخْلِصْ فِي ٱلْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيكِهِ ٱلْعَطَاءَ وَٱلْحَرْمَانَ وَأَخْلِصَ فِي ٱلْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيكِهِ ٱلْعَطَاءَ وَٱلْحَرْمَانَ وَأَخْلِصَ فَي ٱلْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيكِهِ ٱلْعَطَاءَ وَٱلْحَرْمَانَ عَنْ وَأَكْثِرِ ٱلْاسْتَخَارَةَ ٢ وَتَفَهَم وصِبَّتِي وَلاَ تَذْهَبَنَّ عَنْ وَأَكْثِر السِّينَ وَلاَ تَذْهَبَنَّ عَنْ فَعَ مَا نَفَعَ . وَآعْلَمُ أَنَّهُ لاَ خَيْرَ فِ عِلْم لاَ يَحِقُ تَعَلَّمُهُ .

أَيْ بُنَيَّ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَغْتُ سِنَّا ، وَرَأَيْتُنِ قَدْ بَلَغْتُ سِنَّا ، وَرَأَيْتُنِ أَزْدَادُ وَهْناً بَادَرْتُ بِوَصِيَّتِي إِلَيْكَ ، وَأَوْرَدْتُ خِصَا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَجَلِي دُونَ أَنْ أُوْضِيَ إِلَيْكَ بِ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَجَلِي دُونَ أَنْ أُوْضِيَ إِلَيْكَ بِ فَي مَنْهَا قَبْلَ أَنْ أَنْقُصَ فِي رَأْيِي كَمَا نَقَصْت فِي نَفْسِي ، وَأَنْ أَنْقُصَ فِي رَأْيِي كَمَا نَقَصْت فِي خَسْمِي ، أَوْ يَسْبِقَنِي إِلَيْكَ بَعْضُ غَلَبَاتِ ٱلْهَوَى وَفِتَ جَسْمِي ، أَوْ يَسْبِقَنِي إِلَيْكَ بَعْضُ غَلَبَاتِ ٱلْهَوَى وَفِتَ اللَّهُولِ . وَإِنَّمَا قَلْبُ ٱلْحَدَهُ الْحَدَهُ اللَّهُ الْحَدَهُ اللّهُ الْحَدَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْحَدَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) استمار عليه السلام لفظ الكهف له تعالى باعتبار أن من توكل عليه كفاه ومنعه يمنع الكهف من يلتجيء اليه .

<sup>(</sup> ٢ ) الاستخارة : الطلب إلى الله سبحانه ان يخير له فيما يأتي ويذر .

<sup>(</sup>٣) صغحاً : جانباً ، وانتصب على الحال .

كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ. فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ وَيَشْتَغِلَ لَبُنْكَ لِتَسْتَقْبِلَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُو مَا قَدْ كَفَاكَ أَهْلُ الْتَّجَارِبِ بُغْيَتَهُ وَتَجْرِبَتَهُ ، فَتَكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَؤُونَةَ الطَّلَبِ ، وَعُوفِيتَ وَتَجْرِبَتَهُ ، فَتَكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَؤُونَةَ الطَّلَبِ ، وَعُوفِيتَ مِنْ عِلاَجِ التَّجْرِبَةِ ، فَأَتَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنَّا نَأْتِيهِ ، وَاسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبَّمَا أَظْلَمَ عَلَيْنَا مَنْهُ ١ .

أَيْ بُنَيَّ إِنِّي وَإِنْ لَمْ أَكُنْ عُمِّرْتُ عُمُر مَنْ كَانَ قَبْلِي فَقَدْ نَظَرْتُ فِي أَعْمَالِهِم ، وَفَكَّرْتُ فِي أَعْبَارِهِم ، وَفَكَّرْتُ فِي أَعْبَارِهِم ، وَفَكَّرْتُ فِي أَخْبَارِهِم ، بَلْ كَأْنِي وَسِرْتُ فِي آثَارِهِم حَتَّى عُدْتُ كَأَحَدِهِم ، بَلْ كَأْنِي وَسِرْتُ فِي آثَارِهِم مَنْ عُدْتُ عُمِّرْتُ مَعَ أَوَّلِهِم إِلَى بَمَا أَنْتَهَى إِلَيَّ مِنْ أُمُورِهِم مَ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ أَوَّلِهِم إِلَى آبِه وَمُورَه مِم قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ أَوَّلِهِم إِلَى آبُو وَنَفْعَهُ مِنْ آبُو مِنْ كَدَرِه ، وَنَفْعَهُ مِنْ آبُو مَنْ كَدَرِه ، وَنَفْعَهُ مِنْ ضَرَره ، فَاسْتَخْلَصتُ لَكَ مِنْ كُلِّ أَمْر نَحْيَلُهُ ٢ وَتَوَخَيْتُ فَصَرَره ، وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَنْ كُلِّ أَمْر نَحْيَلُهُ ٢ وَتَوَخَيْتُ لَكَ مِنْ كُلِّ أَمْر نَحْيلَهُ ٢ وَتَوَخَيْتُ لَكَ مَنْ كُلِّ أَمْر نَحْيلَهُ ٢ وَتَوَخَيْتُ لَكَ مَنْ كُلِّ أَمْر نَحْيلَهُ ٢ وَتَوَخَيْتُ لَكَ مَنْ عَلْكَ مَحْهُولَه ، وَرَأَيْتُ حَيْثُ لَكَ مَنْ عَنْكَ مَحْهُولَه ، وَرَأَيْتُ حَيْثُ لَكَ مَنْ عُلْكَ مَحْهُولَه ، وَرَأَيْتُ حَيْثُ لَكُ مَنْ كُلُ مَعْمُولَه ، وَرَأَيْتُ حَيْثُ كُلُكُ مَعْمِيلَه ، وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَحْهُولَه ، وَرَأَيْتُ حَيْثُ كُلُكُ مَعْمُولَه ، وَرَأَيْتُ حَيْثُ كُنْ مَعْمَالًا مُعْمَالِكُ عَلَيْتُ عَنْكُ مَعْمِيلَه مَا مُعَلِيه مُنْ كُلُولُه مِنْ عُلْكُ مَنْ عُلْكُ مَنْ عُلَالًا مُعْمَالِكُ مَنْ عُلْكُ مَنْ عُلْكُ مَا مُنْ عُلْكُ مَا عُنْهُ مُنْ عُلْكُ مُنْ عُرَادٍ مُ الْعُنْكُ مُنْ عُلْكُ مُنْ عُلْكُ مِنْ عُلْكُ مُنْ عُلْكُ مُنْ عُلْكُ مَنْ عُلْكُ مِنْ عُلْكُ مِنْ عُلْعُهُ مِنْ عُلْكُ مُنْ عُلْكُ مِنْ عُنْهُ مِنْ عُلْكُ مِنْ عُلْكُ مِنْ عُلْكُ مِنْ عُلْكُ مُنْ عُنْ عُلْكُ مُنْ عُلْكُ مُنْ عُرُقُولُهُ مُنْ عُرَادٍ مُنْ عُلْكُ مُنْ عُلْكُ مُنْ عُنْكُ مُنْ عُلْكُ مُنْكُولُونَا مُنْ عُنْكُمُ مُنْ عُلْكُولُومُ مُنْ عُلْكُولُومُ مُنْ عُلْكُمُ مُنْ عُلْكُولُومُ مُنْ عُلُكُولُومُ مُنْ عُلْكُومُ مُنْ عُلْل

<sup>(</sup>١) اتاك ... الخ : اي تجشم غيرك به المشقة في اكتسابه جاءك عفواً صفواً ، واستبان . من ظهر .

<sup>(</sup> ٢ ) النخيل المختار المصطفى ، و ، نخيله : اي خلاصته ، ، ويروى جليلة اي عظيمة ، وتوخيت لك : اي تطلبته دون سواك .

عَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِي ٱلْوَالِدَ ٱلشَّفِيقَ وَأَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدْبِكَ أَنْ يَكُونَ ١ ذَلِكَ وَأَنْتَ مُقْبِلُ ٱلْعُمْرِ وَمُقْتَبِلُ الْعُمْرِ وَمُقْتَبِلُ الْعُمْرِ وَمُقْتَبِلُ الْعُمْرِ وَمُقْتَبِلُ الْعُمْرِ وَمُقْتَبِلُ الْعُمْرِ مَ وَقَلْ الْعُمْرِ مَ وَقَلْ الْعُمْرِ مَ الْإِسْلاَمِ لَا اللهَ عَلَيْهِ ، وَشَرَائِعِ الْإِسْلاَمِ لَا أَجَاوِزُ ذَلْكَ بِكَ إِلَى وَأَحْكَامُهُ ، وَحَرَامِهُ ، لاَ أَجَاوِزُ ذَلْكَ بِكَ إِلَى عَيْرِهِ . ثُمَّ أَشْفَقْتُ أَنْ يَلْتَبِسَ عَلَيْكَ مَا ٱخْتَلَفَ ٱلنَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهْوَائِهِ مَ وَآرَائِهِ مَ مِثْلَ ٱلنَّاسُ عَلَيْكَ مَا ٱخْتَلَفَ ٱلنَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهْوَائِهِ مِمْ وَآرَائِهِ مِمْ مِثْلَ ٱلنَّاسُ عَلَيْكَ مَا كُرِهْتَ مِنْ آلْبَيهِكَ عَلَى مَا كُرِهْتَ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَكُ اللهُ أَحْبُ إِلَى آمَنُ عَلَيْكَ بِهِ الْمُلْكَةَ . وَرَجَوْتُ أَنْ يُوفِقَكَ ٱلللهُ فِيهِ لِرُشْدِكَ ، وَأَنْ يَعْهَدْتُ إِلَيْكَ وَصَيَّتَى هَذَهُ . وَرَجَوْتُ أَنْ يُوفَقَكَ ٱلللهُ فِيهِ لِرُشْدِكَ ، وَأَنْ يَعْهَدْتُ إِلَيْكَ وَصَيَّتَى هَذَه . وَرَجَوْتُ أَنْ يُوفَقِكَ ٱلللهُ فِيهِ لِرُشْدِكَ ، وَأَنْ يُعَهَدْتُ إِلَيْكَ وَصَيَّتَى هَذَه . وَرَجَوْتُ أَنْ يُوفَقِكَ ٱلللهُ وَعِيتَى هَذَه . .

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَ أَنَّ أَحَبُ مَا أَنْتَ آخِذُ بِهُ إِلَى مِنْ وَصِيَّتِي تَقْوَى ٱللهُ وَآلاِقْتَصَارِ عَلَى مَا فَرَضَهُ ٱللهُ عَلَيْكَ ، وَآلاَقْتَصَارِ عَلَى مَا فَرَضَهُ ٱللهُ عَلَيْكَ ، وَٱلصَّالِحُونَ وَٱلْأَخَذُ بِمَا مَضِي عَلَيْهِ ٱلْأَوَّلُونَ مِنْ آبَائِكَ ، وَٱلصَّالِحُونَ

<sup>(</sup>١) ان يكون في محل نصب مفعول اول لرأيت والمفعول الثاني لرأيت محذوف تقديره انفع واصلح .

<sup>(</sup> ۲ ) التبس تشابه واختلف ، والمعنى : خفت ان يلتبس ما اختلف الناس فيه من اهوائهم وآرائهم مثل ما التبس عليهم .

مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا أَنْ نَظُرُوا لِأَنْفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ ، ثُمَّ رَدَّهُمْ كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ ، ثُمَّ رَدَّهُمْ فَإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كَمَا عَلَمُوا فَإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كَمَا عَلَمُوا فَلْيَكُنْ طَلَبُكُ ذَلِكَ بِتَفَهُم وَتَعَلَّم ، لاَ بِتَوَرُّطِ الشَّبُهَاتِ وَعُلُونً فَيْ ذَلِكَ بِالاسْتَعَانَة وَعُلُوكً فِي ذَلِكَ بِالاسْتَعَانَة بِإِلْهِكَ وَالرَّغْبَة إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِكَ وَتَرْكِ كُلِّ شَائِبَة أَوْلَجَتْكَ بِإِلاسْتَعَانَة فِي شُبْهَةً ٣ ، أَوْ أَسُلَمَتُكَ إِلَى ضَلاَلَة . فَإِذَا أَيْقَنْتَ أَنْ فَي شُبْهَةً ٣ ، أَوْ أَسُلَمَتُكَ إِلَى ضَلاَلَة . فَإِذَا أَيْقَنْتَ أَنْ فَي شُبْهَةً ٣ ، أَوْ أَسُلَمَتُكَ إِلَى ضَلاَلَة . فَإِذَا أَيْقَنْتَ أَنْ فَي شُبْهَةً ٣ ، أَوْ أَسُلَمَتُكَ إِلَى ضَلاَلَة . فَإِذَا أَيْقَنْتَ أَنْ فَي شُبْهَةً ٣ ، أَوْ أَسُلَمَتُكَ إِلَى ضَلاَلَة . فَإِذَا أَيْقَنْتَ أَنْ فَي فَلَا عَلَمُ أَنْكَ فَي ذَلِكَ هَمَا فَسَرَتُ لَكَ وَوَكَانَ فَيْ فَلَا عَلَمْ أَنْكُ إِنَّكُ أَيْكُ فَا عَلَمْ أَنْكَ أَنْكُ مَنْ نَفْسُكَ ، وَفَرَاعِ نَظَرِكَ وَفِكُولِكَ فَا عَلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَخْبِطُ الْعَشُواء ٤ ، وَفَرَاع نَظَرِكَ وَفِكُولِكَ فَا عَلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَخْبِطُ الْعَشُواء ٤ ، وَفَرَاع نَظُرِكَ وَفِكُولِكَ فَا عَلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَخْبِطُ الْعَشُواء ٤ ، وَفَرَاع فَا عَلَمْ أَنْكَ إِنَّمَا تَخْبِطُ الْعَشُواء ٤ ، وَفَرَاع فَا فَلَولَكَ وَقِكُولِكَ فَا عَلَمْ أَنْكَ إِنَّاكَ إِنْمَا تَخْبُولُ الْفَعُولُ الْعَلْكُ أَلْ الْعَلْمُ الْعَمْ فَا عَلَمْ أَنْكُ أَنْ الْعَمْ فَا عَلَمْ أَنْكُ مَا تُحْبَعُ مَا تُحْبُولُ الْمَا تُعْمَا فَالْمُولُولُ وَلَا عَلَمْ أَنْكُمُ الْعَلْمُ أَلَالَةً إِلَا عَلَيْمُ الْمَا لَعُلْمُ أَلَاكُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُ الْعُمْ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَالُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَالُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) امره بالاقتصار على ما افترضه عليه من النظر في ظواهر الادلة دون التوغل في الفكر وخوض الشبهات مما لم يكاف بد اخذا بما مضى عليه الصالحون من اهل بيته .

<sup>(</sup> ٢ ) «علو الخصومات » اي رفع الاصوات بالخصومة والجدال ، والمنى : ان ابت نفسك الاقتصار على ما انترضه الله عليك فليكن طلبك لما انت طالب بتغهم وتعلم لا بجدال وخصومة ، وان يبدأ قبل نظره في ذلك الطلب بالاستعانة بالله والرغبة اليه في توفيقه لا صابة الحقى ، والوصول اليه .

<sup>(</sup>٣) الشائبة : ما يشوب الفكر من شك وحيرة ، واولجتك ادخلتك .

<sup>(؛)</sup> العشواء : الناقة التي لا تبصر امامها ، وخبط العشواء ، ركوب الامر على غير بصيرة ، وتورط في الامر على صموبة في التخاص منه .

وَتَتَوَرطُ ٱلْظَّلْمَاءَ . وَلَيْسَ طَالِبُ ٱلدِّينِ مَنْ خَبَطَ أَوْ خَلَطَ ، وَٱلْإِمْسَاكُ عَنْ ذَٰلِكَ أَمْثَلُ ١ .

فَتَفَهَّمْ يَا بُنَيَّ وَصِيَّتِي ، وَآعْلَمْ أَنَّ مَالِكَ ٱلْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ ٱلْحَيَاةِ ، وَأَنَّ ٱلْمُفْنِي مُو ٱلْمُمِيتُ ، وَأَنَّ ٱلْمُفْنِي مُو ٱلْمُعِيدُ ، وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ٱلنَّعْمَاءِ ؟ ، وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ٱلنَّعْمَاءِ ؟ ، وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ٱلنَّعْمَاءِ ؟ ، وَٱلْجَزَاءِ فِي ٱلْمَعَادِ أَوْ مَا شَاءَ مِمَّا لَا نَعْلَمُ ، وَٱلْجَزَاءِ فِي ٱلْمَعَادِ أَوْ مَا شَاءَ مَمَّا لَا نَعْلَمُ ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَآحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ بِهِ فَإِنَّ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَآحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ بِهِ فَإِنَّ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَآحُمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ بِهِ فَإِنَّكَ أَوَّلُ مَا خُلِقْتَ خُلِقْتَ جَاهِلاً ثُمَّ عَلَيْتَ . وَمَا فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا تَجْهَلُ مِنَ ٱلْأَمْرِ وَيَتَحَيَّرُ فِيهِ رَأَيْكَ وَيَضِلُّ فِيهِ أَكْثَلَ مَا خُلِقْتَ خُلِقْتَ خُلِقْتَ جَاهِلاً ثُمْ عَلَيْتُكَ وَيَصِلُ فِيهِ أَكْثَلَ مَا خُلِقْتَ خُلِقْتَ خُلِقْتَ خُلَقْتَ خُلَقْتَ عَلَيْهُ رَأَيْكُ وَيَصِلُ فِيهِ أَكْثَرَ مَا تَجْهَلُ مِنَ ٱلْأَمْرِ وَيَتَحَيَّرُ فِيهِ رَأَيْكُ وَيَصِلُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ . فَاعَتَصِمْ بِالَّذِي خَلَقَكَ وَمِنْهُ وَرَقَكَ وَمِنْهُ مَا تَجْهَلُ مَا تَجْهَلُ مَا تَجْهَلُ مَا تَكْمُ لَكُ مَا خُلُكَ . فَاعَتَصِمْ بِاللَّذِي خَلَقَكَ وَمِنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ مَا فَا عُلَى اللَّ مَا تَعْمُلُكُ وَمُنْهُ وَمِنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَلَكَ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَلَكُ وَمُنْهُ وَمُ اللَّهُ مَا تَعْمُلُكُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَلَكُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَالْمُولُولَ وَمُنْهُ وَلَا مُؤْلِقُهُ وَلَقُلُكُ وَمُنْهُ وَمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَيَعْمُلُولُ وَمِنْهُ وَلَا مُؤْمِلُ وَلِيهُ وَالْمُولُ وَلَا مُؤْمِلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَالِكُ فَا عُلْمُ اللَّهُ وَلَا مُولِلْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَلَا مُولُولُ وَلَا مُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا مُولِولُولُ

<sup>(</sup>١) امثل : افضل .

 <sup>(</sup>٢) أي لا ثبت الدنيا الا على ما اثبته الله في طبيعتها من التلون بالنعماء تارة ، والاختبار بالبلاء تارة ، واعقابها للجزاء في المعاد على الخير خيراً ، وعلى الشر شراً .

<sup>(</sup>٣) شفقتك : اي خوفك .

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَحَداً لَمْ يُنْبِيُّ عَنِ اللهِ كَمَا أَنْبَأَ عَنْ اللهِ كَمَا أَنْبَأَ عَنْهُ الرَّسُولُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ، فَارْضَ بِهِ رَائِداً ١. وَإِلَى النَّجَاةِ قَائِداً ، فَإِنِّي لَمْ آلُكَ نَصِيحَةً ٢ . وَإِنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ فِي النَّظُرِ لِنَفْسِكَ - وَإِنِ اجْتَهَدْتَ - مَبْلَغَ لَنْ تَبْلُغَ فِي النَّظُرِ لِنَفْسِكَ - وَإِنِ اجْتَهَدْتَ - مَبْلَغَ نَظَرِي لَكُ أَنْ اللَّهُ اللهَ عَنْ النَّظُرِ لِنَفْسِكَ - وَإِنْ اجْتَهَدْتَ - مَبْلَغَ نَظَرِي لَكُ .

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكُ لَأَتَنْكَ رُسُلُهُ ، وَلَوَائِيتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ ، وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ ، وَلَكَنَّهُ إِلَهٌ وَاَحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ . لاَ وَصَفَاتِهِ ، وَلَكَنَّهُ إِلَهٌ وَاَحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ . لاَ يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ ، وَلاَ يَزُولُ أَبَداً . وَلَمْ يَزَلْ ، أَوَّلُ قَبْلُ الْأَشْيَاءِ بِلاَ نِهَايَةٍ . وَلَا يَزُولُ أَبَداً الْأَشْيَاءِ بِلاَ نِهَايَةٍ . وَظُمْ عَنْ أَنْ تَشْبُتَ رُبُوبِيَّتُهُ بِإِحَاطَةٍ قَلْبِ أَوْ بَصَرٍ . فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَافْعَلْ كَمَا يَنْبَغِي لِمِثْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي عَرَفْتَ ذَلِكَ فَافْعَلْ كَمَا يَنْبَغِي لِمِثْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي عَرَفْتَ ذَلِكَ فَافْعَلْ كَمَا يَنْبَغِي لِمِثْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي

<sup>(</sup>١) الرائد : من يتقدم القوم في طلب الكلأ لتمرف موقعه ، واستمار عليه السلام لفظة الرائد باعتبار انه قد اختبر ما في الآخرة من الثواب المقيم ، والسعادة الدائمة وبشربه امته كما يبشر الرائد اهله .

<sup>.. (</sup> ٢ ) اي لم اقصر في نصحك ، ونصحاً منصوب على التمييز لا على المفعولية ، لان الفعل لازم .

<sup>(</sup> ٣ ) هو سبحانه اول بالنسبة الى الاشياء لكونه قبلها الا انه جل جلاله لا اولية أي لا ابتداء له ، وكذلك هو تعالى آخر الاشياء آخرية مطلقة ليس تنتهي إلى غاية معينة .

صغرِ خَطَرِهِ ١ ، وَقِلَّةِ مَقْدَرَتهِ ، وَكَثْرَةِ عَجْزِهِ ؛ وَعَظِيمِ حَاجَتِهِ إِلَى رَبِّهِ فِي طَلَبِ طَاعَتِهِ ، وَٱلرَّهْبَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ ، وَٱلرَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ قَبِيحٍ . فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرُكَ إِلاَّ بِحَسَنٍ وَلَمْ يَنْهَكَ إِلاَّ عَنْ قَبِيحٍ .

يَا بُنَيَ إِنِّي قَدْ أَنْبَأْتُكَ عَنِ ٱلدُّنْيَا وَحَالِهَا وَزَوَالِهَا وَالْهَا وَالْهَا وَالْهَا وَالْهَا وَالْهَا وَالْهَا فَيها ، وَأَنْبَأْتُكَ عَنِ ٱلآخِرَةِ وَمَا أُعِدَّ لِأَهْلَهَا فِيها ، وَأَنْبَأْتُكَ عَنِ ٱلآخِرَةِ وَمَا أُعِدَّ لِأَهْلَهَا فِيها . وَضَرَبْتُ لَكَ فِيهِمَا ٱلأَمْثَالَ لَتَعْتَبِرَ بِهَا وَتَحْذُو عَلَيْها . إِنَّمَا مَثَلُ مَنْ خَبَرَ ٱلدُّنْيَالِا كَمَثَلِ قَوْم سَفْرِ نَبَا بِهِم مَنْزِلُ جَدِيبٌ فَأَمُّوا مَنْزِلاً خَصِيباً وَجَنَاباً مَرِيعاً ، فَاحْتَملُو وَعْشُوبَ السَّفَرِ ، وَخُشُونَةَ ٱلسَّفَرِ ، وَخُشُونَةَ ٱلسَّفَرِ ، وَخُشُونَةَ ٱلسَّفَرِ ، وَجُشُونَةَ ٱلسَّفَرِ ، فَلَيْسَ يَجِدُونَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَلَما ، وَلاَ يَرَوْنَ نَفَقَةً فَلَيْسَ يَجِدُونَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَلَما ، وَلاَ يَرَوْنَ نَفَقَةً فَيْهِم مَمْ مَنْ مَنْزِلِهِمْ . وَلاَ يَرَوْنَ نَفَقَةً فِيهِ مَعْرَماً ، وَلاَ شَيْءَ أَحَبُ إِلَيَّهِمْ مِمَّا قَرْبَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ .

<sup>(</sup>١) الخطر : القدر .

<sup>(</sup>٣) تحذو: تقتدي وخبر الدنيا: عرفها كما هي بامتحان احوالهـــا، والسفر: المسافرون، ونبا المنزل بأهله: لم يطب لهم المقام فيه، واموا: قصدوا، والجناب الفناء والمربع ذو الكلأ والخصب.

<sup>(</sup>٣) وعثاء السفر : مشقته ، وجشوبة المطعم : غلظته ، او كون الطعام بلا ادام .

وَأَدْنَاهُمْ مِنْ مَحَلِّهِمْ .

وَمَثَلُ مَنِ آغْتَرَّ بِهَا كَمَثَلِ قَوْمِ كَانُوا بِمَنْزِلِ خَصِيبِ فَنَبَا بِهِ مَ إِلَى مَنْزِلِ جَدِيبٍ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّ فَنَبَا بِهِ مَ إِلَى مَنْزِلِ جَدِيبٍ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِنْ مُفَارَقَةً مَا كَانُوا فِيهِ إِلَى مَا يَهْجُمُونَ وَلاَ أَفْظَعَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارَقَةً مَا كَانُوا فِيهِ إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ ١ وَيَصِيرُونَ إِلَيْهِ .

يَا بُنَيَّ آجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَاناً فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ ، فَأَحْبِبُ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ ، وَآكُرَهُ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا ، وَلاَ تَظْلَمَ ، وَآكُرَهُ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا ، وَلاَ تَظْلَمَ ، وَأَحْسِنْ كَمَا لاَ تُحِبُ أَنْ تُظْلَمَ ، وَأَحْسِنْ كَمَا تُحبُ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ . وَٱسْتَقْبِيحُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تُحبُ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ . وَٱسْتَقْبِيحُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَحْبُ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ . وَٱسْتَقْبِيحُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَحْبُ أَنْ يُقَالَ لَكَ . وَالْ تَعْلَمُ وَإِنْ قَلَ مَا تَعْلَمُ ، وَلاَ تَقُلُ مَا لاَ تَعْلَمُ وَإِنْ قَلَ مَا تَعْلَمُ ، وَلاَ تَقُلُ مَا لاَ تَعْلَمُ وَإِنْ قَلْ مَا تَعْلَمُ ، وَلاَ تَقُلُ مَا لاَ تَعْلَمُ وَإِنْ قَلْ مَا تَعْلَمُ ، وَلاَ تَقُلُ مَا لاَ تَعْلَمُ وَإِنْ قَلْ مَا تَعْلَمُ ، وَلاَ تَقُلُ مَا لاَ تُعْلَمُ وَإِنْ قَلْ مَا تَعْلَمُ ،

وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْإِعْجَابَ ضِدٌّ ٱلصَّوَابِ وَآفَةُ ٱلْأَلْبَابِ٣.

<sup>(</sup>١) هجم عليه : وقع عليه بغتة .

<sup>(</sup>۲) اي كل ما رضي ان يفعله بهم فينبغي ان يرضى بمثله منهم و تروى ( وارض من

الناس لك ) قال ابن ابي الحديد : وهي الحسن . ( ٣ ) الاعجاب استحسان ما يصدر عن النفس مطلقاً ، وهو ضد الصواب ، وآفة العقول .

فَاسْعُ فِي كَدْحِكَ ١ وَلاَ تَكُنْ خَازِناً لِغَيْرِكَ ٢ . وَإِذَا أَنْتَ هُدِيتَ لِقَصْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ مَا تَكُونُ لِرَبِّكَ .

وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقاً ذَا مَسَافَة بَعِيدَة ٣ وَمَشَقَّة شَدِيدَة . وَأَنَّهُ لاَ غِنَى فِيهِ عَنْ حُسْنِ الارْتيادِ ٤ . وَقَدِّرُ بَلاَ غَكَ مِنَ الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظَّهْرِ . فَلاَ تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ فَيَكُونَ ثِقْلُ ذَلِكَ وَبَالاً عَلَيْكَ . وَإِذَا وَجَدْتَ فَوْقَ طَاقَتِكَ فَيكُونَ ثِقْلُ ذَلِكَ وَبَالاً عَلَيْكَ . وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فَيُوافِيكَ بِهِ غَداً حَيثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِمُهُ وَحَمَّلُهُ فَي وَافِيكَ بِهِ غَداً حَيثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِمُهُ وَحَمَّلُهُ إِلَى اللهِ فَاغْتَنِمُهُ وَحَمَّلُهُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِمُهُ وَحَمَّلُهُ إِلَيْهُ فَلَا تَجِدُهُ مَنْ تَرْوِيدِهِ وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَعَلْكَ عَلَيْهِ فَلَا تَجِدُهُ . وَآغْتَنِمُ مَنِ السَّقُورَضَكَ فِي حَالِ غَنَاكَ لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِي يَوْمٍ عُسْرَتِكَ .

<sup>(</sup>١) الكدح اشد السعي ، قيل و المراد به هنا : المال الذي كدح في حصوله والسعي فيه : انفاقه في وجوه البر .

<sup>(</sup>٢) يعني الوارثين .

 <sup>(</sup>٣) هو طريق الآخرة ، وفي هذا الطريق شدائد يعسر النجاة منها ، و لذا كان عليه السلام يتأوه من بعد هذا السفر .

<sup>(</sup> ٤ ) الارتياد : الطلب ، والبلاغ : الكفاية ، وخفة الظهر : كناية عن تقليل اكتسابالآثام

<sup>(</sup>ه) الفاقة : الفقر ، واستعار للمتصدق عليه لفظ الحامل باعتبار انه سبب لوصول ثوابها إلى المتصدق يوم القيامة ، وهذا معنى الموافاة بها غداً ، قيل وهذا الكلام من افصح ما قيل في الحث على الصدقة .

وَٱعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَؤُوداً ، ٱلْمُخفُّ فيهَا أَحْسَنُ حَالًا مِنَ ٱلْمُثْقِل ، وَٱلْمُبْطِيءُ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالًا مِنَ ٱلْمُسْرِع ، وَأَنَّ مَهْبِطَكَ بِهَا لاَ مَحَالَةَ عَلَى جَنَّة أَوْ عَلَى نَارٍ . فَارْتَدْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ ٢ وَوَطِّيٌّ ٱلْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ ، فَلَيْسَ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ مُسْتَعْتَبُ ٣ ، وَلاَ إِلَىٰ ٱلدُّنيَا مُنْصَرَفٌ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلَّذِي بِيَدِه خَزَائِنُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي ٱلدُّعَاءِ وَتَكَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَة ، وَأَمْرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ لَيُعْطِيَكَ وَتَسْتَرْحَمَهُ لَيَرْحَمَكَ ، وَلَمْ يَجْعَلُ بِينَكُ وَبِينَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْكُ ، وَلَمْ يُلْجِئُكُ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْه ، وَلَمْ يَمْنَعْكَ إِنْ أَسَأْتَ منَ ٱلتُّوْبَةِ ، وَلَمْ يُعَاجِلْكَ بِالنَّقْمَةِ ، وَلَمْ يُعَيِّرْكَ بِالْإِنَابَةِ } وَلَمْ يَفْضَحْكَ حَيْثُ ٱلْفَضِيحَةُ بِكَ أَوْلَىٰ ، وَلَمْ يُشَدِّدُ

 <sup>(</sup>١) كؤود: صعبة المرتقى، والمخف – بضم فكسر – من خفف حمله والمراد به قلة الآثام والمثقل بعكسه.

<sup>(</sup>٢) ارتد لنفسك : ابعث رائداً من طيبات الاعمال توفقك الثقة به على جودة المنزل ووطى ، المنزل : اي مهده بالعمل الصالح وتروى ووطن .

<sup>(</sup>٣) الاستعتاب : طلب الرضا ، والمنصر ف : العودة .

<sup>( ؛ )</sup> رويت بالنون وبالمثلثة فبالأول معناها الرجوع إلى الله وبالثانية تحتمل معنيين : الاول كعنى السابقة من ثاب اذا رجع ، والثاني بمعنى الثواب .

عَلَيْكَ فِي قَبُولِ ٱلْإِنَابَةِ ، وَلَمْ يُنَاقِشْكَ بِالْجَرِيمَة ، وَلَمْ يُ يُوْيِسْكُ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ . بَلْ جَعَلَ نُزُوعَكَ عَن ٱلذَّنْب حَسَنَةً ١ ، وَحَسَبَ سَيِّئَتَكَ وَاحِدَةً ، وَحَسَبَ حَسَنَتَكَ عَشْراً ، وَفَتَحَ لَكَ بَابَ ٱلْمَتَابِ . فَإِذَا نَادَيْتَهُ سَمـعَ ندَاءَكَ ، وَإِذَا نَاجَيْتَهُ عَلَمَ نَجُوَاكَ ٢ مُأَفْضَيْتَ إِلَيْه بحَاجَتكَ ، وَأَبْثَثْتَهُ ذَاتَ نَفْسكَ ، وَشَكُوْتَ إِلَيْه 
 « 
 أَسْتَكْشَفْتَهُ كُرُّوبَكَ ٤ 
 ، وَٱسْتَعَنْتَهُ عَلِيَ الْمُومَكِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ الله أُمُّورِكَ ، وَسَأَلْتَهُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى إِعْطَائِهِ غَيْرُهُ مِنْ زِيَادَةِ ٱلْأَعْمَارِ وَصحَّة ٱلْأَبْدَانِ وَسَعَة ٱلْأَرْزَاقِ . ثُمَّ جَعَلَ فِي يَدَيْكَ مَفَاتِيحَ خَزَائنه بِمَا أَذِنَ لَكَ فِيْهِ مِنْ مَسْأَلَتِهِ ،فَمَتْى شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالدُّعَاءِ أَبْوَابَ نِعْمَتِهِ ، وَٱسْتَمْطَرْتَ شَآبِيبَ رَحْمَتِهِ . فَلاَ يُقْنطَنَّكَ

<sup>(</sup>١) النزوع عن الذنب : الخروج منه .

<sup>(</sup>٢) النجوى : المحادثة سراً .

<sup>(</sup>٣) افضيت : القيت ، وابثثته ذات نفسك : كاشفته بحاجتك .

<sup>(</sup> ٤ ) اي طلبت اليه كشفها .

<sup>(</sup> o ) شآبيب : جمع شؤبوب « بالضم » وهو الدفعة من المطر ، واستعار عليه السلام الاستمطار لطلب نعم الله تعالى ملاحظة لشبهها بالمطر في كونها سبباً للحياة وصلاح الحال في الدنيا ، ولشبه طالبها بالمستمطر .

إِبْطَاءُ إِجَابَته ١ فَإِنَّ ٱلْعَطِيَّةَ عَلَى قَدْرِ ٱلنِّيَةِ ، وَرُبَّمَا أُخِّرَتُ عَنْكَ ٱلْإِجَابَةُ لِيكُونَ ذَلَكَ أَعْظَمَ لِأَجْرِ ٱلسَّائِلِ وَأَجْزَلَ عَنْكَ ٱلْإِجَابَةُ لِيكُونَ ذَلَكَ أَعْظَمَ لِأَجْرِ ٱلسَّائِلِ وَأَجْزَلَ لَعَطَاءِ ٱلْآمِلِ . وَرُبَّمَا سَأَلْتَ ٱلشَّيْءَ فَلاَ تُؤْتَاهُ وَأُوتِيتَ خَيْرًا مِنْهُ عَاجِلاً أَوْ آجِلاً ، أَوْ صُرِفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيْرً لَكَ . فَلَرُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلاكُ دِينَكَ لَوْ أُوتِيتَهُ . لَكَ . فَلَرُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلاكُ دِينَكَ لَوْ أُوتِيتَهُ . فَلْمَا ثُو بَينَكَ لَوْ أُوتِيتَهُ . فَلْمَا ثُلُو بَاللهُ وَيُنْفَى عَنْكَ وَلاَ تَبْقَلَى لَكَ جَمَالُهُ وَيُنْفَى عَنْكَ وَلاَ تَبْقَلَى لَهُ .

وَٱعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا ، وَللْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ ، وَللْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاةِ ، وَأَنَّكَ فِي مَنْزِلِ لَا لِلْبَقَاءِ ، وَللْمَوْتِ لَا للْحَيَاةِ ، وَأَنَّكَ فِي مَنْزِلِ قُلْعَةَ ٢ وَدَارِ بُلْغَة ، وَطَرِيقٍ إِلَى ٱلآخِرَة ، وَأَنَّكَ طَرِيدُ ٱلْمَوْتِ قُلْعَة ٢ وَدَارِ بُلْغَة مُورِبُهُ وَلا يَفُو تُهُ طَالَبُهُ ، وَلا بُدَّأَنَّهُ مُدْرِكُهُ ، اللَّذِي لاَ يَنْجُومِنْهُ هَارِبُهُ وَلا يَفُو تُهُ طَالَبُهُ ، وَلا بُدَّأَنَّهُ مُدْرِكُهُ ، وَلا بُدَّأَنَّهُ مُدْرِكُهُ ، وَلا بُدَّأَنَّهُ مَدْرِكُهُ وَلَا بَدَّنَ عَلَى حَال سَيِّمَة قَدْ فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَدَرٍ أَنْ يُدْرِكُكَ وَأَنْتَ عَلَى حَال سَيِّمَة قَدْ كُنْ مِنْهُ عَلَى حَدَرٍ أَنْ يُدْرِكُكَ وَأَنْتَ عَلَى حَال سَيِّمَة قَدْ كُنْ مِنْهُ عَلَى حَدَرٍ أَنْ يُدْرِكُكَ وَأَنْتَ عَلَى حَال سَيِّمَة قَدْ كُنْ مِنْهُ عَلَى حَدَرٍ أَنْ يُدْرِكُكَ وَأَنْتَ عَلَى حَدَل بَيْنَكَ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) القنوط: اليأس. والعطية على قدر النية: اي ان الاجابة موقوفة على الاستعداد باخلاص النية، فبقدرما يستجيب العبد لربه يستجيب الرب لعبده، قال تعالى: « فليستجيبوا لي وليؤ. واليو. له لهم يرشدون ».

<sup>(</sup> ٢ ) منزل قلمة : لا يصلح للاستيطان ، او لا يملك لنازله ولا يدري متى ينتقل عنه ، والبلغة : الكفاية اي دار تؤخذ منها الكفاية للآخرة .

ذٰلِكَ ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ .

يَا بُنيَ أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَذِكْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهُ وَتُفْضِي بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيكَ وَقَدْ أَخَدْتَ مِنْهُ حَدْرَكَ ، وَلاَ يَأْتِيكَ بَعْتَ مَنْ أَوْدَكَ ، وَلاَ يَأْتِيكَ بَعْتَ مَنْ أَوْدَكَ ، وَلاَ يَأْتِيكَ بَعْتَ مَنْ فَيَبْهَرَكَ ٢ . وَإِيَّاكَ أَنْ تَغْتَرٌ بِمَا تَرَى مِنْ إِخْلاد أَهْلِ فَيَبْهَرَكَ ٢ . وَإِيَّاكَ أَنْ تَغْتَرٌ بِمَا تَرَى مِنْ إِخْلاد أَهْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَسَاوِيهَا ، وَتَكَلَّبُهِ مَ عَلَيْهَا ، وَتَكَلَّبُهِ مَ عَلَيْهَا ، وَتَكَلَّلُهُ عَنْ مَسَاوِيهَا ، وَنَعْتُ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا ، وَنَعْتُ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا ، وَنَعْتُ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا ، وَيَقْهَدُ كَبِيرُهَا فَإِنَّهَا كَلابُ عَاوِيَةٌ ، وَسِبَاعٌ ضَارِيَةٌ ، يَهِرُّ بَعْضُها فَإِنَّمَا أَهْلُهَا كَلابُ عَوِيَةٌ ، وَسِبَاعٌ ضَارِيَةٌ ، يَهِرُّ بَعْضُها بَعْضُها ، مُعْفَلَة هَد أَضَلَتْ مَعْفَلَة ٢ ، وَأَخْرَى مُهْمَلَةٌ قَدْ أَضَلَّتُ عَفْهِا عَقْدِرَهَا ذَلِيلَهَا ، وَيَقْهُمُ كَبِيرُهَا فَقَدْ أَضَلَّتُ عَفْهِا وَرَكِبَتْ مَجْهُولَهَا ، سُرُوحُ عَاهَةً ٨ بَوادِ وَعْث . عَقُولَهَا ٧ وَرَكِبَتْ مَجْهُولَهَا ، سُرُوحُ عَاهَةٍ ٨ بِوادِ وَعْث . عَقُولَهَا ٧ وَرَكِبَتْ مَجْهُولَهَا ، سُرُوحُ عَاهَةٍ ٨ بِوادِ وَعْث .

<sup>(</sup>١) الحذر : « بالكمر » الاحتراز ، والازر : « بالفتح » القوة .

<sup>(</sup> ٢ ) يبهره : يغلبه ويتعبه ، واصل البهر تتابع النفس من التعب .

<sup>(</sup>٣) أخلد إلى كٰذا : استند اليه ، والتكالب : التواثب .

 <sup>(</sup>٤) النعي في الاصل خبر الموت ، وحيث ان الدنيا تخبر بحالها عن فنائها فكأنها نعت نفسها ، وتروى نعت فعل ما شي من النعت وهو الوصف فيكون معطوفاً على نبأ .

<sup>(</sup> ٥ ) ضارية : مولعة بالانتراس ، والهرير : صوت الكلب دون نباحه .

<sup>(</sup> ٦ ) النعم : « بالتحريك » الابل ومعقلة : مقيدة .

<sup>(</sup>٧) اضلت : اضاعت عقولها وركبت طريقها المجهول .

 <sup>(</sup> A ) السروح بالضم جمع سرح بفتح فسكون : وهي الانعام الساممة ، والوحث : الرخو
 ويصعب السير فيه .

لَيْسَ لَهَا رَاعِ يُقِيمُهَا ، وَلاَ مُقِيمٌ يُسِيمُهَا . سَلَكُتْ بِهِ مَ الدُّنْيَا طُرِيقَ الْعَلَى ، وَأَخَذَتْ بِأَبْصَارِهِمَ عَن مَنَارِ الْهُدَى ، فَتَاهُوا فِي حَيْرَتِهَا ، وَغَرِقُوا فِي نِعْمَتِهَا ، وَغَرِقُوا فِي نِعْمَتِهَا ، وَالتَّخُذُوهَا رَبَّا فَلَعِبَتْ بِهِمَ وَلَعِبُوا بِهَا وَنَسُوا مَا وَرَاءَها.

رُوَيْداً يُسْفِرُ ٱلظَّلَامُ ٢ . كَأَنْ قَدْ وَرَدَتِ ٱلْأَظْعَانُ ٣ . يُوشِكُ مَنْ أَشْرَعَ أَنْ يَلْحَقَ .

وَاعْلَمْ يِابُنَي أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيَّتُهُ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُقِيماً وَادِعاً ٤.

وَٱعْلَمْ يَقِيناً أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمَلَكَ وَلَنْ تَعْدُوَ أَجَلَكَ ، وَآعُلَمْ وَلَنْ تَعْدُو أَجَلَكَ ، وَأَنَّكَ فِي سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ . فَخَفِّضْ فِي ٱلطَّلَبِه ،

<sup>(</sup>١) المسيم : الراعي ، واسام الدابة : سرحها إلى المرعى .

<sup>(</sup> ٢ ) رويداً : امهل وتأن ، ويسفر : يكشف ، والمعنى : عن قريب يكشف ظلام الجهل عما خفى من الحقيقة بحلول الموت .

<sup>(</sup>٣) الاظمان جمع ظعينة : وهي الهودج تركب فيه المرأة ؛ قال ابن ابي الحديد : استقرأني ابو الفرج محمد بن عباد رحمه الله – وانا يومئذ حدث – هذه الوصية فقرأتها عليه من حفظي فلما وصلت إلى هذا الموضع صاح صيحة شديدة وسقط وكان جباراً قاسى القلب .

<sup>( ؛ )</sup> الوادع : الساكن المستريح .

<sup>(</sup> ه ) خفض : امر من خفض بالتشديد اي ارفق و في معناها اجمل .

وَأَجْمِلْ فِي ٱلْمُكْتَسَبِ فَإِنَّهُ رُبَّ طَلَبِ قَدْ جَرَّ إِلَى حَرَبِ ١. فَلَيْسَ كُلُّ طَالِبِ بِمَرْزُوق ، وَلَا كُلُّ مُجْمِلٍ بِمَحْرُوم . وَلَا كُلُّ مُجْمِلٍ بِمَحْرُوم . وَلَا كُلُّ مُجْمِلٍ بِمَحْرُوم . وَلَا كُلُّ مَنْ نَفْسِكَ إِلَى ٱلرَّغَائِبِ فَإِنَّ سَاقَتْكَ إِلَى ٱلرَّغَائِبِ فَإِنَّ سَاقَتْكَ إِلَى ٱلرَّغَائِبِ فَإِنَّ سَاقَتْكَ إِلَى ٱلرَّغَائِبِ فَإِنَّ سَاقَتْكَ إِلَى ٱللَّهُ عَوْضًا ٢ ، وَلاَ فَإِنَّ عَبْدُ خَيْرٍ لاَ يَنَالُ وَقَدْ جَعَلَكَ ٱللهُ حُرِّا أَ. وَمَا خَيْرُ خَيْرٍ لاَ يَنَالُ إِلاَّ بِعُسْرٍ ٤ . وَمَا خَيْرُ خَيْرٍ لاَ يَنَالُ إِلاَّ بِعُسْرٍ ٤ .

وَإِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَايَا ٱلطَّمَعِ ٥ فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ ٱلْهَلَكَةِ . وَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱللهِ ذُو الْهَلَكَةِ . وَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱللهِ ذُو نعْمَة فَافْعَلْ . فَإِنَّكَ مُدْرِكُ قِسْمَكَ وَآخِذُ سَهْمَكَ . وَإِنَّ اللهِ سُبْحَانَهُ أَعْظُمُ وَأَكْرَمُ مِنَ ٱلْكَثِيرِ مِنْ الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُ .

وَتَلاَ فِيكَ مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ أَيْسَرُ مِنْ إِدْرَاكِكَ مَا

<sup>(</sup>١) الحرب – بالتحريك – سلب المال .

<sup>(</sup>٢) الرغايب جمع الرغيبة : وهو الامر المرغوب فيه .

<sup>(</sup>٣) يريد اي خير فيما سمى خيراً وهو لا يتوصل اليه الا بالشر .

<sup>(</sup>٤) الانسان انما يطلب اليسر فراراً من العسر ، فاذا كان اليسر لا ينال الا بالعسر فقد وقع فيما هرب منه .

<sup>(</sup>ه) توجف : تسرع ، والمناهل : ما ترده الابل ونحوها للشرب .

فَاتَ مِنْ مَنْطِقكَ ١ ، وَحَفْظُ مَا فِي ٱلْوِعَاءِ بِشَدِّ ٱلْوِكَاءِ . وَحَفْظُ مَا فِي يَدِ وَحَفْظُ مَا فِي يَدِ عَبْرِ لَا اللَّهِ مِنْ طَلَبِ مِا فَي يَدِ غَيْرِك ٢ . وَمَرَارَةُ ٱلْيَأْسِ خَيْرٌ مِنَ ٱلظَّلَبِ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ . وَالْحَرْفَةُ مَعَ ٱلْفُجُورِ . وَٱلْمَرْءُ وَٱلْحَرْفَةُ مَعَ ٱلْفُجُورِ . وَٱلْمَرْءُ وَٱلْحَرْفَةُ مَعَ ٱلْفُجُورِ . وَٱلْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِّه ٣ . وَرُبَّ سَاعٍ فِيمَا يَضُرُّهُ ٤ . مَنْ أَكْثَرَ أَحْمَرُ الْغَنِي مَعَ ٱلْفُجُورِ . مَنْ أَكْثَرَ أَحْمَر مَنْ الْغِنِي عَنْهُمْ . مِنْ أَكْثَر أَحْمَل مَنْهُمْ ، وَمَنْ تَفَكَّر أَبْصَر مَنْ عَلْمُ الظّعَامُ مَنْهُمْ ، وَطُلْمُ ٱلضَّعِيفِ أَفْحَشُ ٱلظَّلْمِ . إِذَا كَانَ ٱلرِّفْقُ الْحَرَامُ . وَطُلْمُ ٱلضَّعِيفِ أَفْحَشُ ٱلظَّلْمِ . إِذَا كَانَ ٱلرِّفْقُ خُرْقًا كَانَ ٱلدَّواءُ دَاءً وَٱلدَّاءُ دَوَاءً وَالدَّاءُ دَوَاءً وَالدَّاءُ دَوَاءً . وَرُبَّمَا نَصَحَ غَيْرُ ٱلنَّاضِحِ ، وَغَشَّ ٱلْمُسْتَنْصَحُ ٧ . وَوَاللَّمَ نَصَحَ غَيْرُ ٱلنَّاضِحِ ، وَغَشَّ ٱلْمُسْتَنْصَحُ ٧ .

<sup>(</sup>١) التلافي : التدارك لاصلاح ما فسد او كاد . وما فرط : قصر عن أفادة الغرض ، وادراك ما فات : هو اللحاق به لاسترجاعه وفات هنا سبق إلى غير صواب .

<sup>(</sup> ٢ ) ارشاد للاقتصاد في المال ، وليس مراد امير المؤمنين عليه السلام وصايته بالامساك والبخل بل نهيه عن التفريط والتبذير قال تعالى « و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً » .
( ٣ ) اي الاولى ان لا تبوح بسرك الى احد فانت احفظ له من غيرك .

<sup>(</sup>١) أي الوي الانسان بقصد فائدته فينقلب سعيه بالضرر عليه لجهله أو سوء قصده

لخضوع الامور للمقادير . (ه) اهجر : هذى في كلامه او افحش في منطقه وهذا مثل قوله عليه السلام : « من كثر كلامه كثر سقطه » .

<sup>(</sup> ٦ ) الحرق – بالتحريك او بضم الحاء وسكون الراء – : ضد الرفق ، وقد يكون الرفق في بعض المواطن كالحرق في مضرته فاللازم وضع كل واحد منهما في موضعه حسب ما تقتضيه المصلحة .

<sup>(</sup>٧) المستنصح – على زنة اسم المفعول – المطلوب منه النصح .

وَإِيانَ وَاتَّكَالَكَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَضَائِكُ الْمُوتَى ١٠ وَخَيْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَظَكَ ٢٠ وَالْعَقْلُ حَفْظُ التّجَارِبِ . وَخَيْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَظَكَ ٢٠ بَدِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّةً . لَيْسَ كُلُّ طَالِبِ يَوُوبُ . وَمِنَ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ يُصِيبُ . وَلاَ كُلُّ غَائِبِ يَؤُوبُ . وَمِنَ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّادِ وَمَفْسَدَةُ الْمَعَادِ . وَلَّكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ . سَوْفَ يَأْتِيكَ الزَّادِ وَمُفْسَدَةُ الْمَعَادِ . وَلَّكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ . سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُلْدَ لَكَ . التّاجِرُ مُخَاطِرٌ . وَرُبَّ يَسِيرٍ أَنْمَى مِنْ مَا قُلْدَ لَكَ . التّاجِرُ مُخَاطِرٌ . وَرُبَّ يَسِيرٍ أَنْمَى مِنْ مَعِينٍ مَهِينٍ ٤ وَلا فِي صَدِيقٍ ظَنِينٍ . مَنْ اللّمَا وَلَا فِي صَدِيقٍ ظَنِينٍ . مَا فَلَ لَكَ قَعُودُهُ هُ . وَلا تُخَاطِرُ بِشَيْءٍ رَجَاءً سَاهِلِ الدَّهْرَ مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ . وَلا تُخَاطِرُ بِشَيْءٍ رَجَاءً الْمُعْرِ مِنْهُ . وَإِيّاكَ أَنْ تَجْمَحَ بِكَ مَطِيّةُ اللّهَ جَاجِ ٢ . احْمِلُ أَكْثَرَ مِنْهُ . وَإِيّاكَ أَنْ تَجْمَحَ بِكَ مَطِيّةٌ اللّهَ جَاجِ ٢ . احْمِلُ أَكْثَرَ مِنْهُ . وَإِيّاكَ أَنْ تَجْمَحَ بِكَ مَطِيَّةٌ اللّهَ جَاجِ ٢ . احْمِلُ أَنْ تَجْمَحَ بِكَ مَطِيَّةُ اللّهَ جَاجِ ٢ . احْمِلُ

<sup>(</sup>١) المنى: جمع منية – يضم فسكون – وهو ما يتمناه الانسان من نفسه ويعلل نفسه باحتمال وصول اليه ، وهي يضائع الموتى لأن المتجر فيها يموت ولا يصل إلى شي ، ، (وهي رأس مال أخلس ) اذا لم تكن مقرونة بالعمل ، وتروى « بضائع النوكى » جمع انوك وهو الاحمق للصيف العقل .

<sup>(</sup> ٣ ) الغفل التجربة ما زجرت عن سيئة ، وحملت على حسنة ، وتلك الموعظة .

<sup>(</sup>٣) زاد التقوى ، أو المراد أضاعة المال مع مفسدة المعاد بالاسراف في الشهوات .

<sup>( ؛ )</sup> مهين : اما يفتح الميم بمعنى حقير ، فان الحقير لا يصلح ان يكون معيناً ، او بضمها معنى فاعل الاهانة ، فيعينك ويهينك فيفسد ما يصلح ، والظنين بالظاء المتهم ، وبالضاد البخيل . وبهما يروى .

<sup>(</sup> ه ) الفعود : البكر حين يمكن ظهره من الركوب إلى ان يثني ، اي ساهل الدهر ما دام منقاداً وخذ حظك من قياده .

 <sup>( &</sup>quot; ) اللجاج – بالفتح – الحصومة وتروى : اياك ان تطيح بك مطية اللجاج : وأطاح به هكه ، والمعنى : احذرك من ان تغلبك الحصومات فلا تملك نفسك من الوقوع في مضارها ,

نَفْسَكَ منْ أَخيكَ عنْدَ صَرْمه عَلَى ٱلصَّلَة ١ صُدُوده عَلَى ٱللَّطْف وَٱلْمُقَارَبَة ، وَعَنْدَ ٱلْبَذْلِ ؟ ، وَعَنْدَ تَبَاعُده عَلَى ٱلدُّنُوِّ ، وَعَنْدَ شَدَّته عَلَى ٱللِّين ، وَعَنْدَ جُرْمه عَلَى ٱلْعُذْر حَتَّى وَكَأَنَّهُ ذُو نَعْمَة عَلَيْكَ . وَإِيَّاكَ أَنْ تَضَعَ ذَٰلِكَ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ بِغَيْرِ أَهْلِهِ . لاَ تَتَّخذَنَّ عَدُوٌّ صَديقكَ صَديقاً فَتُعَاديَ صَديقَكَ . وَٱمْحَضْ أَخَاكَ ٱلنَّصيحَةَ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبيحَةً . وَتَجَرَّع ٱلْغَيْظَ فَإِنِّي لَمْ أَرَ جُرْعَةً أَحْلَىٰ منْهَا عَاقبَةً وَلاَ أَلَدُّ مَغَبَّةً ٣ . وَلنْ لَمَنْ غَالَظَكَ ٤ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَلِينَ لَكَ . وَخُذْ عَلَى عَدُوِّكَ بِالْفَصْلِ فَإِنَّهُ أَحْلَىٰ ٱلظَّفَرَيْنِهِ وَإِنْ أَرَدْتَ قَطيعَةَ أَخيكَ فَاسْتَبْق لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً يَرْجِعُ إِلَيْهَا إِنْ بَدَا لَهُ ذَٰلِكَ يَوْماً

<sup>(</sup>١) الصرم: القطيمة.

<sup>(</sup> ٧ ) اللطف - بفتح اللام - : من الطفه بكذا : اي بره ، واللطف - بضم اللام - الرفق بالام - الرفق بالام ، و الحدود : البخل ، اوصاه اذا قطعه اخوه ان يصله ، و اذا جفاه ان يبره ، و اذا بخل عليه ان يجود عليه إلى آخره حتى يكون كأنه عبد له ، او كأنه المنعم عليه بشرط ان يضع ذلك في موضعه ويفعله مع مستحقه .

 <sup>(</sup>٣) المغبة : العاقبة .
 (٤) لن : امر •ن اللين .

<sup>(</sup> ه ) تروی: « احد الظفرين » .

مَا١ . وَمَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْراً فَصَدِّقْ ظَنَّهُ ٢ . وَلاَ تُضِيعَنَّ حَقَّ أَخِيكَ ٱلنِّكَ آلِّكَالاً عَلَى مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنْ أَضَعْتَ حَقَّهُ . وَلاَ يَكُنْ أَهْلُكَ أَشْقَى ٱلْخَلْقِ بِأَخٍ مَنْ أَضَعْتَ حَقَّهُ . وَلاَ يَكُنْ أَهْلُكَ أَشْقَى ٱلْخَلْقِ بِلْكَ . وَلاَ يَكُونَنَ أَخُوكَ أَقُولَى عَلَى قَطيعَتكَ مِنْكَ عَلَى صِلَتِه ٣ وَلاَ يَكُونَنَ عَلَى الْإِسَاءَةِ أَقُولَى مَنْكَ عَلَى ٱلْإِحْسَانِ ، وَلاَ يَكُونَنَ عَلَى كَلَيْكَ أَلْإِسَاءَةً أَقُولَى مِنْكَ عَلَى ٱلْإِحْسَانِ ، وَلاَ يَكُبُرَنَّ عَلَيْكَ طَلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضَرَّتِهِ وَنَفْعِكَ . وَلَيْسَ خَلْلُمُ مَنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضَرَّتِهِ وَنَفْعِكَ . وَلَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوءَهُ .

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ: رِزْقُ تَطْلُبُهُ ، وَرِزْقُ يَطْلُبُهُ ، وَرِزْقُ يَطْلُبُكُ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ . مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ يَطْلُبُكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ . مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْغِنى ؟ إِنَّ لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَلَ الْحَاجَةِ وَالْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنى ؟ إِنَّ لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَلَ اللَّهَ مِنْ أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ ٤ . وَإِنْ جَزِعْتَ عَلَى مَا تَفَلَّتَ مِنْ أَصْلُحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ ٤ . وَإِنْ جَزِعْتَ عَلَى مَا تَفَلَّتَ مِنْ

<sup>(</sup>١) اي بقية من الصلة يسهل معها الرجوع اليك اذا ظهر له حسن العودة .

<sup>(</sup>٢) صدقه : بازوم ما ظن بك من الخير .

 <sup>(</sup>٣) مراده اذا اتى اخوك باسباب القطيعة فقابلها بموجبات الصلة حتى تغابه و لا يكونن
 هو اقدر على ما يوجب القطيعة منك على ما يوجب الصلة .

<sup>( ؛ )</sup> منزلتك من الكرامة في الدنيا والآخرة .

يَدَيْكُ ا فَاجْزَعْ عَلَى كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ . اَسْتَدَلَّ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ . فَإِنَّ الْمُورَ أَشْبَاهُ وَلَا تَكُونَنَ مِمَّنْ لاَ تَنْفَعُهُ الْعَظَةُ إِلاَ إِذَا بَالَغَتْ فِي إِيلاَمِهِ ، تَكُونَنَ مِمَّنْ لاَ تَنْعَظُ بِالآدَابِ وَالْبَهَائِمِ لاَ تَتَّعِظُ إِلاَّ وَالْبَهَائِمِ لاَ تَتَّعِظُ إِلاَّ وَالْبَهَائِمِ لَا تَتَّعِظُ اللَّا الْفَرْبِ . اَطْرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الْهُدُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ بِالفَّرْبِ . اَطْرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الْهُدُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ وَالصَّاحِبِ اللَّهَرْبِ . اَطْرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الْهُدُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ وَالصَّاحِبِ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَالْمَاتِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ ٤ . وَالْهَوَى شَرِيكُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ هُ . وَرُبَّ بَعِيدِ أَقْرَبُ مَنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ . مَنْ تَعَدَّى مَنْ تَعَدَّى مَنْ قَرِيبٍ . وَالْغَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ . مَنْ تَعَدَّى مَنْ قَرِيبٍ . وَالْعَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ . مَنْ تَعَدَّى مَنْ قَرِيبٍ . وَالْعَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ . مَنْ تَعَدَّى مَنْ قَرِيبٍ . وَالْعَرَيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ . مَنْ تَعَدَّى اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ . مَنْ تَعَدَّى اللهُ وَمَنْ اللهُ مَا اللهُ وَمَنْ اللهُ فَهُو عَدُولُكَ ؟ قَدْ يَكُونُ ٱلْيَأْسُ لَهُ مُنْ لَهُ وَ عَدُولَكَ ؟ قَدْ يَكُونُ ٱلْيَأْسُ مُنْ لَهُ وَ عَدُولَكَ ؟ قَدْ يَكُونُ ٱلْيَأْسُ

<sup>(</sup>١) اي لا ينبغي ان تجزع على ما ذهب من مالك كما لا ينبغي ان تجزع على ما فاتك من المنافع والمكاسب فانه لا فرق بينهما الا ان هذا حصل ، وذاك لم يحصل وهو لا يحصر فينال فالجزع عليه غر لائق فكذا الاول .

<sup>(</sup>٢) عزائم الصبر : ما جزمت به منه و لزمته . والقصد : الاعتدال ، وجار مال عن الصواب

<sup>(</sup>٣) يراعي فيه ما يراعي في قرابة النسب.

<sup>( ؛ )</sup> عرف الصديق الحق بعلامته وهي حفظه لحقك وهو غائب عنك .

<sup>(</sup> ه ) الهوى . شهوة غير منضبطة ولا مملوكة بسلطان الشرع والادب .

<sup>(</sup>٦) لم يبالك : لم يهتم بأمرك .

إِذْرَائً إِذَا كَانَ ٱلطَّمَعُ هَلاَكاً . لَيْسَ كُلَّ تَظْهَرُ وَلاَ كُلُّ فُرْصَة تُصَابُ . وَرُبُّكَمَا أَخْطَأُ ٱلْبَصِيرُ صدَهُ وَأَصَابَ ٱلْأَعْمَى رُشْدَهُ . أَخِّر ٱلشَّرُّ فَإِنَّكَ إِذَا شَئْتَ تَعَجَّلْتَهُ ١ . وَقَطيعَةُ ٱلْجَاهِلِ تَعْدلُ صِلَةَ ٱلْعَاقِلِ . مَنْ أَمِنَ ٱلْزَّمَانَ خَانَهُ ، وَمَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ ٢ . لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَمِي، أَصَابَ . إِذَا تَغَيَّرَ ٱلسُّلْطَانُ تَغَيَّرَ ٱلزَّمَانُ . سَلْ عَن ٱلرَّفيق قَبْلَ ٱلطَّرِيقِ ، وَعَنِ ٱلْجَارِ قَبْلَ ٱلدَّارِ . إِيَّاكَ أَنْ تَذْكُرَ مِن ٱلْكَلَامِ مَا يَكُونُ مُضْحِكًا وَإِنْ حَكَيْتَ ذَلَكَ عَنْ غَيْرِكَ . وَإِيَّاكَ وَمُشَاوَرَةَ ٱلنِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَىٰ أَفْنِ وَعَزْمَهُنَّ إِلَىٰ وَهْنِ ٣ . وَأَكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَّاهُنَّ فَإِنَّ شَدَّةَ ٱلْحَجَابِ أَبْقَلَى عَلَيْهِنَّ ، وَلَيْسَ خُرُوجَهُنَّ بِأَشَدِّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لاَ يُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ } ، وَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ . وَلَا تُمَلِّكِ ٱلْمَرْأَةَ

<sup>(</sup>١) هذا مثل قولهم ابدأ بالحسنة قبل السيئة فلست بمستطيع للحسنة في كل وقت وانت على الاساءة مهما شئت قادر .

<sup>(</sup> ٢ ) لان من هاب شيئاً سلطه على نفسه .

<sup>(</sup>٣) لافن : ضعف الرأي ، والوهن : الضعف .

<sup>(</sup> ٤ ) نهاه ان يدخل عليهن من لايوثق به و هو اعم من الرجال و النساء قال ان خروجهن اهون من ذلك ، وذلك ان دخوله عليهن امكن لخلوته بهن ، و الحديث معهن ممن ير اهن في الطرقات .

مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَإِنَّ ٱلْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَتْ بِغَهْرَمَانَةٍ ١ وَلاَ تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا ، وَلاَ تُطْمِعُهَا فِي بِغَيْرِهَا . وَإِيَّاكَ وَٱلتَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِع غَيْرَةٍ ٢ أَنْ تَشْفَعَ بِغَيْرِهَا . وَإِيَّاكَ وَٱلتَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِع غَيْرَةٍ ٢ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَى ٱلسَّقْمِ وَٱلْبَرِيئَةَ إِلَى ٱلرَّيْبِ. فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَى ٱلسَّقْمِ وَٱلْبَرِيئَةَ إِلَى ٱلرَّيْبِ. وَأَجْعَلُ لَكُلِّ إِنْسَانِ مِنْ خَدَمِكَ عَمَلاً تَأْخُذُهُ بِهِ فَإِنَّهُ وَالْجَعَلُ لَكُلِّ إِنْسَانِ مِنْ خَدَمِكَ عَمَلاً تَأْخُذُهُ بِهِ فَإِنَّهُ أَصُولَ عَمَلاً تَأْخُذُهُ بِهِ فَإِنَّهُ أَحْرُمُ عَشِيرَتَكَ أَوْا فِي خِدْمَتِكَ ٢ عَمَلاً اللَّذِي إِلَيْهِ فَإِنَّهُ أَحْرُمُ عَشِيرَتَكَ اللَّذِي إِلَيْهِ فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ ٱلَّذِي بِهِ تَطِيرُ ، وَأَصْلُكَ ٱلّذِي إِلَيْهِ فَإِلَيْهِ فَإِنَّهُ مَا لَكُ اللَّذِي إِلَيْهِ تَطِيرُ ، وَأَصْلُكَ ٱلّذِي إِلَيْهِ لَنَهُ لَا يَتُولَكُ ٱلّذِي بِهِ تَطِيرُ ، وَأَصْلُكَ ٱلّذِي إِلَيْهِ قَصِيرُ ، وَيَذُكَ ٱلّذِي بِهَا تَصُولُ .

أَسْتَوْدِعُ ٱللهَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ . وَأَسْأَلُهُ خَيْرَ ٱلْقَضَاءِ لَكَ فِي ٱلْعَاجِلَةِ وَٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ . وَٱلسَّلاَمُ .

هذه الوصية من أُشهر وصايا امير المؤمنين عليه السلام ؛ رواها جماعة من أكابر العلماء قبل ان يتنسم الرضي روح الحياة ، منهم :

١ ــ محمد بن يعقوب الكليني في كتاب « الرسائل » كما ستطلع عليه .

<sup>(</sup>١) القهرمان : هو الذي يحكم في الامور ، ويتصرف بهاكيف شاء ، والكلمة فارسية معربة . ولا تعد – بفتح فسكون – لا تتجاوز اي لا تكرمها بكرامة تتعدى ما يخص نفسها من مأكول او ملبوس .

<sup>(</sup>٢) التغاير : اظهار الغيرة على المرأة بسوء الظن من غير موجب .

<sup>(</sup>٣) يتواكلوا : يتكل بعضهم على بعض .

٢ - ابو احمد الحسن بن عبد الله بن سعید العسكري (١) من مشایخ
 الصدوق في كتاب « الزواجر والمواعظ » كما سیأتي .

٣ - احمد بن عبد ربه المالكي ذكر شيئاً منها في « العقد الفريد » في موضعين ، تحت عنوانين في « باب مواعظ الآباء للابناء » .

(الاول) في الجزء الثالث ص ١٥٥ تحت عنوان: وكتب علي بن ابي طالب إلى ولده الحسن عليهما السلام: (من الوالد الفان المقر للزمان ...) إلى آخر ما ذكر بتقديم وتأخير، واختصار وحذف كما هي عادته فيما ينقله من كلام امير المؤمنين عليه السلام.

(الثاني) في ص ١٥٦ تحت عنوان: وكتب (يعني علياً عليه السلام) إلى ولده محمد بن الحنفية: (تفقه في الدين ـ إلى قوله عليه السلام ــ فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة) وفي روايته فقرات لا توجد في «النهج».

٤ ــ الشيخ الصدوق روى طرفاً منها في موضعين من « الفقيه » :

(الاول) في الجزء الثالث ص ٣٦٢.

(الثاني ) في الجزء الرابع ص ٢٧٥ .

ابن شعبة الحراني في «تخف العقول »: ص ٥٢.

اما من روى هذه الوصية بعد الرضي فهم كثيرون نكتفي بذكر واحد منهم وهو السيد ابو طالب يحى بن هارون بن الحسين الحسني المتوفى سنة ٤٢٤

<sup>(</sup>١) نسبة إلى عسكر مكرم وهي مدينة من كور الاهواز اختطها مكرم الباهلي ، والعسكري هذا احد الأحمة في الادب والحفظ ، وصاحب اخبار ونوادر وله تصانيف منها « المختلف والمؤتلف » و « الحكم والامثال » و « التصحيف والتحريف » و « راحة الارواح » و « علم المنطق » و هو خال ابي هلال العسكري صاحب « الصناعتين » . توفي ابو أحمد يوم الجمعة ٩ ذي الحجة سنة ٣٨٢ .

فقد نقلها في ( اماليه ص ٨١ ) بسنده عن جابر الجعفي عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر عن آبائه عليهم السلام ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كتب إلى ابنه الحسن بعد انصرافه من صفين إلى حاضرين : « من الوالد الفان ... » وذكر الوصية بأخصر من رواية الرضي .

اما اسانيد هذه الوصية فقد اشبع القول فيها السيد ابن طاووس عطر الله مرقده في «كشف المجحة إلى ثمرة المهجة » في الفصل (١٥٤) ص ١٥٧. وهاك ما ذكره بنصه :

قال : « قد وقع في خاطري ان اختم هذا الكتاب بوصية ابيك امير المؤمنين صلى الله عليه إلى ولده العزيز عليه السلام ــ إلى ان قال : ورأيت ان يكون رواية الرسالة إلى ولده بطريق المخالفين والمؤالفين فهو اجمع على ما تضمنته من سعادة الدنيا والدين .

قال ابو احمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري في كتاب « الزواجر والمواعظ » في الجزء الأول منه من نسخة تاريخها ذو القعدة من سنة ثلاث وسبعين واربعمائة نما هذا لفظه :

وصية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام لو الــه .

قال : ولو كان من الحكمة ما يجب ان يكتب بالذهب لكانت هذه .

قال : وحدثني بها جماعة .

أ\_ فحدثني علي بن الحسين بن اسماعيل (١) فقال : حدثنا الحسن بن ابي عثمان الادمي .

قال : اخبرنا ابو حاتم المكتب يحيى بن حاتم بن عكرمة ، قال : حدثني

<sup>(</sup>١) هو ابو القاسم المحاملي توفي ليلة السبت ٩ شهر رمضان سنة ٣٨٦.

يوسف بن يعقوب بانطاكية قال حدثني بعض اهل العلم ، قال : لما انصرف على عليه السلام من صفين إلى قنسرين (١) كتب إلى ولده الحسن بن علي عليه نسلام : من الوالد الفان .

ب \_ وحدثنا احمد بن عبد العزيز ، قال : حدثنا سليمان بن الربيع النهدي ، قال : حدثنا احمد بن روحه الزاهد (۲) قال : حدثنا صباح بن يحيى المزني .

ج - وحدثنا علي بن عبد العزيز الكوفي الكاتب ، قال : حدثنا جعفر بن هرون بن زياد ، قال : حدثنا محمد بن علي بن موسى الرضا عن ابيه عن جده جعفر الصادق عن ابيه عن جده عليهم السلام : ان علياً كتب إلى الحسن بن على .

د ـ وحدثنا على بن محمد بن ابراهيم التستري ، قال : حدثنا جعفر بن عنبسة ، قال : حدثنا عباد بن زياد ، قال : حدثنا عمرو بن ابي المقدام عن ابي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال : كتب امير المؤمنين إلى الحسن بن علي عليه السلام .

هـ وحدثنا محمد بن علي بن زاهر الرازي ، قال : حدثنا محمد بن العباس قال : حدثنا عبد الله بن داهر عن ابيه عن جعفر بن محمد عن آباءه عن علي عليه السلام قال : كتب علي إلى ابنه الحسن عليهما السلام .

كل هؤلاء حدثونا(٣): ان امير المؤمنين عليه السلام كتب بهذه الرسار إلى ابنه الحسن عليه السلام .

<sup>(</sup>١) بلدة قريبة من حلب فتحها ابو صبيدة بن الجراح سنة ١٧ وما زالت عامرة آهلة إلى سنة ٢٥ و ٥ م ثم نفرق أهلها بسبب غارة الروم عليها .

<sup>(</sup>٢) في البحار ٧٧ / ١٩٦ كادح بن رحمة الزاهدي .

<sup>(</sup>٣) لَا يَخْفَى أَنْ هَذَا الكلام لِصَاحِبِ ﴿ المُواطِظُ وَالزُّو اجْرِ ﴾ .

و - واخبرني احمد بن عبد الرحمن بن فضال القاضي ، قال : حدثنا الحسن بن محمد بن احمد ، واحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام قال حدثنا جعفر بن محمد الحسيني ، قال حدثنا الحسن بن عبدل قال : حدثنا الحسن بن طريف بن نباتة ناصح ، عن الحسن بن علوان ، عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة المجاشعي(١).

واعلم يا ولدي محمد ضاعف الله جل جلاله عنايته بك ، ورعايته لك قد روى الشيخ المتفق على ثقته وامانته محمد بن يعقوب الكليني تغمده الله جل جلاله برحمته رسالة مولانا امير المؤمنين عليه السلام ، إلى جدك الحسن سلام الله ـ جل جلاله ـ عليهما .

وروى رواية مختصرة عن خط علي عليه السلام إلى ولده محمد بن الحنفية رضي الله عنه وذكر الرسالتين في كتاب « الرسائل » .

ثم قال رحمه الله تعالى :

ورأيت يا ولدي بين رواية الحسن بن عبد الله العسكري مصنف كتاب « الزواجر والمواعظ » الذي قدمناه وبين رواية الشيخ محمد بن يعقوب في رسالة ابيك امير المؤمنين على عليه السلام تفاوتاً ، فنحن نوردها برواية محمد بن يعقوب الكليني فهو اجمل وافضل فيما قصدناه .

فذكر محمد بن يعقوب الكليني في كتاب « الرسائل » بأسناده إلى ابي جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الاسدي عن عمر بن ابي المقدام (٢) عن

<sup>(</sup>١) الى هنا انتهى كلام العسكري الذي نقله السيد ابن طاووس .

رُ ۲ ) عمر بن ابي المقدام ثابت بن هرمز الحداد العجلي مولاهم روى عن علي بن الحسين وابي جمفر الباقر وابي عبد الله الصادق عليهم السلام .

ابي جعفر عليه السلام قال : لما اقبل امير المؤمنين عليه السلام من صفين كتب إلى ابنه الحسن عليه السلام :

بسم الله الرحمن الرحيم

من الوالد الفان ، المقر للزمان ... إلى آخر الوصية بزيادة قليلة على ما في «نهج البلاغة » مما يدل على ان ما نقله الشريف الرضي مختارها .

وقد ترجمت هذه الوصية إلى غير واحدة من اللغات وشرحت بعدة شروح منها الشرح المسمى « منثور الادب الالهي » للمولى محمد صالح بن محمد باقر الروغني القزويني احد شراح « نهج البلاغة » (١) وهو باللغة الفارسية .

و « الاخلاق المرضية في شرح الوصية » و « هداية الامم » (٢) ونظمها بالفارسية السيد حسين بن ابراهيم القزويني المتوفى سنة ١٠٢٨ وهو من مشايخ السيد بحر العلوم ، وقد طبعت هذه المنظومة في استانبول .

واخيراً شرحها شرحاً ضافياً العلامة الخطيب السيد حسن القبانجي ، سماه « الاسس التربوية في شرح الوصية»وقد قدم لهالامامالفقيهالفيلسوف السيد محمد جواد التبريزي مقدمة تنبي عن فضل المؤلف وقيمة المؤلف .

### ۳۲- ومِن كتياب له عليالت لام إلى معاوية

وَأَرْدَيْتَ جِيلًا٣ مِنَ ٱلنَّاسِ كَثِيراً خَدَعْتَهُمْ بِغَيِّكَ ٤ ،

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الاول من هذا الكتاب ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الذريعة ١٣ / ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) ارديت أهلكت ، وجيلا ، قبيلا وروى جبلا بالباء الموحدة اي خلقاً .

<sup>(</sup>٤) الغي : ضد الرشد .

وَأَلْقَيْتَهُمْ فِي مَوْجِ بَحْرِكَ ، تَغْشَاهُمُ ٱلظُّلْمَاتُ وَتَعَلَّاطُمُ وَلَقَيْتَهُمْ فِي مَوْجِ بَحْرِكَ ، تَغْشَاهُمُ ٱلظُّلْمَاتُ وَنَكَصُوا بِهِمَ الشَّبُهَاتُ ، فَجَازُوا عَنْ وِجْهَتِهِم، وَعَوَّلُوا عَلَى أَدْبَارِهِمَ ، وَعَوَّلُوا عَلَى أَدْبَارِهِمَ ، وَعَوَّلُوا عَلَى أَدْسَابِهِمَ ، وَعَوَّلُوا عَلَى أَدْسَابِهِمَ ، وَعَوَّلُوا عَلَى أَدْسَابِهِمَ مَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَصَائِرِ فَإِنَّهُمْ فَارَقُوكَ أَحْسَابِهِمَ مَ اللَّهُ مِنْ مُؤَازَرَتِكَ إِذْ حَمَلْتَهُمْ بَعْدَ مَعْرِفَتِكَ ، وَهَرَبُوا إِلَى ٱللهِ مِنْ مُؤَازَرَتِكَ اإِذْ حَمَلْتَهُم عَلَى اللهِ عَنْ الْقَصْدَ . فَاتَّقِ ٱللهَ يَا عَلَى اللهِ عَنْ ٱلْقَصْدَ . فَاتَّقِ ٱللهَ يَا عَلَى اللهِ عَنْ الْقَصْدَ . فَاتَّقِ ٱللهَ يَا عَلَى اللهِ عَنْ الْقَصْدَ . فَاتَّقِ ٱللهَ يَا مُعْوِيَةُ فِي نَفْسِكَ وَجَاذِبِ ٱلشَّيْطَانَ قِيَادَكَ عَ ، فَإِنَّ ٱلدُّنْيَا مُعْوَيَةُ فِي نَفْسِكَ وَجَاذِبِ ٱلشَّيْطَانَ قِيَادَكَ عَ ، فَإِنَّ ٱلدُّنْيَا مُنْ مَعُويَةُ عَنْكَ وَٱلْآخِرَةُ قَرِيبَةً مِنْكَ . وَٱلسَّلَامُ .

هذا فصل من كتاب له عليه السلام رواه ابو الحسن علي بن محمد المدائني واوله :

من عبد الله على امير المؤمنين إلى معاوية بن ابي سفيان .

اما بعد: فإن الدنيا دار تجارة: وربحها أو خسرها الآخرة ، فالسعيد من كانت بضاعته فيها الاعمال الصالحة ، ومن رأى الدنيا بعينها ، وقدرها بقدرها ، وأني لاعظك مع علمي بسابق العلم فيك ، مما لا مرد له دون

<sup>(</sup>١) الوجهة : القصد .

<sup>(</sup>٢) عولوا : اي اعتمدوا على شرف قبائلهم فتعصبوا تعصب الجاهلية الا من فاء اي -- رجع - إلى الحق ، والاشارة إلى بني امية الذين الهموه بدم عثمان فحاموا عن الحسب ولم ياخذوا بموجب الشرع .

<sup>(</sup>٣) المؤازرة : المعاضدة .

<sup>(</sup> ٤ ) القياد : ما تقاد به الدابة .

نفاذه . ولكن الله تعانى اخذ على العلماء ان يؤدوا الامانة ، وان ينصحوا النفوي والرشيد ، فاتق الله ولا تكن ممن لا يرجو لله وقارآ ، ومن حقت عليه كلمة العذاب فان الله له بالمرصاد، وان دنباك ستدبر عنك، وستعود حسرة عليك ، فاقلع عما انت عليه من الغي والضلال ، على كبر سنك وفناء عمرك ، فان حالك اليوم كحال الثوب المهيل (١) الذي لا يصلح من جانب الح فسد من جانب آخر ، وقد ارديت جيلا من الناس ... إلى آخر الكتاب .

قال المداثني : فكتب اليه معاوية :

من معاوية بن ابي سفيان إنى علي بن ابي طالب .

اما بعد: فقد وقفت على كتابك ، وقد ابيت على الفتن الا تمادياً ، وانت واني لعالم ان الذي يدعوك إلى ذلك مصر عك الذي لا بد لك منه ، وانت كنت موائلاً (٢٠) فازدد غياً إلى غيك ، فطالما خف عقلك ومنيت نفسك ما ليس لك ، والتويت على من هو خير منك ، ثم كانت العاقبة لغيرك ، واحتملت الوزر بما احاط بك من خطيئتك والسلام .

فكتب على عليه السلام:

اما بعد: فان ما اتيت به من ضلالك ليس ببعيد الشبه مما اتى به الهلك و قومك الذين حملهم الكفر ، وتمني الأباطيل على حسد محمد كالله حتى صرعوا مصارعهم حيث علمت لم يمنعوا حريماً ، ولم يدفعوا عظيماً وانا صاحبهم في ذلك المواطن ، الصالي بحربهم ، والفال لحدهم ، والقاتل لرؤوسهم ورؤوس الضلالة ، والمتبع ان شاء الله خلفهم بسلفهم فبئس الحلف خلفاً اتبع سلفاً محله ومحطه النار والسلام .

<sup>(</sup>١) المهيل : المتداعي في التمزق وتروى المهلهل والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٢) المواثل : طالبُ النجاة .

قال : فكتب اليه معاوية :

اما بعد: فقد طال في الغي ما استمررت ادراجك (١) ، كما طالما تمادى عن الحرب نكوصك (٢) وابطاؤك فتوعد وعيد الاسد ، وتروغ روغان الثعلب ، فحتام تحيد عن لقاء مباشرة الليوث الضارية ، والافاعي القاتلة ، ولا تستبعدها فكل ما هو آت قريب ان شاء الله والسلام .

قال: فكتب اليه على عليه السلام:

اما بعد: فما اعجب ما يأتيني منك ، وما اعلمني بما انت اليه صائر ، وليس ابطائي عنك الا ترقباً لما انت له مكذب ، وانا به مصدق ، وكأني بك غداً وانت تضج ضجيج الجمال من الاثقال ، وستدعوني واصحابك إلى كتاب تعظمونه بألسنتكم وتجحدونه بقلوبكم والسلام .

فكتب اليه معاوية :

اما بعد فدعني من اساطيرك ، واكفف عني من احاديثك ، واقصر عن تقولك على رسول الله مطاع ، وافتر اثلث من الكذب ما لم يقل ، وغرور من معك ، والحداع لهم ، فقد استغويتهم ، ويوشك امرك ان ينكشف لهم فيعتز لوك ، ويعلموا ان ما جئت به باطل مضمحل والسلام .

فكتب اليه علي عليه السلام:

اما بعد فطالما دعوت انت واولياؤك ، اولياء الشيطان الرجيم ، الحق اساطير الاولين ، ونبذتموه وراء ظهوركم ، وجهدتهم باطفاء نور الله بأيديكم وافواهكم ، (والله متم نوره ولوكره الكافرون) ولعمري ليتمن

<sup>(</sup>١) الادراج : جمع درج بالتحريك وهو الطريق ، واستمر درجه وادراجه : مضى في طريقه ، كما يقال : عاد ادراجه : اي رجع في طريقه الذي جاء منه .

<sup>(</sup>٢) النكوس : الأحجام .

النور على كرهك ، ولينفذن العلم بصغارك ، ولتجازين بعملك ، فعث في دنياك المنقطعة عنك ما طاب لك ، فكأنك بباطلك وقد انقضى ، وبعملك وهو هوى ، ثم تصير إلى لظى ، لم يظلمك الله شيئاً ( وما ربك بظلام للعبيد ) .

#### فكتب اليه معاوية :

أما بعد : فما أعظم الرين على قلبك ، والغطاء على بصرك ، والشره من شيمتك ، والحسد من خليقتك ، فشمر للحرب ، وأصبر للضرب ، فوالله ليرجعن الامر إلى ما علمت ( والعاقبة للمتقين ) .

هيهات هيهات أخطأك ما تمنى ، وهوى قلبك مع من هوى فأربع على ظلعك وقس شبرك بفترك ، لتعلم ابن حالك، من حال من يزن الجبال حلمه ، ويفصل بين اهل الشك علمه والسلام .

#### فكتب اليه على عليه السلام:

اما بعد : فان مساويك مع علم الله فيك حالت بينك وبين ان يصلح لك المرك ، وان يرعوي قلبك ، يا بن صخر اللعين .

زعمت ان يزن الجبال حلمك ، ويفصل بين اهل الشك علمك ، وانت الجلف المنافق ، الاغلف القلب ، القليل العقل ، الجبان الرذل (١).

وقلت: فشمر للحرب: فان كنت صادقاً فيما تسطر ويعينك عليه ابن النابغة (١٠ فدع الناس جانباً) وتيسر لما دعوتني اليه من الحرب، والصبر على الضرب، واعف الفريقين من القتال، ليعلم اينا المرين على قلبه المغطى على بصره، فأنا ابو الحسن قاتل جدك واخيك وخالك وما انت منهم

<sup>(</sup>١) في رواية المدائني : ويعينك عليه اخو سهم .

ببعيد (١) .

علق ابن ابي الحديد على المراسلة بقوله :

واعجب واطرب ما جاء به الدهر ــوان كانت عجائبه و بدائعه جمة ان يفضي امر علي عليه السلام إلى ان يصير معاوية نداً له و نظيراً مماثلا يتعرضان الكتاب والجواب ، ويتساويان في ما يواجه احدهما صاحبه ، ولا يقول له علي عليه السلام كلمة الاقال مثلها ، واخشن مساً منها ، فليت محمداً عليه كان شاهد ذلك ليرى عيناً لا خبراً ان الدعوى التي قام بها ، وقاسى اعظم المشاق في تحملها ، وكابد الاهوال في الذب عنها ، وضرب بالسيوف عليها ، لتأييد دولتها ، وتشييد اركانها ، وملأ الآفاق بها ، خلصت صفواً عفواً لأعدائه الذين كذبوه لما دعا اليها ، واخرجوه عن اوطانه لما حض عليها ، ورموا وجهه ، وقتلوا عمه واهله ، فكأنه كان يسعى لهم ، ويدأب لراحتهم كما قال ابو سفيان في ايام عثمان وقد مر بقبر حمزة ، وضربه برجله وقال : يا ابا عمارة ان الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف امسى في يد غلماننا اليوم ، يتلاعبون به ، ثم آل الامر إلى ان يفاخر معاوية علياً كما علمانا اليوم ، يتلاعبون به ، ثم آل الامر إلى ان يفاخر معاوية علياً كما عنهاخر الاكفاء ، والنظراء :

إذا عيّر الطائي بالبخل مادر وقرع قساً بالفهاهة باقل (٢)

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد م ٤ ص ٥٠ و ٥١ و نقل ابن ابي الحديد بعض هذه المراسلة ايضاً على ما رواه المدائني ههنا واختلاف في بعض الالفاظ في المجلد الثالث ص ٤١٠ و ٢١ عن كتاب ابى العباس الصيمري الذي جمعه في كلام امير المؤمنين عليه السلام.

<sup>(</sup> ٢ ) الطائم : أهو حاتم ، ومادر : رجل من هلال بن عامر بلغ من بخله انه سقى إبله فبقي في اسفل الحوض ماء فسلح فيه ، ومدر الحوض به فسمى مادراً لذلك واسمه مخارق وضرب ببخله المثل فقيل ( ابخل من مادر ) وجر العار على قومه حتى قيل فيهم :

لقد جللت خزيا هلال بن عامـــــر بني عامر طراً بسلحة مادر فاف لكم ، لا تذكروا الفخر بعدها بني عامر انتم شرار المعاشر

وقس : هو أبن ساعدة الايادي الذي ضر ب بفصاحته المثل ، وبأقل رجل اشترى ظبياً باحد عشر درهماً فسئل عن ثمنه ، قيل : وكان على قنطرة وكان قد خبأ في فمه درهماً فأخرج لسانه فسقط الدرهم في الماء ، وفتح كتفيه فانفلت الظبي فضر ب به المثل في العي .

نت خفية وقال الدجى: ياصبح لونك حائل (١) اء سفاهة وكاثر تالشهب الحصا والجنادل (٢) دميمة ويا نفس جدى ان دهرك هازل (٣)

وقال السها للشمس : انت خفية وفاخرت الارض السماء سفاهة فيا موت زر ان الحياة ذميمة

# ٣٣ - ومِن كياب ليالت الم

إلى قشم بن العباس وهو عامله على مكة

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عَيْنِي بِالْمَغْرِبِ } كَتَبَ إِلَيَّ يُعْلِمُنِي أَنَّهُ وُجِّهَ عَلَى الْمَوْسِمِ أُنَاسُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ هِ الْعُمْيِ الْقُلُوبِ ، السَّمِّ الْأَسْمَاعِ ، الْكُمْهِ الْأَبْصَارِ ، الَّذِينَ يَلْتَمِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ، وَيُطِيعُونَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ ، وَيَشْتَرُونَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ ، وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا وَيَحْتَلِبُونَ الدُّنْيَا دَرَّهَا بِالدِّينِ ٧ ، وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا وَيَحْتَلِبُونَ اللَّيْنِ ٧ ، وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا

<sup>(</sup>١) السهى كوكب صغير من بنات نعش الصغرى لان الاول منها الذي هو آخرها اسمه قائد ؛ والثاني عناق وإلى جانبه قائد صغير وثانيه عناق ، وإلى جانبه العيدق ، وهو السهى ، والدجى ؛ الليل المظلم ، وحائل متغير اللون .

<sup>(</sup> ٢ ) الجنادل : جمع جندل وهي الحجارة . والابيات لابي العلاء المعري .

۳) شرح النهج : م / ۶ ص ۱۰ .

<sup>(</sup> ٤ ) عيني بالمغرب : اي رقيبي في البلاد الغربية يعني الشام ، وسمي الشام مغربا لأنه من الأقاليم الغربية .

<sup>(</sup> ه ) وجه (مبني للمجهول ) : اي وجههم معاوية ، والموسم : الايام التي يقام فيها الحج .

<sup>(</sup>٦) الكمه شبع اكمه : وهو من ولد اعسى .

 <sup>(</sup> ٧ ) الدر ( بفتح الدال ) : اللبن و المعنى آنهم يجعلون الدين وسيلة لما ينالون من حطامها
 و في هذا دلالة على أنهم دعاة كانوا يظهرون سمت الدين ، وناموس العبادة وقد وهم بعض
 الشراح حيث قال : أن المراد بذلك السرايا التي كان يبمثها معاوية فتغير عل أعمال علي عليه السلام .

بِآجِلِ ٱلْأَبْرَارِ وَٱلْمُتَّقِينَ . وَلَنْ يَفُوزَ بِالْخَيْرِ إِلاَّ عَامِلُهُ ، وَلاَ يُمْوَزَ بِالْخَيْرِ إِلاَّ عَامِلُهُ ، وَلاَ يُحْزَى جَزَاءَ ٱلشَّرِّ إِلاَّ فَاعِلُهُ . فَأَقِسِمْ عَلَى مَا فِي يَدَيْكَ قِيامَ ٱلْحَازِمِ ٱلصَّلِيبِ وَٱلنَّاصِحِ ٱللَّبِيبِ ، وَٱلتَّابِسِعِ لِيَامَ السَّلُطَانِهِ ٱلْمُطيعِ لِإِمَامِهِ . وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ ٢ وَلاَ لَسُلُطَانِهِ ٱلْمُطيعِ لِإِمَامِهِ . وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ ٢ وَلاَ تَكُنْ عِنْدَ ٱلنَّاعِفَ فَشلاً . وَٱلسُلامُ تَكُنْ عِنْدَ ٱلنَّاعِفِ فَشلاً . وَٱلسُلامُ وَلاَ عَنْدَ ٱلْبَأْسَاءِ فَشلاً . وَٱلسُلامُ وَلاَ عَنْدَ ٱلْبَأْسَاءِ فَشلاً . وَٱلسُلامُ وَلاَ عَنْدَ الْبَأْسَاءِ فَشلاً . وَٱلسُلامُ النَّهُ فَيْدَ النَّامِ اللهُ وَالْمَالِمُ النَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالنَّامِ وَالنَّهُ وَالنَّامِ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّامِ اللهُ وَالنَّهُ وَلَالْمُ وَالنَّهُ وَلَا عَنْدَ الْمَالُهُ وَلَا عَنْدَ الْمَالِمُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ وَلَا النَّهُ وَالْمُوالِ الْمُلْمِ الْمُوالِقُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ الْمُولِقُونَ الْمُولُونَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُولِقُونُ الْمُولِقُونُ الْمُنْ الْمُعُلِقُونُ الْمُلْمُ الْمُولِقُونُ الْمُنْ الْمُولِقُونُ الْمُولِقُونُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُولِقُونُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُولِقُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولِقُونُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُولِقُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُولِقُونُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

كان معاوية قد بعث إلى مكة دعاة في السر يدعون إلى طاعته ، ويثبطون العرب عن نصرة امير المؤمنين عليه السلام ، ويوقعون في انفسهم انه اما قاتل لعثمان او خاذل له وعلى كلا التقديرين لا يصلح للامامة ، وينشرون عندهم محاسن معاوية – بزعمهم – واخلاقه وسيرته في العطاء ، فكتب امير المؤمنين عليه السلام إلى (قثم بن العباس) (٤) عامله بمكة ينبهه على ذلك

<sup>(</sup>١) العمليب : الشديد ، وتروى (الحازم الطبيب) والطبيب هنا : الحاذق .

<sup>(</sup>٢) احذر ان تفعل شبئاً تحباج إلى الاعتذار منه .

<sup>(</sup>٣) البطر : شدة الفرح .

<sup>(</sup>٤) قثم بن العباس بن عبد المطلب انه وام اخوته ام الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية ، روى انها اول امرأة اسلمت بعد خديجة رضي الله عنها وكان قثم من اشباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وله فضيلة المشاركة مع امير المؤمنين عليه السلام بمواراة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي « اسد الغابة » ان عبد الرحمن بن خالد سأل قثماً فقال له : ما شأن علي كان له من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلة لم تكن للعباس ؟ فقال : انه كان اولنا لحوقاً ، واكثر نا لزوماً . واستعمله امير المؤمنين عليه السلام على مكة لما ولي الأمر ولم

ليعتمد فيه على ما تقتضيه السياسة (١).

وفي ذكر هما للسبب دلالة على انهما اعتمدا على مصدر غير «نهج البلاغة » فان ذلك لم يشر الرضي اليه من قريب ولا بعيد .

# ٣٤ - ومِن كتياب له عليالت لام

إلى محمد بن ابي بكر لما بلغه توجده من عزله ٢ بالاشتر عن مصر ، ثم توفي الاشتر في توجهه إلى مصر قُبل وصوله إليها .

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي مَوْجِدَتُكَ مِنْ تَسْرِيحِ الأَشْتَرِ إِلَى عَمَلِكَ ٣ وَإِنِّي لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ ٱسْتِبْطَاء "لَكَ فِي ٱلْجُهْدِ وَلَا اَرْدِياداً فِي ٱلْجِدِّ ٤ . وَلَوْ نَزَعْتُ مَا تَحْتَ يَدِكَ مِنْ سُلْطَانِكَ . لَوَلَّا يَتُكُ مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مَؤُونَةً وَأَعْجَبُ السَّطَانِكَ . لَوَلَّيْتُكَ مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مَؤُونَةً وَأَعْجَبُ إِلَيْكَ وَلَايَتُكَ مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مَؤُونَةً وَأَعْجَبُ إِلَيْكَ وَلَايَتُكَ مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مَؤُونَةً وَأَعْجَبُ إِلَيْكَ وَلَايَةً .

إِنَّ ٱلْرَّجُلَ ٱلَّذِي كُنْتُ وَلَّيْتُهُ أَمْرَ مِصْرَ كَانَ لَنَا رَجُلاً

يزل علميها الى ان قتل امير المؤمنين عليه السلام واستشهد قثم في سمرقند أيام معارية ويقال : ما رؤى قبور أخوة اكثر تباعداً من قبور بني العباس رحمه الله قبر عبث الله بالطائف، وقبر عبيد الله في المدينة، وقبر قثم بسمرقند، وقبر عبيد الرحمن بالشام، وقبر

بىسىنى ، روبر مېيد الله يې المديده ، وقبر قدم بىلموقىد ، وقبر عبد ارسى بالسام ، و. معبد باقريقية .

<sup>(</sup>١) شرح النهج لابن أبسي الحديد م ؛ ص ١٢ وشرح النهج لابن ميثم ج ه س ٧٢ .

<sup>(</sup>۲) توجده : تكدره .

<sup>(</sup>٣) الموجدة : الغيظ ، والتسريح : الارسال ، والعمل : الولاية .

<sup>( ؛ )</sup> الجهد ( بالضم ) ، الطاقة ، أي لم استهملئك في بذل طاقتك ووسعك .

نَاصِحاً وَعَلَى عَدُونَا شَدِيداً نَاقِماً ١. فَرَحِمهُ ٱللهُ فَلَقَدِ السَّكُمْلَ أَيَّامَهُ وَلَاقَى حَمَامَهُ ٢ وَنَحْنُ عَنْهُ رَاضُونَ . أَوْلاَهُ ٱللهُ رِضُوانَهُ وَضَاعَفَ ٱلثَّوابَ لَهُ ، فَأَصْحِرْ لِعَدُولِكَ ، وَالْمُضِ عَلَى بَصِيرَتِكَ ٣ . وَشَمِّرْ لِحَرْبِ مَنْ حَارَبَكَ ، وَآمْضِ عَلَى بَصِيرَتِكَ ٣ . وَشَمِّرْ لِحَرْبِ مَنْ حَارَبَكَ ، وَآدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ، وَأَكْثِرِ ٱلاِسْتِعَانَةَ بِاللهِ يَكْفِكَ مَا وَآدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ، وَأَكْثِرِ ٱلاِسْتِعَانَةَ بِاللهِ يَكْفِكَ مَا أَمْدَ وَاللهِ يَكُفِكَ مَا أَمْدُ وَاللهِ يَكُفِكَ مَا أَوْنَ بَكَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ .

كان معاوية بعد واقعة الحكمين قد تجر د للاغارة على اطراف البلاد التي تحت سيطرة امير المؤمنين عليه السلام ، وكان قد جعل مصر طعمة لعمرو بن العاص ان غلب على الامر ، كما قدمنا ذلك (أ) فكان جل همه الاستيلاء عليها ، وبلغ امير المؤمنين عليه السلام ذلك ، وكان الوالي على مصر محمد بن ابي بكر ، فاراد عليه السلام ان ينزعها من تحت يده ، ويوليها الاشتر ، لانه اشد بأساً من محمد واكثر تجربة ، فوجه الاشتر اليها وكتب له العهد المعروف ، وعلم معاوية بذلك فدس اليه مولي لآل عمر ، فلما فخرج حتى أتى القلزم واقام به ، وخرج الاشتر من العراق إلى مصر ، فلما انتهى إلى القلزم استقبله ذلك الرجل فعرض عليه النزول فنزل واظهر انه من محيى امير المؤمنين عليه السلام وجعل يذكر فضل علي وبني هاشم حتى من محيى امير المؤمنين عليه السلام وجعل يذكر فضل علي وبني هاشم حتى

<sup>(</sup> ١ ) ناقعاً : اي كارهاً من نقمت على فلان كذا اذا أنكرته عليه ، ونقمت منه .

<sup>(</sup>٢) الحمام (بالكسر): الموت.

<sup>(</sup>٣) اصحر له : اي ابرز له ، ولا تستبر عنه ، من اصحر ا ذابرز إلى الصحراء.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر الجزء الثاني ص ٢١٣ .

اطمأن اليه ، واستأنس به ، واتاه بطعام ، وكان قد اعد مزودين فيهما شراب سويق ، وقد وضع السم في احدهما ، فاستسقى الاشتر يوماً فسقاه من احدهما ، ثم استسقاه مرة اخرى فسقاه من الآخر وفيه السم فمالت عنقه ، وطلبوا الرجل ففاتهم ، ومات الاشتر رحمه الله قبل ان يعبر إلى مصر .

وقد كان محمد بن ابي بكر لما بلغه توجه الاشتر شق عليه ذلك فكتب اليه امير المؤمنين عليه السلام بالكتاب المذكور وهو يؤذن باقراره على عمله واسترضاءه، وتعريفه وجه عذره في تولية الاشتر لعمله، وان ذلك لم يكن لموجدة عليه، ولا تقصير منه.

والكتاب رواه قبل الشريف الرضي ابو الحسن المداثني ، وابراهيم بن هلال الثقفي في «الغارات» (١) والطبري في «التاريخ» في حوادث سنة ٣٨. والبلاذري في ترجمة علي عليه السلام من (انساب الاشراف): ص ٤٠٠ ط الاعلمي .

### ٣٥ - ومِن كتاب له عليالت لام

إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن ابي بكر أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مِصْرَ قَدِ ٱفْتُرِحَتْ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر

<sup>(</sup>١) انظر شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : م ٢ ص ٣٠. والغارات هم٢٪

رَحِمَهُ اللهُ قَد اَسْتُشْهِدَ . فَعِنْدَ اللهِ نَحْتَسِبُهُ وَلَداً نَاصِحاً ا وَعَامِلاً كَادِحاً وَسَيْفاً قاطِعاً ، وَرُكْناً دَافِعاً . وَقَدْ كُنْتُ حَثَشْتُ النَّاسَ عَلَى لَحَاقِهِ وَأَمَرْتُهُمْ بِغِيَاتُهِ قَبْلَ الْوَقْعَةِ ، وَدَعُوتُهُمْ سِرّاً وَجَهْراً وَعَوْداً وَبَدْءاً ، فَمِنْهُمْ الْاَتِي وَدَعُوتُهُمْ سِرّاً وَجَهْراً وَعَوْداً وَبَدْءاً ، فَمِنْهُمْ الْاَتِي كَارِهاً ، وَمِنْهُمُ الْقَاعِدُ خَاذِلاً ، وَمِنْهُمُ الْقَاعِدُ خَاذِلاً ، وَمَنْهُمُ الْقَاعِدُ خَاذِلاً ، وَمَنْهُمُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَرَجاً عَاجِلاً ، فَوَالله لَوْلا طَمَعِي عِنْدَ لِقَائِي عَدُوِّي فِي الشَّهَادَةِ وَتَوْطِينِي نَفْسِي طَمَعِي عِنْدَ لِقَائِي عَدُوِّي فِي الشَّهَادَةِ وَتَوْطِينِي نَفْسِي عَنْدَ لِقَائِي عَدُوِّي فِي الشَّهَادَةِ وَتَوْطِينِي نَفْسِي عَلْ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عمد بن ابي بكر امه اسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن ابي طالب عليه السلام ، وهاجرت معه إلى الحبشة فولدت له هناك عبد الله الجواد محمداً وعوناً ، ثم قتل عنها بمؤته فتزوجها ابو بكر فأولدها محمداً هذا ثم مات عنها فتزوجها على عليه السلام فكان محمد ربيبه وخريجه وجارياً عنده مجرى اولاده ، رضع الولاء والتشيع منذ زمن الصبا فنشأ عليه ولم يكن يعرف له اباً غير على عليه السلام ولا يعتقد فضيلة لسواه حتى قال على عليه السلام : «محمد ابني من صلب ابي بكر» ، وكان محمد من نساك قريش ومن ولده القاسم وبه

<sup>(</sup>١) احتسبت كذا عند الله : اي طلبت به الحسبة بكسر الحاء وهي الأجر ، ويقال : احتسب ولده اذا مات كبيراً ؛ وافترط ولده اذا مات صغيراً .

يكنى - كما في ( المعارف ) لابن قتيبة : ص ٧٦ - والقاسم ابو ام فروة ام الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وامها اسماء بنت عبد الرحمن بن ابي بكر ومن ثم نسب للامام الصادق عليه السلام انه قال : « ولدني ابو بكر مرتين » ، والى هذا اشار الرضى بقوله :

أخذنا عليكم بالنبي وفاطم طلاع المساعي من مقام ومقعد وطلنا بسبطي احمد ووصيه رقاب الورى من متهمين ومنجد وحزنا عتيقاً وهوغايةفخركم بمولد بنت القاسم بن محمد فجدي نبي ثم جدي خليفة فأكرم بجدينا عسلي واحمد وقد حرف البيت الاخير قارن بين روايته الديوان طبع سنة ١٣٠٦ هوبين رواية غيره لهذا البيت.

واود قبل ان استعرض مصادر هذا الكتاب ان انقل لك تعليق ابن ابي الحديد على هذا الكتاب ، لتعرف كيف عرف الفضل ذووه قال :

«انظر إلى الفصاحة كيف تعطي هذا الرجل قيادها وتملكه زمامها ؟ واعجب لهذه الالفاظ المنصوبة ، يتلو بعضها بعضاً كيف تواتيه وتطاوعه سهلة سلسلة تتدفق من غير تعسف ولا تكلف حتى انتهى إلى آخر الفصل ، فقال : يوماً واحداً ولا التقى بهم ابداً ، وانت وغيرك من الفصحاء إذا شرعوا في كتاب او خطبة ، جاءت القرائن والفصائل تارة مرفوعة ، وتارة مجرورة ، وتارة منصوبة ، فان ارادوا قسرها باعراب واحد ظهر منها في التكلف اثر بين ، وعلامة واضحة ، وهذا الصنف من البيان احد انواع الاعجاز في القرآن ، ذكره عبد القاهر قال : «انظر إلى سورة النساء وبعدها سورة المائدة ، الاولى منصوبة الفواصل ، والثانية ليس فيها منصوب البركيب والتأليف بينهما ».

ثم ان فواصل كل واحدة منهما تنساق سياقة بمقتضى البيان الطبيعي لا الصناعة التكلفية .

ثم انظر إلى الصفات والموصوفات في هذا الفصل ، كيف قال : ولداً ناصحاً ، وعاملا كادحاً ، وسيفاً قاطعاً ، وركناً دافعاً ، لو قال : ولداً كادحاً ، وعاملا ناصحاً ، وكذلك ما بعده لما كان صواباً ، ولا في المواقع واقعاً ، فسبحان من منح هذا الرجل بهذه المزايا النفسية ، والحصائص الشريفة ، ان يكون غلام من ابناء مكة ينشأ بين اهله ، لم يخالطه الحكماء وخرج اعرف بالحكمة ودقائق العلوم الآلهية من افلاطون (١) ، وارسطو (٢) ولم يعاشر ارباب الحكم الحلقية ، والآداب النفسانية ، لان قريشاً لم يكن احد منهم مشهوراً بمثل ذلك وخرج اعرف بهذا الباب من سقراط (٣) ، ولم يرب بين الشجعان لان اهل مكة كانوا ذوي تجارة ولم يكونوا ذوي حرب وخرج اشنجع من كل بشر مشي على الارض . قيل لحلف الاحمر (١) ايما اشجع عتيبة وبسطام ام على بن الثي طائب ؟ قال : انما يذكر عتيبة (١)

<sup>(</sup>١) افلاطون ، ن مشاهير فلا سفة اليونان تلميذ سةر اط و معلم ارسطو من مؤلفاته ( جمهورية افلا طون ) توفي ( ٣٤٧ ) ق. م. .

<sup>(</sup> ٢ ) ارسطو فيلسوف يوناني من كبار المفكرين ، مؤدب الاسكندر ، له مؤلفات في المنطق والطبيعيات والالحيات والاخلاق توفي ( ٣٢٢ ) ق. م. .

<sup>(</sup>٣) سقراط فيلسوف يوناني كان يلقي دروسه في الازقة وبين الجماعات باسلوب عامي ينتابه السؤال والجواب وكان لها اعمق تأثير في النفوس ، قاوم تعاليم السفسطة فتحالف عليه اعداؤه وجروه امام الحكام وضغطوا عليهم فحكم عليه بشرب السم وهو في السجن فتوفي في (٣٩٩٠) ق.م.

<sup>( ؛ )</sup> هو ابو محرز خلف بن حيّان مولى ابي بردة بن لجبي موسى الاشعري كمان معـــلم الاصمعي ، واستاذ الهل البصرة ، العليم بالعرب وايامها وغريب شعرِها وملا حمها .

<sup>(</sup>ه ) في الاصل عنبسة واظنه تصعيف عتيبة وهو ابن الحارث ، من فرسان العرب المعدودين كبسطام بن قيس .

وبسطام مع البشر والناس لأ مع من يرتفع عن هذه الطبقة ، فقيل له : فعلى كل حال ، قال : والله لو صاح في وجهيهما لماتا قبل ان يحمل عليهما . وخرج افصح من سحبان وقس ، ولم تكن قريش بأفصح العرب ، كان غيرها افصح منها ، قالوا : افصح العرب جرهم وان لم تكن لهم نباهة ، وخرج ازهد الناس ، واعفهم مع ان قريشاً ذووا حرص ومحبّة للدنيا ولا غرو فيمن كان محمد عنها مربيه ومخرجه ، والعناية الالهية تحده وترفده ان يكون منه ما كان » (١١) .

اما مصادر هذا الكتاب فقد ذكره الطبري في التاريخ في حوادث سنة ٣٨ بتفاوت يسير عما هنا ، وذكره ابراهيم بن هلال الثقفي في كتاب « الغارات» من كما نقل ذلك ابن ابي الحديد من وذكر كل واحد من هذين وجواب ابن عباس لابن عمه عن هذا الكتاب .

وممن رواه بعد الرضي ابن الاثير في « الكامل » : ج ٣ – ١٧٨ .

## ٣٦ - ومن كياب له عليال الم

إلى عقيل بن ابي طالب في ذكر جيش انفذه إلى بعض الاعداء ، وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل

فَسَرَّحْتُ إِلَيْهِ جَيْشاً كَثِيفاً مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا بَلَغُهُ ذَٰلِكَ شَمَّرَ هَارِباً وَنَكَصَ نَادِماً ، فَلَحَقُوهُ بِبَعْضِ بَلَغَهُ ذَٰلِكَ شَمَّرَ هَارِباً وَنَكَصَ نَادِماً ، فَلَحَقُوهُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَقَدْ طَفَّلَتِ ٱلشَّمْسُ لِلْإِيَابِ٣ فَاقْتَتَلُوا شَيْئاً الطَّرِيقِ وَقَدْ طَفَّلَتِ ٱلشَّمْسُ لِلْإِيَابِ٣ فَاقْتَتَلُوا شَيْئاً

<sup>(</sup>١) شرح النهج : م ۽ ص ۽ ٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح النهج : م ٢ ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) طفلت ( بتشديد الفاء ) الشمس للاياب : اذا مالت للمغيب و الاياب : الرجوع .

كَلاَ وَلاَ ، فَمَا كَانَ إِلاَّ كَمَوْقِفِ سَاعَةٍ حَتَّى نَجَا الْمَخَنَّقِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ غَيْرُ جَرِيضًا ٢ بَعْدَمَا أُخِذَ مِنْهُ بِالْمُخَنَّقِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ غَيْرُ الرَّمَقِ ٢ . فَلَا يُعْدَلُ قُريشاً وَتَرْكَاضَهُمْ فِي الشِّقَاقِهِ ، وَتَجْوَالَهُمْ فِي الشِّقَاقِهِ ، وَتَجْوَالَهُمْ فِي الشِّقَاقِهِ ، وَتَجْوَالَهُمْ فِي الشِّقَاقِهِ ، وَجَمَاحَهُمْ فِي الشِّقَاقِهِ ، وَجِمَاحَهُمْ فِي التِّيهِ . فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِي وَجِمَاحَهُمْ فِي التِّيهِ . فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِي كَاجْمَاعِهِم عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ كَا إِجْمَاعِهِم عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ قَبْلِي ، فَجَزَتْ قُرَيْشاً عَنِي الْجَوَازِي ٦ ، فَقَدْ قَطَعُوا وَلَي مَنْ رَجْمِي ، وَسَلَبُونِي سُلْطَانَ ابْنِ أُمِّي فِي قِتَالِ الْمُحلِّينَ حَنْهُ مِنْ رَأْيِي فِي قِتَالِ الْمُحلِّينَ حَتَّى مِنْ رَأْيِي فِي قِتَالِ الْمُحلِّينَ حَتَّى مَنْ رَأْيِي فِي قِتَالِ الْمُحلِينَ حَتَّى مَنْ رَأْيِي فِي قِتَالِ الْمُحلِّينَ حَتَّى مَنْ رَأْيِي فِي قِتَالِ المُحلِّينَ حَتَّى مَنْ رَأْيِي فِي قِتَالِ المُحلِينَ حَتَّى مَنْ رَأْيِي فِي قِتَالِ المُحلِّينَ حَتَّى مَنْ رَأْيِي فِي قِتَالِ المُحلِينَ حَتَّى مَنْ رَأْيِي فِي قَتَالِ المُحلِينَ حَتَى اللهِ فَإِنْ رَأْيِي فِي قِتَالِ المُحلِينَ حَتَى اللهِ فَي قَتَالِ المُحلِينَ حَتَّى الْمُعَلِينَ حَتَى الْمَالَ فَإِنْ رَأْيِي فِي قِتَالِ المُحلِينَ حَتَى الْمَالَقِينَ حَتَى الْمُعَلِينَ حَتَى الْمَعْلَى وَلِي قَتَالِ المُحلِينَ حَتَّى الْمَاسَانَ الْمُعَلِينَ حَتَى الْمَاسَانَ الْمُعْرِي الْمَاسَانَ الْمُ الْسُؤِنِي فَي قِتَالِ اللهِ الْمُعَلِينَ حَلَيْهِ مَا الْمَاسَانَ الْمَاسَانَ الْمَاسَانَ الْمُعَلِينَ عَلَى الْمُعَلِينَ عَلَيْنَ الْمَاسَانَ عَنْهُ الْمُعَلِي الْمَعْوَا عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْرِي الْمَلْمُ الْمُ الْمَاسَانَ الْمُعْمِي الْمُعَالِ الْمُعْرِي الْمُعْمَالَ الْمُعْمِى الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُع

<sup>(</sup>١) كلاولا : كناية عن قصر المدة ، والعرب اذا ارادوا تقايل شيء ، او تقصير مدة قالواكلا ولا . قال الشاعر :

واسرع في العين من لحظة واقصر في السمع من لا ولا

<sup>(</sup> ٢ ) الحريض : المنموم الذي يبتلع ريقه وقد غص به من شدة الحهد والكرب .

<sup>(</sup>٣) المخنق بتشديداانوند : موضع الحنق من الحيوان، والرمق –بالتحريك–بقية النفس .

<sup>( ؛ )</sup> لأياً بلأي ما نجا : اي بعد بطء وشدة وما زائدة او مصدرية .

<sup>(</sup>ه) التركاض : مبالغة في الركض ، وكذلك التجوال من الجول والجولان والشقاق : الحلاف ، وجماحهم : استعصاؤهم ، والتيه : الضلال .

<sup>(</sup>٦) الجوازي جمع جازيه وهي المكافأة .

<sup>(ُ</sup> v ) قال ابن أبي الحديد في تعليل التعبير « بابن امي » : « لانهما ابناء فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائذ بن مخزوم ام عبد الله و ابي طالب ولم يقل سلطان ابن ابي لان غير ابي طالب يشركه في النسب إلى عبد المطلب » .

أَلْقَى ٱللهُ الاَ يَزِيدُنِي كَثْرَةُ ٱلنَّاسِ حَوْلِي عِزَّةً ، وَلاَ تَحْسَبَنَ ابْنَ أَبِيكَ - وَلَوْ تَعْسَبَنَ ابْنَ أَبِيكَ - وَلَوْ أَسْلَمَهُ ٱلنَّاسُ - مُتَضَرِّعاً مُتَخَشِّعاً ، وَلاَ مُقِرَّا لِلضَّيْمِ وَاهِناً ، وَلاَ سَلِسَ ٱلزِّمَامِ لِلْقَائِدِ ، وَلاَ وَطِيءَ ٱلظَّهْرِ وَاهِناً ، وَلاَ سَلِسَ ٱلزِّمَامِ لِلْقَائِدِ ، وَلاَ وَطِيءَ ٱلظَّهْرِ لللَّاكِبِ ٱلْمُتَقَعِّدِ ، وَلَكَنَّهُ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي سَلَيْمٍ . لِللَّاكِبِ ٱلْمُتَقَعِّدِ ، وَلَكَنَّهُ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي سَلَيْمٍ . فَإِنْ تَسْأَلِينِي كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي سَلَيْمٍ . فَإِنْ تَسْأَلِينِي كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّ يَسْ الزَّمَانِ صَلِيب وَلَيْ اللهِ عَلَى رَيْبِ ٱلزَّمَانِ صَلِيب وَلَي مَنْ تُرَى بِي كَآبَةُ وَ يَنِي كَيْفَ أَنْ تُرَى بِي كَآبَةُ وَ يُسَاءً حَبِيب . فَيَشَمَتَ عَاد أَوْ يُسَاءً حَبِيب . فَيَشَمَتَ عَاد أَوْ يُسَاءً حَبِيب .

روى الشريف الرضي رحمه الله في « باب الحطب » تحت رقم : ٢٩ (١) خطبة امير المؤمنين عليه السلام عندما اغار الضحاك بن قيس الفهري على الكوفة ، وقد استعرضنا مصادر تلك الحطبة في موضعها من هذا الكتاب وذكرنا تلك الغارة على سبيل الاجمال وقلنا هناك : ان الحاج لما قدم مكة من العراق حدثوا الناس بغارة الضحاك ، وكان عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه يومئذ بمكة معتمراً فكتب إلى امير المؤمنين عليه السلام بما سمع ،

<sup>(</sup>١) يقال لكل من خرج عن الاسلام ، او حارب في الحرم او في الشهر الحرام محل .

 <sup>(</sup>٢) السلس « بفتح فكسر » السهل ، والوطي ، ، اللين : والمتقعد : الذي يتخذ الظهر مقمداً يستممله للركوب في كل حاجاته .

<sup>(</sup>٣) يعز علي : اي يشق علي ، و الكآبة : ما يظهر على الوجه من اثر الحزن ، وعاد ايعدو

<sup>( ؛ )</sup> نهج البلاغة : ١ / ٦٩ . وانظر ج ١ ص ٤٠٨ من هذا الكتاب .

وعرض عليه نفسه وولده وبني ابيه ، فأجابه عليه السلام بكتاب ذكر الرضي مختاره في هذا الموضع . وكان كتاب عقيل :

بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله علي امير المؤمنين ، من عقيل بن ابي طالب . سلام عليك ، فاني احمد اليك الله الذي لا إله الا هو .

اما بعد : فان الله حارسك من كل سوء وعاصمك من كل مكروه ، وعلى كل حال ، اني قد خرجت إلى مكة معتمراً فلقيت عبد الله بن سعد بن ابي سرح (۱) ، في نحو من اربعين شاباً من ابناء الطلقاء فقلت لهم ــ وعرفت المنكر في وجوههم ــ إلى ابن يا ابناء الشانئين ؟ أبمعاوية تلحقون ؟ العداوة والله لنا منكم قديماً ظاهرة غير مستنكرة ، تريدون بها اطفاء نور الله ، رتبديل امره فاسمعني القوم واسمعتهم .

ثم قدمت مكة فسمعت اهلها يتحدثون : ان الضحاك بن قيس اغار على الحيرة ، فاحتمل من اموال اهلها ما شاء ثم انكفأ راجعاً سالماً فأف لحياة في

<sup>(</sup>١) عبد الله بن سعد بن ابي سرح العامري ، اخو عثمان بن عفان من الرضاعة اسلم قبل الفتح وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم ارتد مشركاً وصار إلى قريش بمكة ، يحرف ما يمليه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم ارتد مشركاً وصار إلى قريش بمكة ، فلما كان يوم الفتح امر رسول الله بقتله في جماعة سماهم ولو وجدوا تحت استار الكعبة ، ففر عبد الله إلى عثمان بن عفان فنيبه عثمان ، ثم اتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلا ثم قال : نعم فلما اطمأن اهل مكة ، فسألته فصمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلا ثم قال : نعم فلما انصر ف عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن حوله : ما صمت الاليقوم اليه بعضكم فيضرب عنقه فقال رجل من الانصار فهلا اومأت الي يا رسول الله ، فقال : ان النبي لا ينبغي ان يكون له خائنة الاعين ، واسلم ثانياً ذلك اليوم ، ولما ولي عثمان ولاه مصر ، وبسوم سير ته نقم المصر يون على عثمان ما نقموه إلى ان جرهم ذلك إلى المشاركة في قتله ، ثم الم يبايع امير المؤمنين عليه السلام ، وانضم إلى معاوية يوم صفين و توفي بعسقلان سنة ٩٥ ه .

دهر جرأ عليك الضحاك ! وما الضحاك الا فقع بقرقر وقد وطئت ١١) .

وقد توهمت حيث بلغني ذلك – ان شيعتك وانصارك خذلوك ، فاكتب إليَّ – يا بن ام – برأيك ، فانكنت الموت تريد تحملت اليك بولد اخيك ، وبني ابيك فعشنا معك ما عشت ومتنا معك إذا مت ، فوالله ما احب ان ابقى بعدك فواقاً (٢).

واقسم بالاعز الاجل ان عيشاً اعيشه في هذه الدنيا بعدك لغير هنيء ولا مريء ، ولا نجيع (٣) ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

فكتب اليه على عليه السلام: من عبد الله على امير المؤمنين إلى عقيل بن ابي طالب . سلام الله عليك . فاني احمد اليك الله الذي لا إله الا هو .

اما بعد : كلأنا الله واياك كلاءة (٤) من يخشاه بالغيب إنه حميد مجيد .

قد وصل إلي كتابك مع عبد الرحمن بن عبيد الازدي ، تذكر فيه انك لقيت عبد الله بن سعد بن ابي سرح مقبلا من قديد (٥) في نحو من اربعين فارساً من ابناء الطلقاء ، متوجهين إلى جهة الغرب ، وان ابن ابي سرح طالما كاد الله ورسوله وكتابه وصد عن سبيله .

فدع ابن ابي سرح ودع عنك قريشاً وخلهم وتركاضهم في الضلال ، وتجوالهم في الشقاق ، وجماحهم في التيه ، فان العرب قد اجمعت على حرب اخيك ، اليوم اجماعها على حرب رسول الله كالمائية قبل اليوم ،

<sup>(</sup>١) الفقع «بالكسر والسكون »: الرخوة من الكماة ، والقرقر والقرقرة : الارض المطمئنة ، ومن امثال العرب « هو اذل من فقع بقرقر » اي لا يمتنع على من اجتناه ، ولانه يوطأ بالارجـــل .

<sup>(</sup> ٢ ) الفواق « بضم الفاء » : ما بين الحلبتين .

<sup>(</sup>٣) يقال : نجع الطعام نجوعاً : هنأ أكله .

<sup>(</sup> ٤ ) كلأه كنعه : حرسه .

<sup>(</sup> o ) قديد « بضم القاف » موضع قريب من مكة .

فاصبحوا قد جهلوا حقه . وجحدوا فضله . وكادوه بالعداوة ، ونصبوا له الحرب ، وجهدوا عليه كل الجهد ، وجروا اليه جيش الاحزاب ، وجدوا في الحرب ، وجهدوا عليه كل الجهد ، وجروا اليه جيش الاحزاب ، وجدوا في اطفاء نور الله . فجزت قريشاً عني الجوازي ، فقد قطعت رحمي ، وتظاهرت علي (١) ودفعتني عن حقي ، وسلبتني سلطان ابن امي وسلمت ذلك إلى من ليس مثلي في قرابي من الرسول ، وسابقتي في الاسلام الا ان يدع مدع ما لا اعرفه ولا اظن الله يعرفه ، والحمد لله على كل حال .

اما ما ذكرت من غارة الضحالة على الحيرة فهو اقل من ان يلم (٢) بها او يدنو منها ، ولكنه كان قد اقبل في جريدة ، فأخذ على السماوة ، ثم مر بواقصة وشراف ، والقطقطانة ، وما والى ذلك الصقع فسرحت اليه جيشاً كثيفاً من المسلمين فلما بلغه ذلك شمر هارباً ، ونكص نادماً ، فاتبعوه فلحقوه ببعض الطريق ، وقد امعن في السير ، وقد طفلت الشمس للاياب فتناوشوا القتال قليلا كلا ولا فما كان الا كموقف ساعة فلم يصبر لوقع المشرفية "٣ فولى هارباً ، وقتل من اصحابه بضعة عشر رجلا ونجا جريضاً بعدما اخذ منه بالمخنق ، ولم يبق منه غير الرمق .

واما ما سألتني ان اكتب اليلث برأيي فيما انا فيه ، فان رأيي قتال المحلبن حتى ألقى الله لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة ، ولا تفرقهم عني وحشة ، لاني محق ، والله مع المحق ، والله ما اكره الموت على الحق ، وما الحبر كله الا بعد الموت لمن كان محقاً .

واما ما عرضته على من مسيرك إلى ببنيك وبني ابيك ، فلا حاجة لي بذلك ، فاقم راشداً محموداً ، فوالله ما احب ان تهلكوا معي ان هلكت ولا

<sup>(</sup>١) تظاهرت : تعاونت .

<sup>(</sup>٢) يلم : يقرب ، والجريدة : خيل لارجالة فيها .

<sup>(</sup>٣) المشرفية : السيوف ، منسوبة إلى مشارف الشام .

تحسبن ابن ابيك ــ ولو اسلمه الناس ــ متضرعاً متخشعاً ، ولا مقرأ للضيم واهناً ، ولا سلس الزمام للقائد ، ولا طي الظهر للراكب المتقعد ولكنه كما قال اخو بني سليم (١) .

فان تسأليني كيف انت ؟ فانني صبور على ريب الزمان صليب يعز على ان ترى بي كآبــة فيشمت عاد او يساء حبيــب

ذكر قصة غارة الضحاك وكتاب عقيل وجواب علي عليه السلام له – قبل الرضي – ابراهيم بن هلال الثقفي في « الغارات » (٢) كما ذكر الكتاب والجواب ابو الفرج الاصفهاني في « الاغاني » ج ١٥ – ٤٤ ، وذكره ايضاً ابن قتيبة في « الامامة والسياسة » : ج ١ – ٤٤ وقد نقلت لك الجواب والكتاب وبامكانك عند المقارنة تعرف مقدار ما التقطه الشريف الرضي من كتاب امير المؤمنين عليه السلام .

وبهذا الكتاب والجواب نحتج على من يقول ان عقيلا فارق اخاه لان غارة الضحاك سنة ٣٩ اي في اواخر ايام امير المؤمنين عليه السلام .

### ۳۷ - ومن كيا بيد عليال تكلام إلى معاويسة

فَسُبْحَانَ ٱللهِ مَا أَشَدَّ لُزُومَكَ لِلْأَهْوَاءِ ٱلْمُبْتَدَعَةِ وَٱلْحَيْرَةِ

<sup>(</sup>١) هو العباس بن مرداس السلمي .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد م ١ ص ١٥١ . والغارات عرامل

الْمُتْعِبَةِ ١ ، مَعَ تَضْيِيعِ الْحَقَائِقِ وَاطِّرَاحِ الْوَثَائِقِ الَّتِي هِيَ لِللهِ طَلْبَةُ ، وَعَلَى عِبَادِهِ حُجَّةُ ٢ . فَأَمَّا إِكْثَارُكَ الْحِجَاجَ هِيَ لِلهَ طَلْبَةُ ، وَعَلَى عِبَادِهِ حُجَّةُ ٢ . فَأَمَّا إِكْثَارُكَ الْحِجَاجَ فِي عَثْمَانَ حَيْثُ فِي عَثْمَانَ وَقَتَلَتِهِ ٣ فَإِنَّكَ إِنَّمَا نَصَرْتَ عُثْمَانَ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَهُ . كَانَ النَّصْرُ لَهُ . وَخَذَلْتَهُ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَهُ . وَخَذَلْتَهُ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَهُ .

#### اول هذا الكتاب :

اما بعد: فان الدنيا حلوة خضرة ، ذات زينة وبهجة ، لم يصب (\*) اليها احد الا شغلته بزينتها عما هو انفع له منها ، وبالآخرة امرنا ، وعليها حثثنا ، فدع \_ يا معاوية \_ ما يفني واعمل لما يبقى ، واحدر الموت الذي اليه مصيرك ، والحساب الذي اليه عاقبتك .

واعلم ان الله تعالى إذا اراد بعبد خيراً حال بينه وبين ما يكره ، ووفقه

<sup>(</sup>١) وتروى (المتهمة) بتقديم الباء على العين اسم مفعول من (اتبعه) ، والتعجب من شدة لزومه للاهواء التي يبتدعها وذلك انه في كل وقت يوقع شبهة ، ويبتدع رأياً يغري يه اصحابه ، ويقرر في اذهانهم بذلك ان علياً عايه السلام لا يصلح للامامة ، فتارة يقول انه قتل عثمان ، وتارة يزعم انه قتل الصحابة وفرق كلمة الجماعة ، وتارة يعترف بكونه صالحاً للا مامة ، والاقرار على الشام إلى غير ذلك نما يبتدعه من الاباطيل ، ويتبع الحيرة فيها مع تضييعه لحقائق الأمور التي ينبغي ان يعتقدها من كونه عليه السلام الأحق بهذا الامر ، وأطراحه لوثائق التم وعهوده المطلوبة المرضية له ، وهي على عباده حجة يوم القيامة .

<sup>(</sup> ٢ ) طلبة ( بفتح فكسر ) : اي مطلوبة .

<sup>(</sup>٣) الحجاج : الجدال .

<sup>( ؛ )</sup> حيث كان الانتصار له فائدة لك تتخذه ذريعة لجميع الناس إلى غرضك ، أما وهو حي وكان النصر يفيده فقد خذاته ، و ابطأت عنه .

<sup>(</sup> ه ) صبا إلى الشيء : مال وحن اليه .

لطاعته ، وإذا اراد الله بعبد سوء اغراه في الدنيا وانساه الآخرة ، وبسط له امله وعاقه عما فيه صلاحه ، وقد وصلني كتابك فوجدتك ترمي غير غرضك ، وتنشد غير ضالتك ، وتخبط في عماية ، وتتيه في ضلالة ، وتعتصم بغير حجة ، وتلوذبأضعف شبهة .

فأما سؤالك إلي المتاركة ، والاقرار لك على الشام فلو كنت فاعلا اليوم لفعلته امس .

واما قولك: ان عمر ولاكه فقد عزل من كان ولاه صاحبه ، وعزل عثمان من كان عمر ولاه ، ولم ينصب للناس إمام الا ليرى من صلاح الامة ما قد كان ظهر لمن قبله ، او خفي عنهم غيبه ، والامر يحدث بعده الامر ولكل وال راي واجتهاد.

فسبحان الله ما اشد لزومك للاهواء المبتدعة ... إلى آخر ما في « نهج البلاغة » .

روى ذلك شارحا « نهج البلاغة » المعتزلي والبحراني (١) ولا جرم ان مصدر هما غير « النهج » ولكنهما لم يشيرا اليه فلاحظ .

## ٣٨ - ومن كياب له عليالت لام

إلى اهل مصر لما ولى عليهم الاشتر رخمه الله

مِنْ عَبْدِ ٱللهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ عَضِيَ فِي أَرْضِهِ وَذُهِبَ بِحَقِّهِ ، فَضَرَبَ عَضِيَ فِي أَرْضِهِ وَذُهِبَ بِحَقِّهِ ، فَضَرَبَ

<sup>(</sup>١) شرح الممتزلي : م ٤ / ٧٥ ، وشرح البحراني : ٥ / ٨١ .

ٱلْجَوْرُ سُرَادِقَهُ عَلَى ٱلْبَرِّ وَٱلْفَاجِرِ ١ وَٱلْمُقَيِمِ وَٱلظَّاعِنِ ، فَلاَ مَعْرُوفٌ يُتَنَاهِى عَنْهُ .

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللهِ لاَ يَنَامُ النَّوْعِ ٣. أَيَّامُ الْخَوْف ، وَلاَ يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ ٣. أَشَدَّ عَلَى الْفُجّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ ، وَهُوَ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو مَدْحِج ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ لاَ كَلِيلُ الظَّبَةِ وَلاَ نَابِي الضَّرِيبَةِ ٤ ، فإنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ، وَلاَ نَابِي الضَّرِيبَةِ ٤ ، فإنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ، وَلاَ نَابِي الضَّرِيبَةِ ٤ ، فإنْ أَمَركُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ، وَلاَ نَابِي الضَّرِيبَةِ ٤ ، فإنْ أَمْرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ، وَلاَ نَابِي الضَّرِيبَةِ ٤ ، فإنْ أَمْرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ، وَإِنْ أَمْرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ، فَإِنْ أَمْرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ، وَإِنْ أَمْرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَاقْيِمُوا ، فَإِنْ أَمْرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَاقْيِمُوا ، فَإِنْ أَمْرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَاقْيمُوا ، فَإِنْ أَمْرَكُمْ وَلاً يَقْدِمُوا فَأَقِيمُوا ، فَإِنْ أَمْرَكُمْ أَنْ يَقْوِمُ وَلاَ فَوْلَا فَالْكُولُ وَلَا نَافِيهُ إِلَى الْعَلَامُ وَلاَ فَالْتُولُولَ الْفَالِيقُ وَلَا فَالْفِيلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ وَلا فَاقْتِيمُوا ، فَإِنْ أَمْرَكُمْ أَنْ تُقْرِيمُ وَلا فَاقْمِيمُوا ، فَإِنْ أَمْرَكُمْ أَنْ يُسْتُونُ الْمُؤْمُ وَلا اللهِ لاَ الْمُؤْمُ وَلا فَالْفِيمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ أَنْ تَنْفِرُوا فَالْفُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ أَمْرَكُمْ أَنْ تُنْفِيرُوا فَاقِيمُوا الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) السرادق: الستر الذي يمد نموق صحن البيت ، والدخان المرتفع الذي يحيط بالشي م، ولمله عليه السلام يريد المعني الثاني ، والبر ( بفتح الباء ) : التثمي والظاعن : الراحل .

<sup>(</sup>٢) استراح اليه : سكن واطمأن ، والسكون إلى المعروف يستلزم العمل به .

<sup>(</sup>٣) لا ينام المام الحوف : اي انه حذر يقظ والعرب كانت تمدح بذلك فتقول « لا ينام ليلة يخاف ولا يشبع ليلة يضاف » ، ولا ينكل : اي لا ينكص ولاً يجبن والروع الحوف .

قال ابن ابي الحديد في قوله عليه السلام ، فيما طابق الحق : امرهم في ان يطيعوه فيما يأمرهم به مما طابق الحق ، وهذا من شدة دينه ، وصلا بته عليه السلام ، لم يسامح نفسه في حق أحب الخلق اليه ان بممل هذا القيد .

<sup>(</sup>٤) الظبة « بضم فتح » حد السيف ، والكليل الذي لا يقطع ، ولا أدري لماذا لم يشتهر مالك بلقب سيف الله وقد لقبه بذلك علي عليه السلام كما اشتهر خالد بن الوليد حيث لقبه بذلك ابو بكر ؟ والضريبة - كذبيحة - : المضروب بالسيف وانما دخلت التاء في ضريبة وهي بمعنى المفعول لذهابها مذهب الاسماء كالنطيحة والأكيلة ، والنابي من السيوف الذي لا يقطم وضربة نابية : غير مؤثرة .

يُحْجِمُ وَلاَ يُؤَخِّرُ وَلاَ يُقَدِّمُ إِلاَّ عَنْ أَمْرِي ، وَقَدْ آثَرُتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي لِنَصِيحَتِهِ لَكُمْ وَشِدَّةِ شَكِيمَتِهِ عَلَى نَفْسِي لِنَصِيحَتِهِ لَكُمْ وَشِدَّةِ شَكِيمَتِهِ عَلَى عَدُو كُمْ ١ .

رواه الطبريفي « التاريخ » : ج ٦ ص ٣٣٩٤ط ليدن في حوادث سنة ٣٨. ورواه الشيخ المفيد في موضعين من كتبه ، الاول في « الاختصاص » ص ٨٠ والثاني في « الامالي » ص ٤٥ ، ونقله ابن ابي الحديد مرتين ، عن « الغارات » لابراهيم بن هلال الثقفي المتوفي في حدود سنة ( ٢٨٣ ) الاولى في المجلد الثاني ص ٢٩ بسند ابراهيم المذكور عن الشعبي عن صعصعة بن صوحان ، والثانية في نفس المجلد ص ٣٠ بسند ابراهيم ايضاً عن محمد بن عبد الله عن المداثني عن مولى الاشتر ، قال : لما هلك الاشتر اصيب برجله رسالة إلى أهل مصر ، من عبد الله على أمير المؤمنين ... وذكر الرسالة بوجه يغاير ما نقله اولا بشيء يسير ، وجميع ما يحتوي عليه هذا الكتاب الذي ذكره الرضي في « النهج» تشتمل هذه المرويات على مفرداته . فلا يبعد ان يكون الرضي رحمه الله تعالى ضم بعض هذه الروايات إلى بعض ، واختار منها ما ذكره ، او انه وجده بهذه الصورة فنقله على وجهه كما وجده ، وهذا ما نظنه قوياً ، بل نعتقده يقيناً ، لان عادة الرضى في نقل الروايات المختلفة ، ان ينقل كل رواية على حدة ، واستعراض بسيط « لنهج البلاغة » ترى حقيقة ما نذهب اليه . وقد اشرنا الى ذلك فيما مر" من هذا الكتاب (٢).

<sup>(</sup>١) آثرتكم خصصتكم به مع شدة حاجتي اليه ، والشكيمة في اللجام : الحديدة المعرضة في قم الفرس ، ويعبر بها عن قوة النفس ، وشدة البأس .

<sup>(</sup>۲) انظر ج ۱ ص ۳٤٤. و

# ٣٩ – ومن كتياب له عليال تسالم

إلى عمرو بن العاص

فَإِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ دينَكَ تَبَعاً لِدُنْيَا أَمْرِيءِ ظَاهِرِ غَيُّهُ مَهْتُوك ستره ، يَشينُ الْكَريمَ بمَجْلسه وَيُسَفَّهُ ٱلْحَليمَ بِخُلْطَتِه ، فَاتَّبَعْتَ أَثَرَهُ وَطَلَبْتَ فَضْلَهُ ٱتِّبَاعَ ٱلْكَلْب لِلضِّرْغَامِ يَلُوذُ إِلَى مَخَالِبِهِ وَيَنْتَظِرُ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِ فَرِيسَتِه ، فَأَذْهَبْتَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ ، وَلَوْ بِالْحَقِّ أَخَذُتَ أَدْرَكُتَ مَا طَلَبْتَ . فَإِنْ يُمَكِّنِّي ٱللهُ منْكَ وَمن ٱبْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَجْزِكُمَا بِمَا قَدُّمْتُمَا ، وَإِنْ تُعْجِزَا وَتَبْقَيَا فَمَا أَمَامَكُمَا شَرُّ لَكُمَا .

هذا الكتاب نقله قبل الرضي نصر بن مزاحم في كتاب « صفين » <sup>(٢)</sup> بصورة تختلف قليلا في بعض الفاظها مع « نهج البلاغة » قال : وكتب على عليه السلام إلى عمرو بن العاص :

من عبد الله على امير المؤمنين إلى الابتر ابن الابتر عمرو بن العاص شانيء

<sup>(</sup>١) اي وان لم استطع اخذكما ، او امت قبل ذلك و بقيتما بعدي فالذي امامكما شر لكما ، لان عذاب الدنيا منقطع وعذاب الآخرة غير منقطع .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : م ؛ / ٦١ ورواء ابن ميثم في شرح النهج : ٥ / ٨٥ .

محمد وآل محمد في الجاهلية والاسلام(١).

سلام على من اتبع الهدى . اما بعد : فانك تركت مروءتك لامرىء فاسق مهتوك ستره ، يشين الكريم بمجلسه ، ويسفه الحليم بخلطته ، فصار قلبك لقلبه تبعاً كما ( وافق شن طبقة ) (٢) . فسلبك دينك وامانتك ، ودنياك

<sup>(1)</sup> الابتر: المنقطع عن كل خير الذي لا يفوز بالذكر الحسن بعد موته، والشاني، المبغض، وفي العاص بن وائل نزل قوله تعالى (ان شانتك هو الابتر) بأجماع المفسرين، وذلك ان العرب كانت تسمي من لا ولد له ابتر فلما توفي القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العاص بن وائل: يا معشر قريش لا يهمنكم امر محمد انما هو رجل ابتر فلزلت الآية.

وقد روي ان عمرو بن العاص ارسل إلى امير المؤمنين عليه السلام يعيبه بأشياء منها : انك تسمي الحسن والحسين ولدى رسول الله ، فقال للرسول : قل للشانيء ابن الشانيء : لو لم يكونا ولديه لكان ابتر كما زعم ابوك . وانظر ج ٢ ص ١١٢ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup> ٢ ) مثل يضرب للمتوافقين ، واصله : ان رجلا من دهاة العرب يقال له شن آلى على نفسه ان لا يتزوج الا امرأة مثله في العقل والذكاء ، وجعل يطوف في الارض من اجل ذلك ، فبينما هو في بعض مسيره اذ وافته رجل في الطريق فقال له شن اين تريد ؟ قال : موضع كذا ، يريد القرية التي يقصدها شن حتى اخذا في مسير هما قال له شن : اتحملني ام أحملك . فقال له الرجل : يا جاهل انا راكب وانت راكب فكيف احملك او تحملني ؟ فسكت عنه شن ، فسارا فمرا على زرع آن حصاده فقال شن : اترى هذا اكل ام لا ؟ فقال الرجل : يا جاهل ترى نبتاً مستحصداً فتقول : اكل ام لا ! فسكت عنه شن ، حتى اذا دخلا القرية لقيتهما جنازة فقال شن : اترى صاحب هذا النعش حياً ام ميتاً ؟ فقال الرجل : ما رأيت اجهل منك ترى نعشاً فتسأل عن الذي فيه اميت ام حي ؟! فسكت عنه شن فأراد شن مفارقته فابى الرجل ان يتركه الا ان يصبر به إلى منز له - وكان منز له في تلك القرية - فعضي معه ، وكان للرجل بنتيقال لها طبقة فلما دخل عليها ابوها سألته عن ضيفه ، فأخبرها بمرافقته اياء ، وشكا اليها جهله ، وحدثها بحديثه فقالت : يا ابت ما هذا مجاهل ، اما قوله : اتحملي ام احملك ؟ اراد تحدثني ام احدثك حتى نقطع طريقنا ؟ واما قوله : اترى هذا الزرع اكل ام لا اراد هل ان عل اهله ديناً ام لا ؟ واما قوله في الجنازة فأراد اترك عقباً يحيا بهم ذكر، ام لا ؟ فخرج الرجل إلى شن فحادثه ساعة فقال له : اتحب ان افسر لك ما سألتني ؟ قال : نعم ، ففسره قال شن ما هذا من كلامك فاخبرني من صاحبه ؟ قال : ابنة لي فخطبها اليه فزوجه اياها ، وحملها إلى اهله ، فلما رأوها قالوا : « وافق شن طبقة » فارسلت مثلا .

وآخرتك ، وكان علم الله بالغاً فيك ، فصرت كالذئب يتبع الضرغام إذا ما دجى الليل ، او اتى الصبح ، يلتمس فاضل سؤره ، وحوايا فريسته(۱) ، ولكن لا نجاة من القدر ، ولو بالحق اخذت لادركت ما رجوت وقد رشد من كان الحق قائده ، فان يمكن الله منك ومن ابن آكلة الاكباد الحقتكما بمن قتله الله من ظلمة قريش على عهد رسول الله من الله من ظلمة قريش على عهد رسول الله من المناه وكفى بانتقامه انتقاماً ، والسلام

ورواه سبط ابن الجوزي الحنفي في ( التذكرة ) ص ٨٤ والطبرسي في ( الاحتجاج ) ج ١ ص ٢٦٧ .

واتماماً للفائدة نورد تعليق ابن ابي الحديد على هذه الرسالة ، قال :

« اما قوله عليه السلام في معاوية : ظاهر غيه ، فلا ريب في ظهور ضلاله وبغيه ، وكل باغ غاو .

واما مهتوك ستره فانه كان كثير الهزل والحلاعة ، صاحب جلساء وسمار ومعاوية لم يتوقر ولم يلزم قانون الرئاسة الا منذ خرج على امير المؤمنين واحتاج إلى الناموس (٢) والسكينة ، والا فقد كان في ايام عثمان شديد التهتك ، موسوماً بكل قبيح ، وكان في ايام عمر يستر نفسه قليلا خوفاً منه الا انه كان يلبس الحرير والديباج (٣) ، ويشرب في آنية الذهب والفضة ، ويركب البغلات ذوات السروج المحلاة بها ، وعليها جلال (٤) الديباج والوشى (٥) وكان حينئذ شاباً ، وعنده نزق الصبا ، واثر الشبيبة ، وسكر

<sup>(</sup>١) الفرغام : الاسد . ودجا الليل : اظلم ، والحوايا ( جمع حوية كقضية ) وهي ما تحوي : اي ما استدار من الامعاء .

<sup>(</sup>٢) الناموس هنا : المكر والخداع .

<sup>(</sup>٣) الديباج : الثياب المنقوشة ، والدبج : النقش .

<sup>(</sup> ٤ ) الحلال : ثوب الدابة .

<sup>(</sup> ه ) الوشي : الثياب المنمقة المنقوشة .

السلطان والأمرة ، ونقل الناس عنه في كتب السيرة انه كان يشرب الحمر في ايام عثمان في الشام ، واما بعد وفاة امير المؤمنين واستقرار الامر له فقد اختلف فيه ، فقيل انه شرب الخمر في ستر وقيل : انه لم يشرب الحمر ، ولا خلاف في انه سمع الغناء ، وطرب عليه ، واعطى ووصل عليه ايضاً » (١) .

### ٠٤ - ومِن كيا بيد عليال كام إلى بعض عماله

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرُ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخُطْتَ رَبَّكَ وَعَصَيْتَ إِمَامَكَ وَأَخْزَيْتَ أَمَانَتَكَ .

بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدْتَ ٱلْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَأَكَلْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَأَكْلَمْ وَأَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ ، فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ ، وَأَعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ ٱلنَّاسِ .

هذا الكتاب ساقط من النسخة التي عليها شرح كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني ، مثبت في سائر النسخ ، وكيف كان فهو مروي قبل الشريف الرضي في « العقد الفريد » : ج ٤ ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>١) الشرح: م ٤ / ٢٠.

### ا ٤ - كَانْتُولَاهِ لِلنَّهُ عَلَيْظِلْتُ عَلَيْظِلْتُ عَلَيْظِلْتُ عَلَيْظِلْفِي اللَّهِ عَلَيْظِلُ فَيْ

### إلى بعض عماله

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي كُنْتُ أَشْرَكْتُكَ فِي أَمَانَتِي ، وَجَعَلْتُكَ فِي أَمَانَتِي ، وَجَعَلْتُكَ شِعَارِي وَبِطَانَتِي ، وَلَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْ لِي أَوْتَ لَى مَنْكَ فِي نَفْسِي لِمُواسَاتِي وَمُوازَرَتِي ، وَأَدَاءِ ٱلْأَمَانَةِ إِلَيَّ . فَلَمَّا رَأَيْتَ ٱلزَّمَانَ عَلَى ٱبْنِ عَمِّكَ قَدْ كَلِب ، وَأَمَانَة ٱلنَّاسِ قَدْ خَزِيتُ ، وَهَذِهِ وَهَذِهِ وَالْعَدُو قَدْ خَرِبَ ، وَأَمَانَة ٱلنَّاسِ قَدْ خَزِيتُ ، وَهَذِهِ الْأُمَّة قَدْ فَنَكَتْ وَشَغَرَتْ ٢ قَلَبْتَ لِابْنِ عَمِّكَ ظَهْ رَالْمُفَارِقِينَ ، وَخَذَلْتُهُ مَعَ ٱلْخَاذِلِينَ ، الْمُفَارِقِينَ ، وَخَذَلْتُهُ مَعَ ٱلْخَاذِلِينَ ، الْمُفَارِقِينَ ، وَخَذَلْتُهُ مَعَ ٱلْخَاذِلِينَ ،

<sup>(</sup>١) الامانة الحلافة ، فهو امين الله عليها واشراكه فيها حيث جعله على بعض ما اثتمن عليه منها . وكلب وحرب – كفرح – ومعنى الاول : اشتد ، ومعنى الثاني استأسد واذاكان كطلب – فالمعنى سلب مالنا ، وفي رواية « العقد الفريد » حرد بالدال المهملة أي غضب ، وخزيت – كرضيت ذلت وهانت .

<sup>(</sup> ٢ ) فنكت – بالنون قبل الكاف – من فنكت الجارية اذا صارت ماجنة ، وشغرت خلت من الحير .

<sup>(</sup>٣) المجن : الترس ، وهذا مثل يضرب لمن كان على مودة ثم حال عن العهد واصل ذلك ان الجيش اذا لقوا العدو كانت ظهور مجانهم الى وجهالعدو ، وبطون مجانهم إلى وجهالعدو ، وبطون مجانهم إلى وجهالعدو ، ونطون مجانهم على غير الوضع الذي كان من قبل . وذلك ان ظهور الترسة الايمكن ان تكون الا في وجوه الاعداء ، الأنها مرمى سهامهم .

وَخُنْتَهُ مَعَ ٱلْخَائِنينَ . فَلاَ ٱبْنَ عَمِّكَ آسَيْتَ١ ، وَلاَ ٱلْأَمَانَةَ أَدَّيْتَ . وَكَأَنَّكَ لَمْ تَكُنِ ٱللَّهَ تُرِيدُ بِجِهَادِكَ . وَكَأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّكَ . وَكَأَنَكَ إِنَّمَا كُنْتَ تَكِيدُ هَٰذَهُ ٱلْأُمَّةَ عَنْ دُنْيَاهُمْ ٢ وَتَنْوِي غِرَّتَهُمْ عَنْ فَيتهم . فَلَمَّا أَمْكَنَتْكَ ٱلشِّدَّةُ فِي خِيَانَةِ ٱلْأُمَّةِ أَسْرَعْتَ ٱلْكُرَّةَ ، وَعَاجَلْتَ ٱلْوَثْبَةَ ، وَٱخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْه أَمْوَالهِمُ ٱلْمَصُونَةِ لأَرَامِلهِمْ وَأَيْتَامِهِمُ ٱخْتَطَافَ ٱلْأَزَلِّ دَامِيَةَ ٱلْمعْزٰى ٱلْكَسِيرَة ، فَحَمَلْتَهُ إِلَى ٱلْحِجَازِ رَحِيبَ ٱلصَّدْرِ بِحَمْلِهِ غَيْرَ مُتَأَثِّم مِنْ أَخْذِهِ ٤ كَأَنَّكَ -لا أَبَا لغَيْركَ- حَدَرْتَ إِلَى أَهْلِكَ تُرَاثكَ مِنْ أَبِيكَ وَأُمِّكَ . فَسُبْحَانَ ٱلله ! أَمَا تُؤْمنُ بِالْمَعَادِ ؟ أَوَ مَا تَخَافُ نَقَاشَ ٱلْحسَابِهِ ؟ أَيُّهَا ٱلْمَعْدُودُ كَانَ عَنْدَنَا مِنْ ذَوي ٱلْأَلْبَابِ٦ كَيْفَ تُسيغُ شَرَاباً وَطَعَاماً وَأَنْتَ تَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) آسيت : شاركت في الملمات .

<sup>(</sup> ٣ ) كاده : خدعه ، و آلغرة : النفلة ، والغيء : الحراج والغنيمة .

<sup>(</sup>٣) الذَّئِب الازل : خفيف لحم الوركين ، وذلك اشد لعدوه واسرع لوثبته والدامية : الجروحة . والذَّب يكون اقدر على اختطاف شاة من المعزى اذا كانت كسيرة ودامية ايضاً .

<sup>(</sup> ٤ ) والتأثم : التحرز من الاثم ، وحدرت : اسرعت .

<sup>(</sup> ه ) نقاش الحساب : الاستقصاء فيه .

<sup>(</sup>٢) وسغت الشراب : بلعته بسهولة .

أَنَّكَ تَأْكُلُ حَرَاماً وَتَشْرَبُ حَرَاماً ؟ وَتُبْتَاعُ ٱلْإِمَاءَ وَتَنْكُحُ ٱلنِّسَاءَ منْ مَال ٱلْيَتَامٰي وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَجَاهِدِينَ ٱلَّذِينَ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم هٰذه ٱلْأُمْوَالَ وَأَحْرَزَ بِهِم هٰذِهِ ٱلْبِلاَدَ . فَاتَّقِ ٱللَّهَ وَٱرْدُدْ إِلَى هَٰؤُلاَءِ ٱلْقَوْمِ أَمُواَلَهُمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْكَنَنِي ٱللَّهُ مِنْكَ لَأَعْذَرَنَّ إِلَىٰ ٱلله فِيكَ ١ ، وَلَأَضْرِبَنَّكَ بِسَيْفي ٱلَّذي مَا ضَرَبْتُ به أَحَداً إِلاَّ دَخَلَ النَّارَ . وَوَالله لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلاَ مثْلَ ٱلَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عَنْدِي هَوَادَةٌ ٢ وَلاَ ظَفرَا منِّي بِإِرَادَة حَتَّى آخُذَ ٱلْحَقَّ منْهُمَا وَأُزيحَ ٱلْبَاطلَ منه مَظْلَمَتهِمَا . وَأَقْسِمُ بِاللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣مَا يَسُرُّني أَنَّ مَا أَخَذْتَ مِنْ أَمُوالهِم حَلالٌ لِي أَتْرُكُهُ مِيرَاثاً لِمَنْ بَعْدي . فَضَحِّ رُوَيْداً فَكَأَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ ٱلْمَدَى } وَدُفنتَ تَحْتَ ٱلثَّرِى وَعُرضَتُ عَلَيْكَ أَعْمَالُكَ بِالْمَحَلِّ ٱلَّذِي يُنَادِي

<sup>(</sup>١) اي لا عاقبنك عقاباً يكون لي عذراً عند الله من فعلتك هذه .

<sup>(</sup>٢) الهوادة : المصالحة والمصانعة .

 <sup>(</sup>٣) قسمه هذا كالتحقير لما اخذه ، وبيان انه لو كان اخذه على وجه الحلال فلا يصلح
 للقنية فكيف به وهو حرام ، وذلك ليتركه ويخرج عنه إلى اهله .

<sup>( ؛ )</sup> ضح رويداً : من ضحيت الغنم اذا رعيتها في الضحى : وهذه الكلمة تقال لمن يأمر بالامهال والتوادة على سبيل التهديد .

ٱلْظَّالَمُ فِيهِ بِالْحَسْرَةِ ، وَيَتَمَنَّى ٱلْمُضَيِّعُ فِيهِ ٱلرَّجْعَةَ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ١ .

اشار إلى هذا الكتاب ابن قتيبة في «عيون الاخبار»: م ١ ص ٥٥ ونقل نقرات منه، ورواه ابن عبدر به في «العقد الفريد»: في الجزء الثاني ص ٢٤٧ ط لإزهرية ، كمار واه بتفاوت ابوعمر ومحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في رجاله: ص ٥٥ والبلاذري في « انساب الاشراف» ص ١٧٤ ط. الاعلمي و في « كنز العمال» ج ٦ ص ٤١٠: عن المدائني كتب على بن ابي طالب إلى بعض عماله: «رويداً فكأن قد بلغت المدى ... الخ». وهؤلاء كلهم ممن تقدم الشريف لرضي بروايته ، وممن رواه بعده ابو الفضل احمد بن محمد الميداني في مجمع الامثال » : ج ٢ ص ١٠١ ، وسبط ابن الجوزي في « تذكرة خواص » : ص ١٦٧ برواية السدي .

وقال ابن ابي الحديد ان الرواة قد اطبقوا على رواية هذا الكلام عنه ، قد ذكر في اكثر كتب السير (٢) .

ولشيخنا المقدس الشيخ محمد طه نجف عطر الله مرقده (١) تحقيق لطيف مذا الكتاب . فراجع « اتقان المقال » : ص ٣١٣ إذا شئت .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة : م ٤ / ١٥ .

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمد طه نجف رحمه الله من اعاظم علماء الامامية ، واكابر زعمائهم انتهت يه زعامة التقليد والمرجعية العامة بعد وفاة الامام السيد محمد حسن الشير ازي قدس سره : حضر لى الشيخ الانصاري و جماعة من العلماء ، وكان اكثر حضوره و تحصيله على العلامة المحقق شيخ محسن خنفر نور الله ضريحه ، ولم يحضر على احد بعده وتخرج عليه جماعة من العلماء كالشيخ حسن والمشيخ على الجواهريين والسيد عدنان الغريفي والسيد محمد سعيد الحبوبي والشيخ عفر البديري وغيرهم ، وكف بصره في او اخر عمره ولم يثبته ذلك عن البحث والتدريس المذاكرة والتأبيف ، وقد الف وهو على تلك الحالة كتابه المعروف بـ والانصاف هيل مسائل-

## ٤٢ - ومِن كتاب له عليالت لام

إلى عمر بن ابي سلمة المخزوميٰ وكان عامله على البحريين فعزله واستعمل النعمان بن عجلان الزوقيُّ مكانه .

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّىٰ قَدْ وَلِيْتُ ٱلدُّعْمَانَ بِنَ عَجْلانَ ٱلْزُّرْقِيَّ عَلَىٰ البَحْرَيْنِ ، وَنَزَعْتْ يَدَكَ ،بِلاَذَمُّ لَكَ ، وَلا تَثْرِيبِ

ا **خ**لاف . » .

توفى رحمه الله في النجف الاشرف يوم الاحد ١٣ شوال سنة ١٣٢٣ وكان يومه مشهوداً ، عطلت فيه الاعمال ، وغلقت الاسواق ، واقيمت المآتم في اكثر البلاد الاسلامية ، ورثاه الشعراء. وخلف عدة مؤلفات في الفقه والاصول والرجال : منها تعليقته على « جواهر الكلام » المعروفة بالانصاف و « الدعائم » في الاصول ، و « احياء الموات في احوال الرواة » و « اثقان المقال في احوال الرجال » وغير ها .

(١) عمر بن ابي سلمة المخزومي ربيب رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم امه ام سلمة ر ضي الله عنها ، يكني اباجعفر ولد في السنة الثانية من الهجرة بارض الحبشة وترفي في المدينة في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ٨٣ وقد حفظ عن رسول الله الحديث ، وروى عنه سعيد بن المسيب وغره .

وكان عمر ارسلته امه خلف امير المؤمنين عليه السلام لما خرج لحرب أصحاب الجمل ، وكتبت معه كتابًا تقول فيه لولا ان الجهاد موضوع عن النساء لحثت فجاهدت بين يديك هذا ابني عديل النفس فاستوص به خبراً يا امير المؤمنين .

(٢) النعمان بن العجلان من سادات الانصار ، وكان لسانهم وشاعرهم ، وهو القائل بوم السقيفة يذكر ايام الانصار ، والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

فقل لقريش نحن اصحـــاب مكـــة ويوم حنين والفوارس في بدر واصحاب احسد والنضير وخيبر ويوم بارض الشام اذقتل جعفـــر و في كل يوم ينكر الكلب اهلـــه

ونحن رجعنا من قريظة بالذكر وزيد وعبد الله في علق نجـــري

غَلَيْكَ ١ . فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ ٱلْوِلاَيَةَ وَأَدَّيْتَ ٱلْأَمَانَةَ . فَأَقْبِلْ يَرَ ظَنِينٍ ٢ وَلاَ مَلُومٍ وَلاَ مُتَّهَمٍ وَلاَ مَأْثُومٍ . فَقَدْ أَرَدْتُ ٱلْمَسِيرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهْلِ ٱلشَّامِ ٣ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي فَإِنَّكَ مِشَنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى جِهَادِ ٱلْعَدُوِّ ٤ وَإِقَامَةِ عَمُودِ ٱلدِّينِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ .

سبق الشريف الرضي برواية هذا الكتاب ابن واضح في تاريخه : ج ٢ ص ١٩٠ والبلاذري في ( أنساب الأشراف) ص ١٩٩ ط : الأعلمي.

نصرنا وآوينا النبي ولم نخف وقلنا لقوم هاجروا قبل : مرحبا نقاسمكم اموالنا وبيوتنسا ونكفيكم الامر الذي تكرهونه وقام : حرام نصب سعد ونصبكم وكان هوانا في علي وانسه وسي النبي المصطفى وابن عه

صروف اللياني والعظيم من الامر واهلا وسهلا قد امنتم من الفقر كقسمة ايسار الجزور على الشطر وكنا اناساً نذهب العسر باليسر عتيق بن عثمان حلال ابا بكسر لاهل لها يا عمرو منحيثلاتدري وقاتل فرسان الضلالة والكفر

واستعمله على عليه السلام على البحرين بعد عمر بن ابي سلمة ، فجعل يبدد بيت المال ويعطي كل من جاءه من قومه وبلغ ذلك امير المؤمنين عليه السلام فكتب اليه يؤنبه ، ويطلب منه ان يرفع اليه حسابه ، فحمل ما بقى عنده من المال و لحق بمعاوية .

- (١) الثريب : الاستقصاء في اللوم .
  - (٢) الغانين : المتهم .
- (٣) الظلمة بالتحريك جمع ظالم .
  - ( ؛ ) استظهر : استمين .

## ٤٣ - ومِن تياب له عليه التالم

إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامله على اردشير ألم مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامله على اردشير ألم مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامله على اردشير

بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرُ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَكَ وَأَغْضَبْتَ إِمَامُكَ : أَنَّكَ تَقْسِمُ لا فَيْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتُهُ رِمَاحُهُمْ وَخُيُولُهُمْ وَأُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاوُهُمْ فِيمَنِ عَازَتُهُ رِمَاحُهُمْ وَخُيُولُهُمْ وَأُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاوُهُمْ فِيمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ لا . فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقًّا لَتَجِدَنَّ بِكَ عَلَيَّ هَوَاناً ، وَلاَ تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ عَلَيَّ هَوَاناً ، وَلاَ تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ، وَلاَ تَصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً . وَلاَ تَصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً .

أَلاَ وَإِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ وَقِبَلَنَا ٤ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَٰذَا ٱلْفَيْءِ سَوَاءً يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَيَصْدُرُونَ عَنْهُ.

نقل هذا الكتاب قبل الشريف الرضي البلاذري في « انساب الاشراف »

<sup>(</sup>١) اردشير خرة – بضم الراء وتشديد الحاء – كورة من بلاد فارس .

<sup>(</sup> ٢ ) « انك ... الخ » بدل من « امر » .

<sup>( ُ</sup> ٣ ) اعتامك : اختارك من بين الناس ، اصله من العيمة – بالكسر – وهمي خيار المال .

<sup>( ؛ )</sup> قبل - بكسر القاف - ظرف بمعنى عند .

ص ١٦٠ ط. الاعلمي وابن واضح في «التاريخ » : ج ٢ ص ١٩٠ بتفاوت عما في « النهج » وذكر ان مصقله اجاب امير المؤمنين عليه السلام بكتاب يقول فيه :

« اما بعد : فقد بلغني كتاب امير المؤمنين فليسأل ان كان حقاً فليجعل عزلي بعد نكالي فكل مملوله لي حر وعلى آثام ربيعة ومضر ان كنترزأت من عملي ديناراً ولا درهماً ولا غيرهما منذ وليته إلى ان ورد على كتاب كتاب امير المؤمنين ، ولتعلمن ان العزل اهون على من التهمة » .

وتقدم في الجزء الاول ص ٤٥٠ من هذا الكتاب اجمال قصة شراء مصقلة لسبي بني ناجية وامتناعه عن دفع الفداء . وفراره إلى معاوية تحت استار الليل .

## ٤٤ - ومِن كياب له عليالت لام

إلى زياد بن ابيه ، وقد بلغه ان معاوية كتب اليه يريد خديعته باستلحاقه .

وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْتَزِلُّ لُبَّكَ ، وَيَسْتَفِلُّ غَرْبَكَ ١ فَاحْذَرْهُ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ : يَأْتِي الْمَرْأُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَعَنْ يَحِينِهِ وَعَنْ

<sup>(</sup>۱) يستزل : يطلب زلله وخطأه ، واللب : العقل . ويستفل : يحاول ان يفل غربك ، والغرب – بفتح فسكون – الحد والمراد به العزم .

شِمَالِهِ ؛ لِيَقْتَحِم غَفْلَتَهُ ١ وَيَسْتَلِبَ غِرَّتَهُ .

وَقَدْ كَانَ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ فَلْتَةٌ مِنْ حَدِيثِ ٱلنَّفْسِ ٢ وَنَزْعَةٌ مِنْ نَزَعَاتِ ٱلشَّيْطَانِ: لَا يَثْبُتُ بِهَا أَرْثُ ، وَٱلْمُتَعَلِّقُ لِهَا إِرْثُ ، وَٱلْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ ٱلْمُدَفَّعِ ، وَالنَّوْطِ ٱلْمُذَبْذَبِ .

فلما قرأ زياد الكتاب قال : شهد بها ورب الكعبة ، ولم تزل في نفسه حمى ادعاه معاوية .

قال الرضي : قوله عليه السلام « الواغل » : هو الذي يهجم على الشرب ليشرب معهم ، وليس منهم ، فلا يزال مدُدَفَعاً محاجزاً . و « النوط المذبذب » هو ما يناط برحل الراكب من قعب او قدح او ما اشبه ذلك ، فهو ابداً يتقلقل إذا حث ظهره واستعجل سيره .

### ( )

كانت سمية ام زياد امة وهبها ابو الخير بن عمرو الكندي للحارث بن كلدة وكان طبيباً يعالجه ، فولدت على فراشه نافعاً ، ثم ولدت ابا بكرة فانكر لونه ، وقيل له : ان جاريتك بغي ، فانتفى من ابي بكرة ومن نافع وزوجها عبيداً عبداً رومياً لابنته فولدت على فراشه زياداً (٣) ، فكان يقال

<sup>(</sup>١) يلج غفلته بغتة فيأخذه فيها ، قال الشيخ محمد عبده : وتشبيه الغفلة بالبيت يسكن فيه الغافل من أحسن انواع التشبيه ، والغرة – بالكسر – خلو العقل من ضروب الحيل .

<sup>(</sup> ٢ ) والفلتة : الامر يقع من دون تثبيت وروية . ونزغة : كلمة فاسدة 4 من نزغات الشيطان : اي حركاته .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد : ج٥ ص ٤ . والاصابة : ١ / ١٣٥ .

له قبل الاستلحاق زياد بن عبيد ، ولم يزل عبيد عبداً مملوكاً إلى ان اشتر اه زياد ايام عمر بألف درهم عندما استكتبه ابو موسى الاشعري واستحسن عمر منه هذا العمل وقال : نعم الالف (١) .

ووجه عامل من عمال عمر بن الخطاب زياداً إلى عمر بفتح فتحه الله على المسلمين فأمره عمر ان يخطب به على المنبر ، فأحسن في خطبته وجود ، وعند اصل المنبر ابو سفيان بن حرب وعلي بن ابي طالب عليه السلام (٢) وعمرو بن العاص (۴۰ فقال ابو سفيان : ابت المناقب الا ان تظهر شمائل زياد (٤) وقال عمرو بن العاص لو كان هذا الغلام قرشياً لساق العرب بعصاه فقال ابو سفيان : انه لقرشي والله اني لاعرف الذي وضعه في رحم امه ، فقال على بن ابي طالب ، ومن هو يا ابا سفيان ؟ قال : انا . قال : مهلا يا ابا سفيان (٥) فانك لتعلم ان عمر ان سمع هذا القول منك كان سريعاً" اليك بالشر (٦) فقال ابو سفيان:

وتركي فيهم ثمر الفؤاد (٧)

اما والله لو خوف شخص براني يا على من الاعادي لاظهر امره صخر بن حرب ولم يخف المقالة في زياد وقد طالت مجاملتي ثقفيآ

فهذه هي الفلتة التي اشار اليها امير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى زياد .

<sup>(</sup>١) الاصابة : ١/ ٣٣٥ و ج ٣ / ١٠٢.

<sup>(</sup> ٢ ) العقد الفريد : ج ء مس ه .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب : ١ / ١٤٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) شرح النهج لابن ابي الحديد : م ٤ ص ٦٧ عن الواقدي .

<sup>(</sup>ه) الاستيماب: ١- ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٦) تاریخ دمشق : ۵ – ۱۱٪.

<sup>(</sup> ٧ ) الاستيماب : ١ - ٩٤٥ .

فلما كان زمن على عليه السلام ولاه فارس او بعض اعمال فارس فضبطها ضبطاً صالحاً وجبى خراجها (١) فعرف ذلك معاوية فكتب اليه :

اما بعد : فان العش الذي ربيت فيه معلوم عندنا ، وقد غرتك قلاع تاوي اليها كما تأوي الطيور إلى اوكارها ، و لو لاانتظاري بك ما الله اعلم به مني لكان لك مني ما قاله العبد الصالح: ( فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون )(٢) . وكتب في اسفل الكتاب :

> تنسى اباك وقد شالت نعامته فافخر يوالدك الأدنى ووالدنا ان انتهازك قوم لا تناسبهم

لله در زیاد ایما رجل لو کان یعلم مایأتی ومایذر إذ تخطبالناسوالوالي لهم عمر (٣) إن ابن حرب له في قومه خطر (٤) عد الأنامل عار ليس يغتفر فانزل بعيداً فان الله باعدهم عن كل فضل به تعلوالورى مضر فالرأيمطُّر ف، والعقل تجربة فيها لصاحبها الايراد والصدر<sup>(ه)</sup>

فلما ورد الكتاب على زياد قام في الناس فقال : العجب من ابن آكلة الاكباد ورأس النفاق يخوفني بقصده اياي وبيني وبينه ابن عم رسول الله كَنْ الله و الله و الله العالمين ، و ابو السبطين و صاحب الولاية و المنز لة(٦) والاخاء في ماثة الف من المهاجرين والانصار ، والتابعين لهم باحسان ، ام والله لو تخطى هؤلاء جميعاً لوجدني اعرف بضرب السيف .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن ابيي الحديد . م ٤ – ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) النمل : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) شالت نعامته : خف وغضب ثم سكن .

 <sup>(</sup>٤) الحطر - بالتحريك - القدر .

<sup>(</sup> ه ) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : م ؛ – ٦٧ ، و ( تاريخ دمشق ) لابن عساكر .

<sup>(</sup>٦) يشير إلى الحديثين المتواترين وهما : ( اللهم وال من ولاه ... الخ ) . و ( انت منى بمنزلة هارون من موسى . ) .

واتصل الحبر بعلي عليه السلام فكتب اليه :

اما بعد فاني وليتك ما وليتك ، وانا اراك لذلك اهلا ، وقد عرفت ان معاوية كتب اليك . . إلى آخر الكتاب (١١) .

رواه قبل الرضي ابو الحسن علي بن محمد المدائني ، ولا ريب انه نقل ذلك عن غير المدائني للتفاوت في بعض الكلمات ، وزيادة بعض العبارات ، ورواه بعد الرضي ابن الاثير في « الكامل » : ج ٣ ص ٢٢٠ في حوادث سنة ٤٤ وفي « اسد الغابة » ج ٢ – ص ٢١٧ وابن عبد البر في « الاستيعاب » ج ١ ص ٥٥٠ في ترجمة زياد .

#### (Y)

ولم يزل زياد على عمله ، مقيماً على ولائه لامير المؤمنين عليه السلام ، وتعلقه بحب اهل البيت عليهم السلام إلى ان قتل امير المؤمنين عليه السلام ، فخاف معاوية جانبه ، وعلم صعوبة ناحيته ، واشفق من ممالأته الحسن عليه السلام ، فكتب اليه يتوعد ويتهدد (٢) ويطلب اليه الانضمام إلى جانبه ، فلم يزد ذلك زيادا الا تصلباً وتمسكاً بولائه للحسن عليه السلام ، وجمع الناس وخطبهم فشنع على معاوية بخطبته (٣) وسخر من توعده وتهديده واجابه بكتاب شديد اللهجة ، يكيل السب صاعاً بصاع ، ويقابل وعده بوعيده ، وتهديده ، ويشبهه بالغريق الذي غطاه الموج فجعل يتشبب

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لميثم البحراني : ٥ / ٩٧.

<sup>(</sup> ٢ ) تجد نص الكتاب في شرح النهج لابن ابي الحديد : م ٤ / ١٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

بالطحلب (١) ، ويتمسك بأرجل الضفادع طمعاً في الحياة ويعيره بحمامة (٢) كما عيره بسمية .

فلما ورد كتاب زياد على معاوية غمه واحزنه ، وفكر فيمن يستعين به في هذا الأمر ، فلم ير الاالمغيرة بن شعبة — وما يوم المغيرة في مثل هذه القضايا بواحد — فبعث اليه ، وخلا به ، وقال : يا مغيرة اريد مشاورتك في امر قد اهمني فانصحني فيه ، واشر علي برأي المجتهد ، وكن لي اكن لك ، فقد خصصتك بسري ، وآثرتك على ولدي .

فقال المغيرة : فما ذاك ؟ والله لتجدني في طاعتك امضى من الماء في حدوره ، ومن ذي الرونق في كف البطل الشجاع (٢).

قال: يا مغيرة ، ان زياداً قد اقام بفارس يكش لنا كشيش الافاعي (1) وهو رجل ثاقب الرأي ، ماضي العزيمة ، جوال الفكر ، مصيب اذا رمى ، وقد خفت منه الآن ما كنت آمنه إذ كان صاحبه حياً ، واخشى ممالأته حسناً ، فكيف السبيل اليه ؟ وما الحيلة في اصلاح رأيه ؟

قال المغيرة: اناله ان لم امت ، ان زياداً يحب الشرف والذكر ، وصعود المنابر ، فلولا طفته المسألة ، وألنت له الكتاب ، لكان لك اميل ، فاكتب اليه وانا الرسول .

#### فكتب معاوية:

<sup>(</sup> ١ ) الطحلب ـــ يضم الطاء واللام ـــ خضرة تعاو الماه الراكه .

<sup>(</sup> ٧ ) حمامة ام أبي سفيان وكانت من ذوات الرايات في الجاهلية ( انظر شرح نهج البلاغة ) لابن أبي الحديد م ٤ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) حدورالماء: انحداره، وذو الرونق: السيف.

<sup>( ؛ )</sup> كشيش الحية : صوت جلدها عند الزحف .

من امير المؤمنين معاوية بن ابي سفيان إلى زياد بن ابي سفيان (١) .

اما بعد: فان المهرُ ء ربما طرحه الهوى في مطارح العطب (٢) ، وانك المرىء المضروب به المثل ، قاطع الرحم ، وواصل العدو ، حملت سوء ظنك بي ، وبغضك لي ان عققت قرابتي ، وقطعت رحمي ، وبتت نسبي وحرمتي ، حتى كأنك لست اخي ، وليس صخر بن حرب اباك .

وشتان ما بيني وبينك اطلب بدم ابن ابي العاص (٣) وانت تقاتلني ، لكن ادركك عرق الرخاوة من قبل النساء ، فكنت : وملحفة بيض اخرى بجناحها (٤) .

وقد رأيت ان اعطف عليك ، ولا اؤاخذك بسوء سعيك ، وان اصل رحمك وابتغي الثواب في امرك فاعلم – ابا المغيرة – انك لو خضت في البحر في طاعة القوم ، فتضرب بالسيف حتى ينقطع متنه لما از ددت منهم الا بعداً ، فان بني عبد شدس ابغض إلى بني هاشم من الشفرة إلى الثور الصريع وقد اوثق للذبح .

فارجع رحمك الله إلى اصلك ، واتصل بقومك ولا تكن كالموصول يطير بريش غيره ، فلقد اصبحت ضال النسب ، ولعمري ما فعل ذلك بك

<sup>(</sup>١) هو الآن يكتب اليه ابن ابي سفيان ، وفي الكتاب الذي توعده فيه قبل هذا كتب اليه زياد بن عبيد .

<sup>(</sup>٢) العطب : الحلاك .

 <sup>(</sup>٣) يمنى : عثمان فهو ابن عذان بن ابي العاص ، وكأنه يريد ان يستدرجه بذلك ليجمل
 منه ابن عم لعثمان .

<sup>(</sup>٤) العراء: الفضاء لا يستمّر فيه شيء، والتاركة لبيضها: النعامة، فأنها تدع بيضها وتخرج في طلب القوت فان وجدت بيض نعامة اخرى تحضنه وتنسى بيضها فضرب بها المثل واخذ المنى ابن هرمة فقال:

واني وتركي ندى الاكرمين وقد حي بكفي زناداً شحاحياً كتاركة بيضها بالعرا وملحفة بيض اخرى جناحا

الا اللجاج فدعه عنك فقد اصبحت على بينة من امرك ، ووضوح من حجتك ، فان احببت جانبي ، ووثقت بي ، فأمرة بامرة ، وان كرهت جانبي ولم تثق بقولي ففعل جميل لا علي ولا لي والسلام ٢١٠ .

وقدم المغيرة بكتاب معاوية على زياد ، فقر به زياد وادناه ، ولطف به ، ودفع اليه كتاب معاوية فقرأه ثم تأمله وضحك منه ولما فرغ منه وضعه تحت قدمه ثم قال : حسبك يا مغيرة فاني اطلع على ما في ضميرك ، وقد قدمت من سفرة بعيدة فقم وارح ركابك .

قال : اجل دع عنك اللجاج يرحمك الله ، وارجع إلى قومك ، وصل اخاك وانظر لنفسك ، ولا تقطع رحمك .

قال زياد : اني رجل صاحب اناة ، ولي في امري روية ، فلا تعجل علي ، ولا تبدأني بشيء حتى ابدأك .

ثم جمع الناس : بعد يومين او ثلاثة فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال :

ايها الناس: ادفعوا البلاء ما اندفع عنكم ، وارغبوا الى الله في دوام العافية لكم ، فقد نظرت في امور الناس منذ قتل عثمان ، وفكرت فيهم فوجدتهم كالاضاحي في كل عيد يذبحون ، ولقد افنى هذا اليومان يوم الجمل وصفين ما ينيف على مائة الف كلهم يزعم انه طالب حق ، وتابع إمام ، وعلى بصيرة من امره ، فان كان الامر هكذا فالقاتل والمقتول في الجنة ، كلا ليس كذلك ، ولكن اشكل الامر ، والتبس على القوم ، وافي خائف ان يرجع الامر كما بدأ ، فكيف لامرىء بسلامة دينه ؟ وقد نظرت ني امر الناس ، فوجدت احمد العاقبتين العافية ، وسأعمل في اموركم ما

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة : م ٤ / ٢٨ و ٦٩ .

تحمدون عاقبته ومغبته فقد حمدت طاعتكم ان شاء الله (١) .

ثم نزل ، وكتب جواب الكتاب :

اما بعد: فقد وصل كتابك \_ يا معاوية \_ مع المغيرة بن شعبة وفهمت ما فيه فالحمد لله الذي عرفك الحق ، وردك إلى الصلة . ولست ممن يجهل معروفاً ، ولا يغفل حسباً ، ولو اردت ان اجيبك بما اوجبته الحجة ، واحتمله الجواب ، لطال الكتاب وكثر الخطاب ، ولكنك ان كنت كتبت كتابك هذا عن عقد صحيح ، ونية حسنة ، واردت بذلك براً فستزرع في قلبي مودة وقبولا ، وان كنت انما اردت .. مكيدة ومكراً ، وفسادنية ، فان النفس تأبى ما فيه العطب ، ولقد قمت يوم قرأت كتابك مقاماً يعبأ به الخطيب المدره (٢) فتركت من حضر لا اهل ورد ولا صدر كالمتحيرين بمهمة (٣) ضل بهم الدليل وانا على امثال ذلك قدير .

وكتب في اسفل الكتاب :

اذا معشري لم ينصفوني وجدتني وكم معشر اعيت قناتي عليهسم وكم معشر اعيت قناتي عليهسم وهم به ضاقت صدور فرجته ادافع بالحلم الجهسول مكيدة فان تبن مني ادن منك وان تبن

ادافع عني الضيم ما دمت باقيا فلاموا والفوني لدى العزم ماضيا وكنت بطبي للرجال مداويسا واخفي له تحت العصاة الدواهيا تجدني اذا لم تدن مني نائيسا (٤)

فاعطاه معاوية جميع ما سأل ، وكتب اليه بخط يده ما وثق به (٥) وتوجه

<sup>(</sup>١) شرح النهج لابن ابي الحديد م ؛ / ٦٩.

<sup>(</sup> ٢ ) المدرَّه : لسان القوم والمتكلم عنهم .

<sup>(</sup> ٣ ) الورد : الاشر أفّ على الماءُ وغيره ، دخله أو لم يدخله ، والصدر الرجوع . والمهمه المفازة البعيدة .

<sup>(</sup> ٤ ) تبن : تفارق و تبتعد .

<sup>(</sup> ٥ ) شرح النهج لابن ابي الحديد م ؛ / ٦٩ .

إلى الشام وكان معاوية قد اخذ لذلك اليوم اهبته ، واستقبله الناس بما يستقبل به مثله من الامراء ، واعضاء الاسر المالكة ، وهيأ معاوية من يشهد لزياد بصحة هذا النسب الصراح ، والشرف العتيد ، والمكرمة الحالدة !!! فمن الشهود العدول ! الثقة الصدوق ! ابو مريم السلولي الحمار الذي استطاع بمهارته في القيادة ان يجمع بين رجل هو ابعد ولد آدم عن اقتراف المآثم ! وامرأة هي من انقى بنات حواء صحيفة واطهرهن ذيلا ، واعفهن نفساً في لقاء بريء لا مجال فيه لتسرب الريب ، واحتكام الظنون ! ولم يمنعه ان يأتي بالشهادة على وجهها ! وان كان فيها ما يثير حفيظة زياد او يجرح عاطفته ، الشهادة على وجهها ! وان كان فيها ما يثير حفيظة زياد او يجرح عاطفته ،

ودعت معاوية عاطفة الدم ، ووشيجة الرحم ان يزوج محمد بن زياد ابنته لا يرجو بذلك الا وجه الله ولا يريد الا ما عنده في صلة رحمه!!

ذلك بعض ما رافق استلحاق زياد من التساجل في الخطب والكتب فكيف يستبعد ان يكون امير المؤمنين عليه السلام كتب إلى زياد بضعة اسطر في هذا الشأن وهو عامله على بلاد من اهم البلاد الاسلامية يومئذ في كثرة خيراتها ، ووفرة خراجها .

### (٣)

ولا عجب اذا ردمعاوية حكم الشريعة في هذه القضية ولكن العجب كل العجب من رجل يزعم انه درس « القضايا الكبرى في الاسلام » من جميع وجوهها ، ودخل اليها من ابوابها ، ليجعلها دراسة جديدة تناسب ما جد في هذا العصر من الاصول التشريعية ، ويطلع القارىء على اسرار التشريع ، ويعرف حال القضاء الاسلامي في ازهى عصوره ، حيث لم تتغلب عليا الاهواء الفاسدة ولم تزاحمه السياسة الظالمة !!! (١).

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب (القضايا الكبرى في الاسلام).

ذلك الرجل هو فضيلة الاستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدي من علماء الازهر الشريف ، الذي اخذ ينعي على السلف حيث سدوا باب الاجتهاد فجمدوا القرائح ، وعطلوا المواهب ولم يتركوه وامثاله يجولون في ميدانه (١) ويجرون في حلباته .

وانا اقتطف لك نتفآ من آرائه في هذه القضية واحيلك على كتابه « القضايا الكبرى في الاسلام » .

قال: هذه القضية بلغ من امرها ان الناس لا يزالون مختلفين في الحكم الذي حكم به فيها ، وكان للسياسة والشعر اثر هما في اختلاف الناس في هذا الحكم ، وما كان لهم ان يتأثروا بهما فيه وان يؤثروهما على حكم قاض يجب احترامه ... لان سلطة القاضي من سلطة ولي الامر ، وقد امر الله بطاعته ، والخضوع لحكمه ...

قال: ان معاوية كان له خصوم من بني هاشم ، و دخول زياد في نسب بني امية يقضي على آمالهم ، لحطر زياد وعظم قدره ، ولحاجة معاوية اليه في تثبيت ملكه فأخذوا يطعنون في هذا الحكم بين الناس ، وكان كثير من الصحابة والتابعين على رأيهم فيه ، حتى ذهبوا إلى انه اول ما ردت به احكام الشريعة علانية ، لان رسول الله عليه قضى بالوالد للفراش وللعاهر الحجر .

وكانت عائشة ممن لم يرض هذا الحكم ...

قد كان معاوية من كبار اصحاب النبي ولله ، وكان ممن اختاره لكتابة الوحي وقد قال النبي ولله « اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهديتم » . إنه لظلم كبير — مع هذا — ان يرمى حكمه بأنه اول ما ردت به الشريعة علانية ، لان معاوية اكبر من ان يقصد رد الشريعة سرآ او علانية ، وانما

<sup>(</sup>١) لا يخفى ان للشيخ كتاباً اسمه ( في ميدان الاجتهاد ) يطالب فيه بفتح باب الاجتهاد .

اجتهد في ذلك وتحرى الصواب وله اجتهاده في ذلك اخطأ او اصاب .

ولا شك في خطأ من قال ان حكم معاوية يخالف ما قضى به النبي النبي ما الله من ان الولد للفراش وللعاهر الحجر ، لان هذا في الزنا في الاسلام ، لا في الزنا في الجاهلية لان الاسلام يقرنسب ولد الزنا اذا كان في الجاهلية كما اقر نسب عمرو بن العاص إلى ابيه ، وقد علقت به سمية من ابي سفيان (١٠).

وشتان بين استلحاق ولد الزنا في الاسلام ، واستلحاق ولد الزنا في الجاهلية ، فالاول هو الذي اذا حصل يكون رداً للشريعة علانية ، والثاني محل اجتهاد للفقيه المسلم! لانه لم يرد فيه نص قاطع عن النبي على واجتهاد معاوية فيه ارجح من اجتهاد غبره ، لانه اذا كان زياد من ابي سفيان لم يصح ان يضيع حقه في ذلك باسلامه ، لان الاسلام لا يضيع الحقوق على اصحابها ، والحق حق في كل زمان وفي كل مكان. واذا كانت المدة قد طالت على هذا الاستلحاق ، فان سقوط الحق بتلك المدة لم تتفق عليه كل الشرائم ... ».

اما ما يترتب عليه من الارث فيمكن ان يسقط بطول المدة .

ثم ذكر ابطال المهدي العباسي لهذا النسب وعلق عليه بقوله :

« وقد سبق ان معاوية حكم في ذلك عن اجتهاد وتحر للحق ، ولم يحكم فيه عن هوى ، وارادة لمخالفة الكتاب والسنة كما زعم المهدي » (٢) .

تلك فقرات انتزعتها لك مما كتبه الشيخ حول الموضوع ولم اقطع عليه كلامه ببيان مواقع النظر ، ونقاط الضعف ، رغبة مني في ان تطلع عليه جملة واحدة ، لترى كيف يبلغ الهوى والتعصب الاعمى بالانسان ــ وان

<sup>(</sup>١) يىنى زياداً .

<sup>(</sup>٢) انظر ( القضايا الكبرى في الاسلام ) من ص ١٨٤ إلى ١٩٤٠

كان من وزن فضيلة الشيخ الصعيدي ــ فيتركه يخبط خبط عشواء عسى ان يجعل من الباطل حقاً ومن الخطأ صواباً .

أ ـ يرى ان الله امر بطاعة معاوية ، والحضوع لحكمه ، وانه من كبار اصحاب النبي كين و ( بأيهم اقتديتم المتديتم ) فيكون ما فعله بسر بن ارطاة في الحرمين واليمن من هتك الحرمات ، وارتكاب المحرمات من سفك الدماء وحرق الدور ، ونهب الاموال ، وذبح الاطفال .

وما صنعه سمرة بن جندب في البصرة اذ قتل من المسلمين في ستة اشهر ثمانية آلاف وفيهم سبعة واربعون رجلا قد جمع القرآن (١) .

وما فعله زياد في العراقين من هدم الدور ، والصلب على الجذوع وسمل الاعين ، وقطع الايدي والارجل من خلاف ، وقتل الابرياء حتى اصبح ذات يوم في البصرة وعلى باب قصره سبعمائة رأس (٢).

مضافاً الى افعال المغيرة بن شعبة في الكوفة ، وعمرو بن العاص في مصر ومروان بن الحكم في المدينة ، وعمرو بن سعيد الاشدق في مكة .

نعم كل ما فعله هؤلاء طاعة لله ، وخضوع لحكمه ـ على رأي الاستاذ الصعيدي ـ لانهم امتثلوا امر معاوية وامره من امر الله ، وحكمه من حكمه.

ب - يقول : ان معاوية تحرى الصواب، وافرغ وسعه في استنباط الحكم - كما فعل فضيلته تماماً - وانه مأجور اصاب ام اخطأ ، مع ان معاوية نفسه يعترف بأنه حكم بالهوى ، وخالف في حكمه رسول الله ميشرف ، فقد روى ان نصر بن حجاج بن علاط خاصم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد عند معاوية في عبد الله مولى خالد بن الوليد عند معاوية في عبد الله مولى خالد بن الوليد ، فأمر معاوية حاجبه ان يؤخر امضر ، امر هما حتى يحتفل مجلسه ، فجلس معاوية وقد تلفع بمطرف (٣) خز اخضر ،

<sup>(</sup>١) انظر تاریخ الطبري ج ٧ ص ٩٠ حوادث سنة ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النهج لابن ابي الحديد : م ٤ / ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المطرف « بضم الميم وسكون الطاء المهملة بعدها فاء » : رداء من خز مربع ذو اعلام .

وامر بحجر فادني منه . والقى عليه طرف المطرف ، ثم اذن لهما وقد احتفل المجلس . فقال نصر بن حجاج اخي وابن ابي ، عهد الى انه منه ، وقال عبد الرحمن : مولاي وابن عبد ابي وامنه ، ولد على فراشه ، فقال معاوية يا حرسي خد هذا الحجر — وكشف عنه — فادفعه إلى نصر بن حجاج وقال : يا نصر هذا مالك في حكم رسول الله عليه فانه قال : (الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فقال نصر : افلا اجريت هذا الحكم في زياد يا امير المؤمنين ؟ فقال : ذاك حكم معاوية وهذا حكم رسول الله عليه .

روى ذلك جماعة من المؤرخين منهم الطبري : ج ١٠ – ٤٨٠ في حوادث سنة ١٦٠ ، وابن عبد ربه في « العقد الفريد » : ٦ – ١٣٣ ، وقد نقل القصة فضيلته ايضاً ضمن كتاب المهدي العباسي في ابطال نسب زياد (١٠) وقد اعترف قبل ذلك بأن زياداً ابن عبيد في عنوان كتاب كتبه اليه (٢٠) .

ج -- يرى فضيلته: ان اجتهاد معاوية في هذه المسألة ارجح من اجتهاد غيره وليس في هذه القضية اجتهاد حتى يرجح فيها رأي على رأي ، وانما هو تمسك بالنص ووقوف عند حكم الشريعة من جهة ، وحكم بالهوى لأجل دعم ملك ، ومقتضى المصلحة الخاصّة من جهة اخرى .

د ـ يرى ان معاوية اكبر من ان يقصد رد الشريعة في سرِّأً وعلانية ، وانه من الظلم ان يطعن في حكمه ، وان بنى هاشم طعنوا في هذا الحكم ، لانه يقضي على آمالهم ، وتابعهم على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ، فيبدو من هذا ان بني هاشم ومن تابعهم في هذا الامر من الصحابة والتابعين ظلموا ذلك المسكين الذي لا يخالف الشريعة مثقال ذرة ، ولا يخرج عن حكمها قيد شعره .

<sup>(</sup>١) القضايا الكبرى في الاسلام: ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النهج لابن ابي الحديد : م ٤ / ٦٨.

واليائ تماذج من هذه المظالم المنصبة على ذلك الرجل المظلوم ؛

١ – قال الحسن بن علي عليه السلام في مراسلة جرت بينه وبين زياد في شأن سعيد بن سرح: سمعت جدي رسول الله عليه السلام يقول: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) (١).

٧ ــ وقال عليه السلام لزياد بمحضر معاوية : وما انت يا زياد وقريشاً !؟
 لا اعرف لك فيها اديماً صحيحاً ولا فرعاً نابتاً ، ولا قديماً ثابتاً ... ولدت
 لم تعرف لك العرب والدا فادعاك هذا ــ اي معاوية ــ بعد ممات ابيه ،
 مالك افتخار تكفيك سمية ويكفينا رسول الله عنائية (٧) .

غ ـ وكانت عائشة (رض) ممن لم يرض هذا الحكم، وقداً را دزياداً نيأخذها بدهائه ليحصل منها على اقرار بهذا الحكم فكتب اليها من زياد بن ابي سفيان وهو يريد ان تكتب له إلى زياد بن ابي سفيان فيحتج بذلك لدى من ينكره ففطنت عائشة لهذا وكتبت اليه من عائشة ام المؤمنين إلى ابنها زياد فلما قرأه ضحك وقال: لقد لقيت ام المؤمنين من هذا العنوان نصباً (ع).

ه \_ لما شهد الشهود بحضرة معاوية : ان زياداً ينتسب إلى ابي سفيان قام

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد م ٤ ص ٦٨

<sup>(</sup>٢) المحاسن والمساويء للبيهقي .

<sup>(</sup>٣) الأمامة والسياسة : ١/١٣٠.

<sup>(</sup>٤) القضايا الكبرى في الاسلام : ص ١٨٨ ، وشرح النهج لابن ابي الحديد : م ٤ / ٧٦.

يونس بن عبيد الثقفي (١) فقال: يا معاوية قضى رسول الله عملين (ان الولد للفراش وللعاهر، وأن الحجر الولد للفراش وللعاهر، وأن الحجر للفراش مخالفة لكتاب الله تعالى وانصرافاً عن سنة رسول الله علين بشهادة الي مريم على زنا ابي سفيان فقال معاوية والله يا يونس لتنتهين أولاً طيرن بلك طيرة بطيء وقوعها (٢).

٦ عبد الله بن عامر قال : لقد هممت اتي بقسامة من قريش يحلفون بالله ان ابا سفيان لم يرسمية (٣) .

√ — كان ابو بكرة اخو زياد لأمه . قد حلف ان لا يكلم زياد لما نكل عن الشهادة على المغيرة بن شعبة ايام عمر فدخل على زياد في البصرة فرأى بين يديه طفلا له يلاعبه فقال : كيف انت يا غلام ؟ ان اباله ركب في الاسلام عظيماً زني امه وانتفى من أبيه ولا والله ما علمت ان سمية رأت ابا سفان قط (٤٠) .

٨ - وقال الحسن البصري: اربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه منهن الا واحدة لكانت موبقة ، انتزاؤه على هذه الامة بالسفهاء حتى ابتزها امرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة ، واستخلافه ابنه بعده سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير وادعاؤه زياداً وقد قال رسول الله عليه : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وقتله حجراً ، ويلاً له من حجر واصحاب حجر قالها مرتين (٥٠).

<sup>(</sup>١) يونس بن عبيد بن انس بن علاج الثقفي من الصحابة وهو الخو صفية مولا ة سبية ام زياد .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب : ١٦ / ١٦ ، والاصابة : ٣ / ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) القضايا الكبرى في الاسلام: من ١٨٨.

<sup>( ؛ )</sup> شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : ؛ / ٧٦٠ .

<sup>(</sup>ه) الكامل لابن الاثير : ٤ / ٢٠٩ ، محاضرات الراغب : ٢ / ٢١٤ ، تاريخ الملفاء ص ١٣١ ، من احكام الشيخ عبد المتمال الصعيدي في قضاياء الكبرى ص ٢٠٢ : واني =

٩ ــ وقال سعيد بن المسيب : اول قضية رد من قضاء رسول الله علي الله على الله علي الله علي الله على الله علي الله علي الله على الله على

١٠ ــ وقال ابن بعجة اول داء دخل على العرب قتل الحسين وادعاء زياد

11 - وقال الجاحظ: استوى معاوية على الملك واستبد على بقية الشورى وعلى المسلمين من المهاجرين والانصار في العام الذي سموه عام الجماعة ، وما كان عام الجماعة بل عام فرقة ، وقهر وجبرية وغلبة ، والعام الذي تحولت فيه الامامة ملكاً كسروياً والحلافة منصباً قيصرياً ثم ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا ، وعلى منازل مارتبنا حتى رد قضية رسول الله يوالي رداً مكشوفاً ، وجحد حكمه جحداً ظاهراً في ولد الفراش وما يجب للعاهر مع اجماع الامة على ان سمية لم تكن لابي سفيان فراشاً ، وانه كان بها عاهراً فخرج بذلك من حكم الفجار إلى حكم الكفار. اه. ( افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكماً لقوم ... ) .

هـ ثم انظر التهافت في قوله : ان الحق حق في كل مكان وزمان ... واذا كانت المدة قد طالت على هذا الاستلحاق فان سقوط الحق بتلك المدة

ارى ان معاوية اخذ في قتل حجر واصحابه بظاهر قوله تعالى في الآية (٢٣) من سورة المائدة .
 ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً : ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ... ) .

لان الظاهر أن (أو) في الآية للتخيير وقد ذهب إلى هذا بعض السلف ، والاكثرون على أنها للتفصيل ، وأن جزاء أو لئك المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا أذا قتلوا واخذوا المال وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أذا أخذوا المال ولم يقتلوا وأن ينفوا من الارض أذا لم يقتلوا أو يأخذوا المال.

وقد اخذ معاوية باقصى عقوبة اولئك المحاربين ، لانه رأى نفسه امام فتنة اذ لم يأخذ فيها بذلك استطار شرها ، واعادت الحرب بين المسلمين فيذهب فيها من الدماء ما هو اعظم من حجر واصحاب حجر ... النخ .

و اترك الحكم على هذاالحكم للمطالع الكريم وليلاحظ ان الصعيدي قال في اول هذا البحث: وسأقوم بدرس هذه القضية غير متأثر بشيء غير ما يقضي به حكم الشرع ...

لم تتفق عليه الشرائع اما ما يترتب عليه من الارث فيمكن ان يسقـط بطول المدة ! .

وهكذا جعل الشتاء والصيف في سطح واحد !(١) .

و \_ ئم لاحظ وصفه معاوية بأنه يتحرى الحق ! ويحكم لا عن هوى ! وانه لم يخالف الكتاب والسنة .

متى يا حضرة الاستاذ كان معاوية بهذه الصفات.

يوم بغي على امير المؤمنين وسفك دماء المسلمين ؟

ام يوم قتل الافاضل من الصحابة كحجر بن عدي واصحابه ، وسعد بن ابي وقاص وامثاله (۲) ام يوم سم الحسن المجتبي (۳) وسب الامام المرتضي .

ام يوم استحل الربا (٤) و صلى الجمعة في يوم الاربعاء (١٠).

ام يوم عطل حدود الله <sup>(٦)</sup> وشرب ما حرم الله <sup>(٧)</sup> ... الخ .

واعود فأقول للاستاذ الصعيدي : لقد احسن قومك حين سدوا باب الاجتهاد حتى لا يجول في « ميدانه » من يدعي انه من اربابه مع انه لم يتحلل من التعصب المقيت ، والتقليد الاعمى .

<sup>(</sup>١) قالوا : أن إحدى النساء مرت ذات ليلة على ولدها فرأته نائماً مع زوجته فجذبتها بمنف وقالت : ابتمدي عبد فان الحر شديد ثم مرت في نفس الوقت على ابنتها وهي نائمة مع زوجها ققالت لها : التصقي بزوجك فان البرد شديد فسمعها زوجها فقال : ياهذه شتاء وصيف في سطح واحد .

<sup>(</sup> ٢ و ٣ ) انظر مقاتل الطالبيين في احوال الحسن بن علي عليهما السلام .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر موطأ مالك : ٢ / ٩ ه و سنن البيهقي : ٥ / ٢٨٠ و سنن النسامي : ٧ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>ه) انظر مروج الذهب ٣ / ٤١.

<sup>(</sup>٦) انظر الاحكام السلطانية للماوردي : ص ٢١ .

<sup>(</sup>٧) راجع مسئد الامام احمد بن حنيل : ٥ / ٣٤٥ .

## ٤٥ - ومِن كتياب له عليالت لام

إلى عثمان بن حنيف الانصاري وهو عامله على البصرة وقد بلغه انه دعي إلى وليمة قوم من اهلها

أَمَّا بَعْدُ يَا آبْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ فِتْيَةِ

(١) عثمان بن حنيف - بضم الحاء - الانصاري الاوسي من مشاهير الصحابة شهد احداً والمشاهد بعدها ، ومن كبار اصحاب امير المؤمنين عليه السلام ، يكنى : ابا عمرو ، عمل لعمر ثم لعلي عليه السلام ، قال ابن عبد البر : ذكر العاماء بالاثر والحبر : ان عمر بن الحطاب استشار الصحابة في رجل يوجهه إلى العراق ، فاجمعوا على عثمان بن حنيف وقالوا : ان تبعته على اهم من ذلك بصراً وعقلا ومعرفة وتجربة فهو أهل ، فاسرع عمر فولاه مساحة ارض العراق ، فضرب عثمان على كل جريب من الارض يناله الماء غامراً وعامراً درهماً وقفيزاً فبلغت جباية سواد الكوفة ماثة الف ألف ونيفاً ، ونال عثمان في نزول عسكر طلحة والزبير البصرة ما زاد في فضله ... الخ ( الاستيعاب : ٣ - ٩٠ ) .

لمح ابن عبد البر إلى ما ناله ولم يصرح به وقد اشرت إلى واقعة يوم الحمل الاصغر في الجزء الأول من هذا الكتاب ص ٣٣٦ وكيف غدروا به بعد الموادعة ، و من جملة ما فعاوا به – كما ذكر ابن الاثير في حوادث سنة ٣٦ – انهم نتفوا شعر رأسه و لحيته و حاجبيه و ضربوه و حبسوه ، و لما قتل حكيم بن جبلة – كما اشرنا إلى ذلك – ارادوا قتل عثمان بن حنيف ثم خافوا غضب الانصار فخلوا سبيله فقصد علياً عليه السلام فانتهى اليه بذي قار وقيل بالربذة والاول اترب فقال له : يا امير المؤمنين بعثتني ذا لحية وقد جئتك امرداً فقال عليه السلام : اصبت اجراً وخيراً .

وعثمان من الاثني عشر الذين انكرواعلى ابي بكر وطالبوا بالخلافة لعلي عليه السلام ، وهم : خالد بن سعيد بن العاص ، وسلمان الفارسي ، وابو ذر النفاري ، والمقداد بن الاسود ، وحمار بن ياسر ، وبريدة الاسلمي ، وابو الهيثم بن التيهان ، وخزيمة بن ثابت ، وابي بن كعب ، وابو ايوب الانصاري وسهل وعثمان ابنا حنيف وقد ذكر احتجاجهم ابو احمد الطبرسي في « الاحتجاج» ، ١ - ٩٧ .

وكان عثمان من شرطة الحميس وهم جماعة قال لهم امير المؤمنين عليه السلام تشرطوا فانما اشارطكم على الجنة ، ولست اشارطكم على ذهب وفضة ، ان نبياً من الانبياء فيما مضى قال لاصحابه تشرطوا فاني لست اشارطكم الاعلى الجنة ذكر ذلك ابن النديم في «الفهرست» ص ٢٤٩. وسكن عثمان بن حنيف الكوفة بعد وفاة على عليه السلام ومات بها في زمان معاوية .

أَهْلِ ٱلْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَة فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ ٱلْأَلُوانُ وَتُنْقَلُ إِلَيْكَ ٱلْجِفَانُ ، وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَنَّكَ ٱلْجَيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُولًا . وَغَنِيُّهُمْ مَدْعُولً . وَغَنِيُّهُمْ مَدْعُولً . فَمَا ٱشْتَبَهَ فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا ٱلْمَقْضَمِ ٣ ، فَمَا ٱشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظُهُ } ، وَمَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ هُ فَنَلْ مِنْهُ . فَمَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ .

أَلاْ وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومِ إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمهِ ، أَلاَ وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ آكْتَفٰى مِنْ دُنْيَاهُ بِطَمْرَيْهِ ٢ ، وَمَنْ طُعْمه بِقُرْصَيْهِ . أَلاَ وَإِنَّكُمْ لاَ تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِنَ وَمَنْ طُعْمه بِقُرْصَيْهِ . أَلاَ وَإِنَّكُمْ لاَ تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِنَ وَلَيْهُ وَلَكِنْ أَعِيْنُونِي بِوَرَعٍ وَآحْتِهادٍ ، وَعِقَةٍ وَسَدَادٍ ، فَوالله وَلَكِنْ أَعِيْنُونِي بِورَعٍ وَآحْتِهادٍ ، وَعِقَةٍ وَسَدَادٍ ، فَوالله

<sup>(</sup>١) فتية جمع فتى : وهو الشاب ، ويقال للسخي : فتى ، والمأدبة (يضم الدال وفتحها) الطعام يدعى اليها القوم ، وتستطاب : يطلب لك طيبها ، والالوان اصناف الطعام ، والحفان ( بكسر الحيم) . جمع جفنة وهي القصعة .

<sup>(</sup>٢) العاثل : الفقير والمحتاج ، ومجفو : مأخوذ من الحفاء وهو الاعراض .

<sup>(</sup>٣) القضم: يطلق على معنيين احداهما على اكل الشيء اليابس، وثانيهما الاكل باطراف الاسنان، وقيل: القضم: الاكل باطراف الاصنان، وقيل: القضم: الاكل بالكل باطراف الاصابع وضده الخضم وهو الاكل بالكف كلها، ومن امثالهم: (يبلغ الخضم بالقضم) اي: ان الشبعة قد تدرك بالاكل باطراف الاصابع، وهم يريدون: ان الغاية البعيدة قد تدرك بالرفق.

<sup>(</sup> ٤ ) الفظه : اي اطرحه .

<sup>(</sup>ه) بطيب و جوَّهه: بالحل في طرق كسبه ، امره ان يجتنب ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه. ( م) الله الله الله النالم الله النام الذي الذا الماليان الأرابان النار من داه لا

<sup>(</sup> ٦ ) الطمر « بكسر الطاء » الثوب الحلق البائي ، وانما جعلهما اثنين لانهما ازار ورداء لا بد منهما ، والطعم ( بضم الطاء ) : الطعام .

ما كنزت مِن دنياكم تبرأ ، ولا آدخرت مِن غنائِمها وَفُراً ١ ، وَلاَ أَعْدَدْتُ لِبَالِي ثَوْبِيَّ طِمْراً ٢ . وَلاَ حُزتُ مِن أَرضِها شبراً ، بَلَىٰ كَانَتْ فِسِي أَيْدِينَا فَدَكُ مِنْ كُلِّ مَا أَظَلَّتُهُ ٱلسَّمَاءُ ، فَشَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْم وَسَخَتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْم آخرِيسنَ . وَنِعْمَ الْحَكَمُ وَسَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْم آخرِيسنَ . وَنِعْمَ الْحَكَمُ اللهُ . وَمَا أَصْنَعُ بِفَدَك وَغَيرِ فَدَك وَالْنَفْسُ مَظَانَّهَا فِي غَد جَدَثٌ ٣ تَنْقَطِعُ فِي ظُلْمَتِه آثَارُهَا ، وَتَغِيبُ أَخْبَارُهَا ، وَحَفْرَةٌ لَوْ زِيدَ فِي فُسْحَتِها وَأُوسَعَتْ يَدَا حَافِرِهَا لأَضْغَطَها وَوَيْدَ وَالْمَدُرُ ٤ ، وَسَدَّ فُرَجَهَا ٱلتَّرَابُ ٱلْمُتَراكِمُ ، وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقُولِي ٢ لِتَأْتِي آمِنَةً يَوْمَ وَإِنَّمَا هِي نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقُولِي ٢ لِتَأْتِيَ آمِنَةً يَوْمَ وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقُولِي ٢ لِتَأْتِيَ آمِنَةً يَوْمَ وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقُولِي ٢ لِتَأْتِيَ آمِنَةً يَوْمَ وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَقُولِي ٢ لِتَأْتِيَ آمِنَةً يَوْمَ وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقُولِي ٢ لِتَأْتِيَ آمِنَةً يَوْمَ وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقُولِي ٢ لِتَأْتِيَ آمِنَةً يَوْمَ وَالْمَدُولَ مَنْ مَنْ فَيْ فَيْ مَا الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِي ٢ لِيَعْمَا لَاكُولَ مَا يَعْد لِمَا لَعْفُولُ مَا لَعْ الْمَنْ الْمَعْمَا الْمُعْرَاقُ لَا مُعَلَّى الْمُعْلَى الْعَقْرِي ٢ لِيَالْتَقُولُ مَا لِنَهُ الْمِي نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَقُولِي ٢ لِيَأْتِهَا فَيَعْمَلِهُ الْمُعْرَاقِ لَا لَعْمُ لَلْهُ لِي لَعْلَى الْمَالِي الْعَلَى الْعَلَامُ الْمُعَلِقُولِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِي الْعُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُولِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَعِلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

<sup>(</sup>١) حيث أنهم لا يستطيعون على ترويض انفسهم كرياضته لنفسه عليه السلام طلب منهم ان يقصروا في معونته بالكف عن المحارم والاجتهاد في الطاعة .

<sup>(</sup> ٢ ) التبر « بكسر فسكون » فتات الذهب والفضة قبل ان يصاغ ، والوفر المال .

<sup>(</sup>٣) اي : ما اعد ثوباً بالياً سملا لبالي ثوبيه فضلاعن ان يعد ثوباً قشيباً كما يفعله لملنلس في اعداد ثوب جديد ليابسوه عوض الاطمار التي ينزعونها . والثوب هنا عبارة عن الطمرين فان مجموع الرداء والازار يعد ثوباً واحداً فيهما يكسى البدن لا بأحدهما .

<sup>( ؛ )</sup> الحدث ( بالتحريك ) : القبر .

<sup>(</sup> ه ) اضغطها الحجر : جعلها ضأغطة اي زاحمة ، والمظان جمع مظنة وهي موضع الشيء ومألفه الذي يكون فيه .

<sup>(</sup>٢) اروضها : اذللها .

الْخَوْفِ الْأَكْبَرِ ، وَتَشْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ الْمَزْلَقِ ١ . ولَوْ شَيْتُ لَاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ ٢ . إِلَى مُصَفَى ۚ لَهٰذَا الْعُسَلِ وَلُبَابِ هَٰذَا الْقَمْتِ وَنَسَائِعِ هَذَا الْقَرِّ ، وَلَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلَبَنِي هَوَايَ وَيَقُودَنِي جَشَعِي ٣ إِلَى تَخَيُّرِ الْأَطْعِمَةِ . يَغْلَبَنِي هَوَايَ وَيَقُودَنِي جَشَعِي ٣ إِلَى تَخَيُّرِ الْأَطْعِمَةِ . يَغْلَبَنِي هَوَايَ وَيَقُودَنِي جَشَعِي ٣ إِلَى تَخَيُّرِ الْأَطْعِمَةِ . وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوِ الْيَمَامَةِ ٤ مَنْ لاَ طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبِعِ ، أَوْ أَبِيتَ مِبْطَاناً وَحَوْلِي بُطُونُ وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبِعِ ، أَوْ أَبِيتَ مِبْطَاناً وَحَوْلِي بُطُونُ وَكَالًا أَلْمَالًا الْقَائِلُ : وَحَوْلِي بُطُونُ وَكَالًا أَكُونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ : وَحَوْلِي بُطُونُ وَكَالِكَ أَكْبَادُ تَجِنَّ إِلَى الْقِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ أَشَارِكُهُمْ وَحَوْلِي بُطُونَ اللَّهُ وَمَنِينَ وَلاَ أَشَارِكُهُمْ فِي جُشُوبَةً فَى مَنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ أَشَارِكُهُمْ فِي جُشُوبَة فَى مَكَارِهِ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ أَشَارِكُهُمْ فِي جُشُوبَة فَى مَكَارِهِ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ أَشَارِكُهُمْ فِي جُشُوبَة فَى مَكَارِهِ اللَّهُ فِي جُشُوبَة فَى مُكُونَ أَسُوةً لَهُمْ فِي جُشُوبَة

<sup>(</sup>١) المزلق : الموضع الذي يخشى فيه الزلة وكذلك المزلقة ، والمراد بذلك الصراط .

<sup>(</sup> ٢ ) كان عليه السلام تجبى اليه الثمرات من كل مكان فلو شاء لاهتدى الطريق إلى التمتع بالطيبات من المطعومات والملبوسات ولكن هيهات ان يغلبه هواه ، او يؤثر على دينه شيئاً من دنياه .

<sup>(</sup>٣) الجشع : شدة الحرص .

<sup>( ؛ )</sup> اليمامة : منازل طسم وجديس وهي معدودة من نجد فتحها خالد بن الوليد سنة ١٢ ، والمبطان : عظيم البطن من كثرة الأكل ، وغرثى : جائعة .

<sup>. (</sup> ه ) البطنة : الكظة ، وهي الامتلاء من الطعام امتلاءاً شديداً ، والقد : سير من جلد غير مدبوغ ، والمعنى انها تطلب القوت ولا تجده . والبيت من ابيات لحاتم الطائي .

الْعَيْشِ١ . فَمَا خُلِقْتُ لِيَشْغَلَنِي أَكُلُ الطَّيِّبَاتِ كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّهَا عَلَفُهَا ، أَو الْمُرْسَلَةِ شُغْلُهَا تَقَمُّمُهَا ؟ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّهَا عَلَفُهَا وَتَلْهُو عَمَّا يُرَادُ بِهَا . أَوْ أَتْرَكَ سُدًى تَكْتَرِشُ مِنْ أَعْلَافِهَا وَتَلْهُو عَمَّا يُرَادُ بِهَا . أَوْ أَتْرَكَ سُدًى أَوْ أَهْمَلَ عَابِثاً ، أَوْ أَجُرَّ حَبْلَ الضَّلَالَةِ ، أَوْ أَعْتَسِفَ فَو أَهُمُ يَقُولُ إِذَا كَانَ هَذَا طَرِيقَ الْمَتَاهَةِ ٣ . وَكَأْنِي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ إِذَا كَانَ هَذَا طَرِيقَ الْمَتَاهَةِ ٣ . وَكَأْنِي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ إِذَا كَانَ هَذَا لَعُوتَ ابْنِ أَبِي طَالِبِ فَقَدْ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ عَنْ قِتَالِ قُوتَ ابْنِ أَبِي طَالِبِ فَقَدْ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ عَنْ قِتَالِ اللَّهُ عُودًا ، وَالرَّوائِعَ الْخُضِرَةَ أَرُقُ جُلُودًا ٤ ، وَالرَّوائِعَ عَلَا الْخَضِرَةَ أَرُقُ جُلُودًا ٤ ، وَالرَّوائِعَ عَنْ اللَّهُ عَلَابًا خُمُودًا ، وَأَنَا وَالنَّبَاتَاتِ الْبَدَوِيَّةَ أَقُولَى وُقُودًا هِ وَالذِّرَاعِ مِنَ الْعَضُدِ وَالذِّرَاعِ مِنَ الْعَضُدِ وَاللَّهِ لَوْ اللَّهُ كَالصِّنُو مِنْ الصَّنُو وَالذِّرَاعِ مِنَ الْعَضُدِ وَاللَّهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَالنَّرَاعِ مِنَ الْعَضُدِ وَاللَّهِ لَوْ تَظَاهُرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَيْتُ عَنْهَا ، وَاللَّهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَيْتُ عَنْهَا ، وَاللَّهِ لَوْ تَظَاهُرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَيْتُ عَنْهَا ،

<sup>(</sup>١) الجشوبة ؛ الخشونة .

<sup>(</sup> ٢ ) التقمم : اكل الشاة ما بين يديها بمقمتها اي بشفتها ، وسميت الكناسة قمامة لأن الانعام المهملة تتقممها ، وتكتر ش تملأكرشها .

<sup>(</sup>٣) اعتسف : ركب الطريق على غير قصد ، والمتاهة : موضع الحيرة .

<sup>(</sup>٤) الرواثع الخضرة : الاشجار والاعشاب الغضة .

<sup>(</sup> ه ) الوقود : اشتعال النار .

<sup>(</sup> ٢ ) الصنو أحد الصنوين ، وهما النخلتان يجمعها اصل واحد ، وتروى : (كالغموء من الفوء ) كما في رواية الفتال في «روضة الواعظين» والشهرستاني في « الملل والنحل » : ج ١ : ص ١٨٩ . والمراد من هذا التشبيه والذي بعده بيان شدة الامتزاج والقرب بينهما صلوات الله وسلامه عليهما .

وَلَوْ أَمْكَنَتِ ٱلْفُرَصُ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا ، وَسَأَجْهَدُ فِي أَنْ أَطَهِّرَ ٱلْفُرضَ مِنْ هَذَا ٱلشَّخْصِ ٱلْمَعْكُوسِ وَٱلْجِسْمُ فِي أَنْ أَطَهِّرَ ٱلْأَرْضَ مِنْ هَذَا ٱلشَّخْصِ ٱلْمَعْكُوسِ وَٱلْجِسْمُ ٱلْمَرْكُوسِ الْمَعْدِ الْمَدَرَةُ مِنْ بَيْنِ حَبِّ ٱلْحَصِيدِ ٢. ٱلْمَرْكُوسِ الْمَالَةُ مِنْ بَيْنِ حَبِّ ٱلْحَصِيدِ ٢.

( ومن هذا الكتاب وهو آخره )

إِلَيْكُ عَنِّي يَا دُنْيَا فَحَبْلُكُ عَلَى غَارِبِكُ ، قَد ٱنْسَلَلْتُ مِنْ مَخَالِبِكُ ، وَأَفْلَتُ مِنْ حَبَائِلِكُ ، وَأَجْتَنَبْتُ ٱلذَّهَابِ مِنْ مَخَالِبِكُ ، وَأَفْلَتُ مِنْ حَبَائِلِكُ ، وَأَجْتَنَبْتُ ٱلذَّهَابِ فَي مَدَاحِضَكَ . أَيْنَ ٱلْقُرُونَ ٱلَّذِينَ غَرَرْتِهِمْ بِمَدَاعِبِكِ عَرَرْتِهِمْ بِمَدَاعِبِكِ عَلَيْنُ الْأُمْمُ ٱلَّذِينَ فَتَنْتِهِمْ بِزَخَارِفِكُ . هَا هُمْ رَهَائِنُ أَيْنَ ٱلْأُحُودِ . وَٱللَّهِ لَوْ كُنْتِ شَخْصاً مَرْئِياً ٱللَّهُودِ وَمَضَامِينُ ٱللَّحُودِ . وَٱللَّهِ لَوْ كُنْتِ شَخْصاً مَرْئِياً وَقَالَبا حَسِياً لَا قَمْتُ عَلَيْكِ حُدُودَ ٱللهِ فِي عِبَادٍ غَرَرْتِهِمْ وَقَالَبا حَسِياً لَا قَمْتُ عَلَيْكِ حُدُودَ ٱللهِ فِي عِبَادٍ غَرَرْتِهِمْ بِالْأَمَانِي وَأُمَم الْقَيْتِهِمْ فِي ٱلْمَهَاوِي ، وَمُلُوكُ أَسْلَمْتِهِمْ فِي اللّهَ اللّهِ وَرْدَ وَلا صَدَرَه . .

<sup>(</sup>١) المراد بالشخص المعكوس معاوية وسماه شخصاً معكوساً وجسماً مركوساً والمراد انعكاس عقيدته ، وارتكاسه في الضلال .

<sup>(</sup> ٢ ) المدرة ( بالتحريك ) قطعة الطين اليابس ، وحب الحصيد : حب النبات المحصود كالقبح ونحوه .

<sup>(</sup>٣) الغارب : الكاهل ، وانسل من مخالبها : لم يعلق به شيء من شهواتها ، والحبائل جمع حبالة : وهي شبكة الصياد ، وافلت خلص ، والمداحض : المساقط .

<sup>(</sup> ع ) الداعب جمع مدعبة ، من الدعابة : وهي المزاح .

<sup>(</sup>ه) الورد ( بالكسر ) ورود الماء ، والصدر ( بالتحريك ) الرجوع عنه بعد الشرب

هَيْهَاتَ مَنْ وَطِيءَ دَحْضَكِ زَلِقَ١ ، وَمَنْ رَكِبَ لُجَجَكِ غَرِقَ ، وَمَنْ رَكِبَ لُجَجَكِ غَرِقَ ، وَمَنِ اَزْوَرَ عَنْ حَبَائِلِكَ وَفِّقَ٢ . وَالسَّالِمُ مِنْكِ كَيَوْم حَانَ لَا يُبَالِي إِنْ ضَاقَ بِهِ مُنَاخُهُ وَالدُّنْيَا عِنْدَهُ كَيَوْم حَانَ انْسِلاَخُهُ ٣ . اعْزُبِي عَنِّي ٤ . فَوَالله لاَ أَذِلُّ لَكُ فَتَسْتَذَلِّينِي انْسِلاَخُهُ ٣ . اعْزُبِي عَنِّي ٤ . فَوَالله لاَ أَذِلُّ لَكُ فَتَسْتَذَلِّينِي وَلاَ أَسْلَسُ لَكُ فَتَقُودِينِي . وَآيْمُ الله يَمِيناً أَسْتَثْنِي وَلاَ أَسْلَسُ لَكُ فَتَقُودِينِي . وَآيْمُ الله يَمِيناً أَسْتَثْنِي وَلاَ أَسْلَسُ لَكُ فَتَقُودِينِي . وَآيْمُ الله يَمِيناً أَسْتَثْنِي وَلاَ أَسْلَسُ لَكُ فَتَقُودِينِي . وَآيْمُ الله يَمِيناً أَسْتَثْنِي الله يَمِيناً أَسْتَثْنِي الله وَلَا أَسْلَسُ لَكُ فَتَقُودِينِي . وَآيْمُ الله يَمِيناً أَسْتَثْنِي الله الله وَلَا أَسْلَكُ الله الله وَلَا أَسْلَكُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا أَلْمُ الله وَلَا أَلَا مَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا أَلَا الله وَلَا أَلَا مُقَالِقٍ كَعَيْنِ مَا لِهِ نَضَبَ مَعِينَهَا الله وَيَشَعِلَهُ وَمَا الله وَيَعْمَا الله وَوَرَقَ مَنْ عَشْبِهَا فَتَرْبِضَ وَيَاكُلُ عَلَى مِنْ الله وَيَشَعْمُ الله وَيَسْلَعُ مَنْ وَعُهَا . أَتَمْتَلَى الله وَتَسْلِهُ وَمَا وَمَا وَمَا الله وَتَسْلِهُ وَلَا عَلَى الله وَلَا الله وَلَو الله وَلَا الله و

<sup>(</sup>١) الدحض : المكان الزلق الذي لا تثبت فيه الاقدام .

<sup>(</sup>۲) ازور : مال وتنکب .

<sup>(</sup>٣) الملتاخ : عبرك الابل ، وحان : حضر ، وانسلاخه : زواله .

<sup>(</sup> ٤ ) عزب الرجل ( بالفتح ) : بعد ، ولا اسلس لك ( بفتح اللام ) : اي لا انقاد لك

<sup>(</sup>ه) تهش : تنبسط اه وتفرح به لشدة حرمانها ، ومطعوماً حال من القرص كما ان مأدوماً حال من الملح ، والادام : ما يؤكل مع الخبز من لحم وغيره .

<sup>(</sup>٦) المقلة : العين ، ونفسب : غار ، والمعين الماء الحاري ، اي لأبكين حتى لا يبقى . في عيني دمم .

<sup>(</sup> ٧ ) الربيضة : الغنم او البقر اذا كانت في مرابضها . والربوض للغنم.والبقر كالبروك للابل .

زَادِهِ فَيَهْجَعَ ١؟ قَرَّتْ إِذَا عَيْنُهُ ٢ إِذَا ٱقْتَدَى بَعْدَ ٱلسُّنِينَ ٱلْمُتَطَاوِلَةِ بِالْبَهِيمَةِ ٱلْهَامِلَةِ ٣ وَٱلسَّائِمَةِ ٱلْمَرْعِيَّةِ .

طُوبى لِنَفْسِ أَدَّتْ إِلَى رَبِّهَا فَرْضَهَا ، وَعَرَكَتْ بِجَنْبِهَا بُوْسَهَا ، وَعَرَكَتْ بِجَنْبِهَا بُوْسَهَا بُوْسَهَا وَتَوسَّدَتْ خَي اللَّيْلِ غُمْضَهَا ه حَتَّى إِذَا غَلَبَ الْكُرَى عَلَيْهَا اَفْتَرَشَتْ أَرْضَهَا وَتَوسَّدَتْ كَفَّهَا فِي مَعْشَرِ أَسْهَرَ عُيُونَهُمْ خَوْفُ مَعَادِهِمِمْ ، وَتَجَافَتْ عَنْ فِي مَعْشَرِ أَسْهَرَ عُيُونَهُمْ خَوْفُ مَعَادِهِمِمْ ، وَتَجَافَتْ عَنْ مَضَاجِعِهِمْ جُنُوبُهُمْ . وَهَمْهَمَتْ بِذِكْرِ رَبِّهِم شَفَاهُهُمْ ، مَضَاجِعِهِمْ جُنُوبُهُمْ . وَهَمْهَمَتْ بِذِكْرِ رَبِّهِم شَفَاهُهُمْ ، وَتَعَلَّمُ وَتَعَلَّمُ مَنْ بِذِكْرِ رَبِّهِم شَفَاهُهُمْ ، وَتَعَلَّمُ وَتَعَلَيْهُمْ وَتُعَلِيهُمْ أَلُمُفْلُحُونَ » .

فَاتَّقِ ٱللهُ يَا ٱبْنَ حُنَيْفٍ وَلْتَكْفِكَ أَقْرَاصُكَ لِيكُونَ مِنَ ٱلنَّارِ خَلاَصُكَ .

اما مصادر هذا الكتاب فقد روى بعضه الصدوق في ُ ( الامالي ) : في

<sup>(</sup>١) يهجم من الهجوع وهو الشكون ليلا .

<sup>(</sup>٢) دعاء على نفسه ببرود العين اي جمودها من فقد الحياة .

<sup>(</sup>٣) الهاملة : الانعام التي ترسل للرعى نهاراً بلا راع .

<sup>( ؛ )</sup> البؤس : الضراي صبرت على بؤسها والمشقة التي تنالها ، يقال : عرك فلان بجنبه الاذى اي اغض عنه ، وصبر عليه .

<sup>(</sup>ه) الغمض « بالضم » : النوم وكذلك الكرى .

<sup>(</sup>٦) الهمهمة : الكلام الحفي ، وتقشع الغمام : انجلي .

المجلس التسعين من قوله: « ولو شئت ... » الخوفي شرح ابن ابي الحديد فقرات من هذا الكتاب لم يذكرها الرضي رحمه الله او ذكرها ولكن باختلاف مع روايته في بعض الالفاظ ، فتراه يقول بعد شرح قوله عليه السلام: ( الاوان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ): وروى: قد اكتفى من الدنيا بطمريه ، وسد فورة جوعه بقرصيه (۱) لا يطعم الفلذة في حوليه الا في يوم اضحيته) .

ويقول في شرح قوله عليه السلام: (ولو شئت لاهتديت الطريق الر مصفى هذا العسل... الخ): قدروى(لو شئت لاهتديت إلى هذا المصفى ، ولباب هذا البر المنقى فضربت هذا بذاك حتى ينضج وقوداً ويستحكم معقوداً).

ويقول عند شرح قوله عليه السلام: (ولعل بالحجاز او باليمامة ...)الخ ولعل بالمدينة يتيماً تربا ، يتضور سغباً (٢) ، ابيت مبطانا وحولي بطون غرثى ، اذن يحضرني يوم القيامة وهم من ذكر وانثى) .

ويقول: في قوله عليه السلام: (ولتكفف اقراصك) (٣) وقد رواها قوم بالنصب قالوا: (فاتق الله يابن حنيف ولتكفف اقراصك لترجو بها من النار خلاصك).

وفي هذا دلالة واضحة على انه عثر على الكتاب في مصدر غير «نهج البلاغة » واخذ ذلك الاختلاف عن غير رواية الشريف الرضي وتأمل جيداً في قوله : وقد رواها قوم .

<sup>(</sup>١) وفي رواية ابن شهراشوب زيادة هذه الفقرة « قد آثر اليتيمة على سبطيه » .

<sup>(</sup>٢) رجل ترب « بكسر الراء » . اي فقير لا مال له يقال : ترب فلان اذا افتقر فكأنه لعمق بالتراب لشدة فقره ، واترب اذا استغى والسغب : الجوع .

<sup>(</sup>٣) لا يخفى ان رواية فلتكفف في نسخة ابن ابى الحديد وَفي غيرها فلتكفك .

واضف إلى ذلك ان بعض هذا الكتاب مروي بعد الرضي في كل من « الخرائح والجرائج » للقطب الراوندي (۱٬ ، و « روضة الواعظين» لابن الفتال النيسابوري : ص ۱۲۷ ، « والمناقب » لابن شهر اشوب : ج ۲ ص ۲۱ کما نقل الزنخشري قطعة من هذا الكتاب في « ربيع الابرار » : ص ۲۱ کما نقل الزنخشري قطعة من هذا الكتاب في « ربيع الابرار » : ص ۲۱ کما فغلوطة مكتبة الامام كاشف الغطاء . بمغايرة لرواية الرضي في بعض الكلمات والعبارات كما تختلف رواية كل واحد من هؤلاء عن رواية الصاحبيه وفي كل ذلك آيات على اشتهار هذا الكتاب عن امير المؤمنين عليه السلام وان الرضي لم يتفرد بروايته .

### ٤٦ - ومِن كتّاب له عليالت لام

#### إلى بعض عماله

أُمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ ، وَأَقْمَعُ بِهِ نَخْوَةَ ٱلأَثْيَمِ وَأَسُدُّ بِهِ لَهَاةَ الثَّعْرِ ٱلْمَخُوفِ٧. فَآسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَى مَا أَهَمَّكَ ، وَٱخْلِطِ الشِّدَّةَ بِضِغْثِ مِنَ ٱللِّينِ٣ ، وَٱرْفَقُ مَا كَانَ الرِّفْقُ أَرْفَقُ ، وَٱعْتَزِمُ مِنَ ٱللِّينِ٣ ، وَٱرْفَقُ مَا كَانَ الرِّفْقُ أَرْفَقُ ، وَٱعْتَزِمُ

ر١) انظر بحار الانوار : ج ٤٠ ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٢) استظهر به: اجعله كالظهر والمراد: استمين به، واقمع: اكسر، والنخوة ربفتح النون »: الكبرياء، والاثيم: المخطى، المذنب، والثغر: مظنة طروق الاعداء في حدود الممالك، واللهاة. قطعة لحم مدلاة على باب القم، قرنها بالثغر تشبيهاً له بفم الانسان، وهي احسن الاستمارات.

<sup>(</sup>٣) الضغث : قبضة حشيش مختلط يابسها بشيء من الرطب .

بِالشِّدَّةِ حِينَ لاَ يُغْنِي عَنْكَ إِلاَّ الشِّدَّةُ وَٱخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَٱلْنِ لَهُمْ جَانِبَكَ ، وَآسِ جَنَاحَكَ وَٱلْنِ لَهُمْ جَانِبَكَ ، وَآلْاِشَارَةِ وَالتَّحِيَّةِ ، بَيْنَهُمْ فِي ٱللَّحْظَةِ وَٱلْنَظْرَةِ ١ ، وَٱلْإِشَارَةِ وَالتَّحِيَّةِ ، حَتَّى لاَ يَطْمَعَ ٱلْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ ، وَلاَ يَيْأَسَ الضَّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ ، وَلاَ يَيْأَسَ الضَّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ ، وَلاَ يَيْأَسَ الضَّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ ، وَالسَّلامُ .

العامل المكتوب اليه هذا الكتاب هو مالك بن الحارث الاشتر رحمه الله ، وكان علي عليه السلام حين انصرف من صفين رده إلى عمله بالجزيرة ، فلما انقضى امر الحكومة واضطربت مصر على محمد بن ابي بكر رضي الله عنه كتب اليه علي عليه السلام هذا الكتاب فاقبل مالك إلى علي عليه السلام حتى دخل عليه فحدثه حديث اهل مصر ، وخبره خبر اهلها ، وقال : ليس لها غيرك اخرج رحمك الله فخرج الاشتر ، وتوجه اليها ، وكتب معه امير المؤمنين عليه السلام إلى اهل مصر الكتاب الذي مر تحت رقم : (٣٨) ، وعهد اليه بالعهد الذي سيأتي تحت رقم : (٣٨) ، فكان من امر مالك ما هو مشهور (٢٠) .

وقد روى هذا الكتاب ابراهيم بن هلال الثقفي في كتاب « الغارات » على ما حكاه ابن ابي الحديد (٣) ، والبلاذري في ترجمة على عليه السلام من

<sup>(</sup>١) اي شارك بينهم وتروى : «وساوي بينهم » والممنى واحد ، واخذ هذا بعضهم فقال : اقسم اللحـظ بيننـــا ان في اللحــظ لعنوان ما تجن الصدور انمـــا الــــر روضة فاذا مــــا كان بشر فروضـــة وغدير

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٩١ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة : م٢ / ٢٩.

« انساب الاشراف » : ص ٣٦٨ ط. الاعلمي . . ومحمد بن جرير الطبري في « التاريخ.» : ج ٦ – ٣٣٩٢ ط : ليدن في حوادث سنة ( ٣٨ ) و اشار اليه ابن الاثير في « الكامل » ج ٣ ص ١٧٧ في حوادث السنة المذكورة .

ويظهر من رواية الطبري ان فقرات من هذا الكتاب كلم امير المؤمنين عليه السلام مالكاً بها عندما قدم عليه ، وسواء كانت تلك الفقرات في الكتاب ام الخطاب فانها من الكلام المروي عن امير المؤمنين عليه السلام قبل الشريف الرضى نور الله ضريحه .

### ٤٧ \_ ومن وصيت له عليه لت الم

للحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجملعنه الله

أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى اللهِ ، وَأَنْ لاَ تَبْغِيَا الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَيَا الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتَا الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا ١ وَلاَ تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا ٢ ، وَقُولاً لِلْحَقِّ ، وَاعْمَلاَ لِلأَجْرِ ، وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَلَامَظْلُوم عَوْناً .

أُوصِيكُمَا ، وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي ، بِتَقْوى الله ، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ ، وَصَلاَحِ ذَاتِ بَيْنَكُمْ ، فَصَلاَحِ ذَاتِ بَيْنَكُمْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُما ، صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُما ، صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ ،

<sup>(</sup>١) لا تبغيا الدنيا . اي لا تطلبا الدنيا و ان طلبتكما .

<sup>(</sup> ٢ ) روي ولا تأسيا . وهي بمعنى لا تأسفا ، وزوي . قبض ونمحى عنكما .

يَقُولُ : « صَلاَحُ ذَاتِ ٱلْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ » ٱللهَ ٱللهَ في ٱلأَيْتَامِ ؛ فَلاَ تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ ١ ، وَلاَ يَضِيعُوا بِحَضْرَتَكُمْ ، وَٱللَّهَ ٱللَّهَ في جيرَانكُمْ ، فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ ، مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُورَّتُهُمْ ٢ وَٱللَّهُ ٱللَّهُ فَي ٱلْقُرْآنَ ؛ لاَ يَسْبِقُكُمْ بِالْعَسَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ ، وَٱللَّهُ ٱللَّهُ فَي ٱلصَّلاَةِ ؛ فَإِنَّهَا عَمُودُ دينِكُمْ ، وَٱللَّهُ ٱللَّهَ فَي بَيْت رَبِّكُمْ ؛ لاَ تُخَلُّوهُ مَا بَقِيتُمْ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ تُركَ لَمْ تُنَاظرُوا٣ وَٱللَّهِ ٱللَّهَ فِي ٱلْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسَنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱلله ؛ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُل ٤ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ ، لاَ تَتْرُكُوا ٱلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوف وَٱلنَّهِيَ عَن ٱلْمُنْكُر فَيُولَى عَلَيْكُمْ شَرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ ثم قَالَ :

<sup>(</sup>١) اغب القوم جاءهم يوماً وترك يوماً . اي لا تجيموهم بان تطمموهم غباً .

<sup>(</sup>٢) اي يجعل لهم حقاً في الميراث .

<sup>(</sup>٣) شدد الوصاة بالحج ويريد إنكم ان اهملتموه لم تمهلوا .

<sup>(</sup> ٤ ) التباذل : مداولة البذل : اي العطاء .

يَا بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ لاَ أَلْفِيَنَّكُمْ ١ تَخُوضُونَ دِمَاءَ ٱلْمُسْلِمِينَ خَوْضًا تَقُولُونَ : قُتِلَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ قُتِلَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ قُتِلَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ قُتِلَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، أَلاَ لاَ يُقْتُلَنَّ بِي إِلاَّ قَاتِلِي .

أَنْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُ مِنْ صَرْبَتِهِ هَا فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ مَا فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ ، وَلاَ يُمَثَّلُ بِالرَّجُلِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: « إِيَّاكُمْ وَٱلْمُثْلَةَ ، وَلَكْ بِالْكُلْبِ الْعَقُورِ » .

رويت هذه الوصية باسناد وارسال وممن سبق الرضي بروايتها :

1 - ابو مخنف لوط بن يحيى قال : حدثني عطية بن الحارث عن عمر بن تميم وعمر و بن ابي بكار : ان علياً لما ضرب جمع له اطباء الكوفة فلم يكن احد أعلم بجرحه من اثير بن عمر و بن هانيء السكوني ، وكان متطبباً ، صاحب كرسي يعالج الجراحات ، وكان من الاربعين غلاماً الذين كان خالد بن الوليد اصابهم في عين التمر فسباهم ، وان اثيراً لما نظر إلى جرح امير المؤمنين عليه السلام دعا برئة شاة حارة واستخرج عرقاً منها ، فأدخله في الجرح ثم استخرجه فاذا عليه بياض الدماغ فقال له يا امير المؤمنين : اعهد عهدك فان عدو الله قد وصلت ضربته ام رأسك فدعا علي عند ذلك بصحيفة و دواة وكتب وصيته ... وذكر الوصية وفيها زيادة على ما ذكره الرضى (٢) .

<sup>(</sup>١) لا الفينكم نفي في معنى النهي ، ومعناه لا اجدنكم وليس معنى قوله : « ضربة بضربة » ان دم ابن ملجم لعنه الله يقابل دمه الزكيولكن مراده النهيءن أخذ غير مبالظن والتهمة كما نهاهم عن المثلة كما اوضح ذلك فيما بعده .

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين : ص ٣٨ .

٢ — ابو حاتم السجستاني في كتابه «المعمرون والوصايا» ص ١٤٩ بسنده عن عبد الرحمن بن جندب عن ابيه ، قال : دخلت على على بن ابي طالب رضي الله عنه اسأل عنه لما ضربه ابن ملجم قمت قائماً ولم اجلس لمكان ابنته وهي مستترة فدعا علي الحسن والحسين رضوان الله عليهم فقال اوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وان بغتكما ...

ثم نقل الوصية بروايتين من طريقين ( الاول ) كما مر و ( الثاني ) عن ابراهيم بن ايوب الاسدي قال حدثني عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي عن محمد بن علي قال : اوصى علي الحسن بن علي رضي الله عنهما .. الخ .

وما رواه ابو حاتم فيه ما في « النهج » بزيادة وتفاوت يسير .

T – ابو جعفر الطبري في « التاريخ » : ج T – T في حوادث سنة T . وذكر وصيته لمحمد بن الحنيفة بما اوصى به الحسنين عليهما السلام.

٤ - ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي في «الامالي» ص ١١٢ ذكر اول هذه الوصية وذكر وصيته لمحمد بن الحنفية بما اوصى بــه اخويه عليهما السلام .

ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني في « الكافي » ج ٧ص١٥ رواها بصورة فيها جميع ما نقله الرضي .

٢ ــ ابو الحسن المسعودي في « مروج الذهب » ج ٢ ــ ٤٢٥ روى طرفاً منها في خبر مقتله عليه السلام .

٧ ــ ابن شعبة في «تحف العقول » ص ١٩٧ تحت عنوان وصيته إلى ابنه الحسن عليهما السلام لما حضرته الوفاة ، وقال : كتبنا منها ما اقتضاه الكتاب

 $\Lambda = 1$  ابو الفرج الاصبهاني في « مقاتل الطالبيين » : ص  $\Lambda$  ، قال : حدثني احمد بن عيسى ، قال : حدثني الحسن بن نصر ، قال حدثنا زيد بن

المعذل عن يحيى بن شعيب عن ابي مخنف وذكر ما نقلناه عن ابي مخنف قبل قليل .

٩ ــ الصدوق في « الفقيه » : ج ٤ص١٤١ بصورة ابسط مما في « نهج البلاغة » .

هؤلاء كلهم قبل الرضي وممن رواها بعده ابن كثير في « البداية والنهاية » والخوارزمي في « المناقب » : ص ۲۷۸ والاربلي في « كشف الغمة » : ج ٢ ـ ٥٥ واشار اليها كل من ابن الاثير في « الكامل » في حوادث سنة . ٤ ، ومحب الدين الطبري في « ذخائر العقبي » ص ١١٦ والفتال في « روضة الواعظين » ص ١٣٦ ، وامثال هؤلاء .

وفي « الدرر النبوية بالاسانيد اليحيوية » للقاضي ابي محمد عبد الله بن ابي النجم من علماء الزيدية ( مخطوطة : الورقة ١٠) بسنده عن علي انه دعا بنيه وهم احدى عشر رجلا الحسن والحسين ومحمد وعمر ومحمد الاصغر وعباس وعبد الله وجعفر وعثمان وعبيد الله وابو بكر فلما اجتمعوا عنده قال : ليبر صغاركم كباركم وليرأف كباركم بصغاركم إلى آخر ما مر في ( باب الحطب ) برقم ( ١٦٤) (١) .

ثم خطبهم بالخطبة التي مرت برقم ( ١١٨ ) في باب الخطب التي اولها « لقد علمت تبليغ الرسالات .. الخ » .

ثم أوصى الحسن والحسين عليهما السلام وبقية اولاده بهذه الوصية .

ويبدوا من ذلك ان جماعة كانوا حضوراً عندهفوجهاليهم بعض الكلام. أولاً ، ثم أوصى بنيه بهذه الوصية .

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ٤٠.

## ٤٨ - ومِن كتاب له عليالت لام

إلى معاويــة

وَإِنَّ ٱلْبَغْيَ وَٱلزُّورَ يَذِيعَانِ بِالْمَرْءِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ١ ، وَقَدْ عَلَمْتَ أَنَّكَ غَيْرُ وَيُبْدِيَانِ خَلَلَهُ عِنْدَ مَنْ يَعِيبُهُ . وَقَدْ عَلَمْتَ أَنَّكَ غَيْرُ الْحَقِّ مُدْرِكَ مَا قُضِيَ فَوَاتُهُ ٢ . وَقَدْ رَامَ أَقْوَامٌ أَمْراً بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ فَيهُ مَدْرِكَ مَا قُضِيَ فَوَاتُهُ ٢ . وَقَدْ رَامَ أَقْوَامٌ أَمْراً بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ فَيهُ فَتَبَطُ فِيهِ فَتَأَوَّلُوا عَلَى ٱلله فَأَكْذَبَهُم ٣ . فَاحْذَرْ يَوْماً يَغْتَبِطُ فِيهِ مَنْ أَمْكَنَ ٱلشَّيْطَانَ مِنْ مَنْ أَمْكَنَ ٱلشَّيْطَانَ مِنْ قَيْدِهِ فَيَادِهِ فَلَمْ يُجَاذِبُهُ . وَيَنْدَمُ مَنْ أَمْكَنَ ٱلشَّيْطَانَ مِنْ قَيْدِهِ فَلَمْ يُجَاذِبُهُ . وَقَدْ دَعَوْتَنَا إِلَى حُكْمِ ٱلْقُرْآنِ وَلَكُنّا أَجَبْنَا ، وَلَكُنّا أَجَبْنَا أَوْلُونَا أَجَبْنَا ، وَلَكُنّا أَجَبْنَا أَكُوبُكُمْ الْقُرْآنَ فِي حُكْمِهِ . وَٱلسَّلَامُ .

لما اشتد القتال يوم الهرير تعصب على عليه السلام بعمامة رسول الله يختلط ونادى : ايها الناس من يشرى نفسه لله ان هذا يوم له ما بعده فانتدب معه ما بين عشرة آلاف إلى اثني عشر الفا ، فتقدمهم على عليه السلام ، وقال دبيب النمل لا تفوتوا واصبحوا بحربكهم وبيتسوا

<sup>(</sup>١) يذيعان به : يشهرانه ويفضحانه ، وفي نسخة ابن ابي اغديد : يوتغان : اي يهلكانه ، والوتغ « بالتحريك » : الحلاك .

<sup>(</sup> ٢ ) ما قَضَى فواته : هو دم عثمان الذي جعل معاوية منه شبهة في محاربته لامير المؤمنين عليه السلام وهو يعلم انه لا يدركه .

<sup>(</sup> ٣ ) تأولوا على الله : اي تطاولوا على احكامه بالتأويل ، فاكذبهم : اظهر فساد تأويلهم ، وتروى « تألوا » : اي حلفوا من الآلية وهي اليمين .

<sup>(</sup> ٤ ) يتغبط : يفرح وتروى «يغبط ّ » : يتمنى مثل حاله .

حتى تنالوا الثأر او تموتوا او لا فاني طالما مُعصيت (١) قد قلتم لو جثتنا فجيت ليس لكم ما شئتم وشيــــت بــل ما يريد المحيى المميت

وحمل عليه السلام وحمل الناس كلهم حملة واحدة ، فلم يبق لاهل لشام صف الا ازالوه ، فلما رأى معاوية اخذ بمعرفة فرسه ، ووضع رجله في الركاب ، وتهيأ للهرب ، غير ان عمرو بن العاص اشار برفع المصاحف فرفعت ، فوقع الاختلاف في عسكر اهل العراق ، وكتب إلى آمير المؤمنين عليه السلام:

اما بعد : فان هذا الامر قد طال ببينا وبينك ، وكل واحد منا يرى انه على الحق فيما يطلب من صاحبه ، ولن يعطي واحد منا الطاعة للآخر ، وقد قتل في ما بيننا بشر كثير ، وانا اتخوف ان يكون ما بقي اشد مما مضى ، وانا سوف نسأل عن هذه المواطن ، ولا يحاسب غيري وغيرك ، وقد دعوتك إلى امر لنا ولك فيه حياة وعذر وبراءة ، وصلاح للامة ، وحقن للدماء ، وإلفة للدين ، وذهاب للضغائن والفتن ، ان نحكم بيني وبينك حكمين مرضيين ، احداهما من اصحابي والآخر من اصحابك ، فيحكمان بيننا بما انزل الله ، فهو خبر لي ولك ، واقطع لهذه الفتن فاتق الله فيما دعيت اليه ، وارض بحكم القرآن ان كنت من اهله والسلام .

فكتب اليه على عليه السلام:

من عبد الله علي امير المؤمين إلى معاوية بن ابي سفيان .

اما بعد ، فان افضل ما شغل به المرأ نفسه اتباع ما حسن به فعله ، واستوجب فضله ، وسلم من عيبه فان البغي والزور يزريان بالمرأ في دينه ودنياه . . . إلى آخر ما نقله الرضي في « نهج البلاغة » .

روی ذلك ابراهیم بن دیزیل فی كتاب « صفین » (۲) و نصر بن مزاحم

 <sup>(</sup>١) بضم العين .
 (٢) انظر شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : ١٨ س ١٨٨ .

في كتاب « صفين » ص ٤٩٣ وكلاهما متقدم على الشريف الرضي . كما روى هذا الكتاب احمد بن اعثم الكوني في ( الفتوح ) : ج ٣ – ٣٢٢ بأطول مما رواه الرضي .

# ٤٩ - ومِن كتيات بيله عليال تسلام

#### إِلَى غيره

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ٱلدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا ، وَلَمْ يُصِبُ صَاحِبُهَا مِنْهَا شَيْمًا إِلاَّ فَتَحَتْ لَهُ حِرْصاً عَلَيْهَا وَلَهَجاً بِهَا مَنْهَا مَنْهَا شَيْمًا إِلاَّ فَتَحَتْ لَهُ حِرْصاً عَلَيْهَا وَلَهَجاً بِهَا مَا نَالَ فِيهَا عَمَّا لَمْ يَبْلُغُهُ مِنْهَا . وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ وَنَقْضُ مَا أَبْرَمَ وَلَوِ مَنْهَا . وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ وَنَقْضُ مَا أَبْرَمَ وَلَوِ مَنْهَا . وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ وَنَقْضُ مَا أَبْرَمَ وَلَوِ مَنْهَا . وَمَنْ وَرَاءِ خَلِكَ فِرَاقُ مَا بَقِيَ . وَٱلسَّلَامُ .

في النسخة التي عليها شرح ابن ابي الحديد ان هذا الكتاب كتبه عليه السلام إلى معاوية وهو خطأ من النساخ لان ابن ابي الحديد نص على انه إلى عمر و بن العاص في موضعين من الشرح (الاول) في المجلد الاول: ص ١٨٨، و (الثاني) في المجلد الرابع: ص ١١٤. كما رواه ابن اعتم الكوفي في «الفتوح» ج ٣ ص ٣٢٣ وذكر ان المكتوب اليه عمر و بن العاص. ورواه الدينوري في (الاخبار الطوال) ص ١٥٤.

وقد ذكره نصر بن مزاحم في كتاب « صفين » ص ١١٠ وذكر فيه زيادة لم يذكرها الشريف الرضي وتفاوت في بعض الالفاظ .

<sup>(</sup>١) لهجاً ؛ اي ولوعاً ، يقال : لهج بالامر (كفرح) اغري به فثابر عليه ، والمؤنة :الثقل

ونقل ابن ابي الحديد عن نصر أن : « هذا اول كتاب كتبه على عليه السلام إلى عمرو بن العاص : وكتب اليه عمرو بن العاص :

من عمرو بن العاص إلى علي بن ابي طالب.

اما بعد فان الذي فيه صلاحنا ، والفة ذات بيننا ان تنيب إلى الحق ، وان تجيب إلى ما ندعوكم اليه من الشورى فصبر الرجل منا نفسه على ما حكم عليه القرآن وعذره الناس بعد المحاجزة والسلام (٢) .

#### فكتب اليه على عليه السلام:

اما بعد ، فان الذي اعجبك من الدنيا مما نازعتك اليه نفسك ووثقت به منها لمنقلب عنك ، ومفارق لك ، فلا تطمئن إلى الدنيا ، فأنها غرارة ولو اعتبرت بما مضى لحفظت ما بقي ، وانتفعت منها بما وعظت به والسلام (\*\*).

#### فأجابه عمرو :

اما بعد : فقد انصف من جعل القرآن إماماً ، ودعا الناس إلى احكامه ، فاصبر ــ ابا الحسن ــ فانا غير منيليك الا ما انالك القرآن والسلام (٤) .

فأجابه امير المؤمنين بالكتاب الذي ذكره الشريف الرضي في « نهج البلاغة » وقد مر تحت رقم ( ٣٩ ) من هذا الباب (١٥٠ .

<sup>(</sup>١) شرحالنهج للحديدي : م٤ / ١١٤ ولا توجد هذه العبارة في كتاب « صفين » المطبوع وقد بينا في غير موضع من الكتاب ان هذا المطبوع مختصره .

۲) الشرح للحديدي : م۱ / ۱۸۹ و م٤ / ۱۱٤ .

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة : م ١ ص ١٨٩ عن كتاب « صفين » لنصر بن مزاحم .

<sup>(؛)</sup> المرجع المذكور .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ٣٣٧ من هذا الجزء.

### ٥٠ - ومِن كتاب له عليه التكام

#### إلى امرائه على الجيوش

مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ الْمَسَالِحِ الْمَسَالِحِ الْمَسَالِحِ الْمَسَالِحِ الْمَسَالِحِ الْمَسَالِحِ الْمَسَالِحِ الْمَسَالِحِ الْمَسَالِحُ فَلَا اللهُ وَلاَ طَوْلٌ خُصَّ بِهِ لا ، وَأَنْ يَزِيدَهُ مَا قَسَمَ اللهُ فَضُلُ نَالَهُ وَلاَ طَوْلٌ خُصَّ بِهِ لا ، وَأَنْ يَزِيدَهُ مَا قَسَمَ اللهُ مَنْ نِعَمِهِ دُنُوا مِنْ عَبَادِهِ وَعَطْفاً عَلَى إِخْوَانِهِ ، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ عَبَادِهِ وَعَطْفاً عَلَى إِخْوَانِهِ ، أَلاَ وَإِنَّ لَكُمْ عَنْدِي أَنْ لاَ أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرًّا إِلاَّ فِي حَرْب ، وَلاَ أَوْءَخُر لَكُمْ وَلا أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلاَّ فِي حُكْمِ ٣ . وَلاَ أُوءَخُر لَكُمْ حَقًّا عَنْ مَحَلِّهِ ، وَلاَ أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ ع ، وَأَنْ حَقَّا عَنْ مَحَلِّهِ ، وَلاَ أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ ع ، وَأَنْ لاَ تَنْكُصُوا تَكُونُوا عِنْدِي فِي ٱلْحَقِّ سَوَاءً ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِللهِ عَلَيْكُمُ النَّعْمَةُ وَلِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ ، وَأَنْ لاَ تَنْكُصُوا لِللهِ عَلَيْكُمُ النِّعْمَةُ وَلِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ ، وَأَنْ لاَ تَنْكُصُوا لِللهِ عَلَيْكُمُ النَّعْمَةُ وَلِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ ، وَأَنْ لاَ تَنْكُصُوا اللهِ عَلَيْكُمُ النَّعْمَةُ وَلِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ ، وَأَنْ لاَ تَنْكُصُوا اللهِ عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ ، وَأَنْ لاَ تَنْكُصُوا اللهِ عَلَيْكُمُ النَّعْمَةُ وَلِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ ، وَأَنْ لاَ تَنْكُصُوا الْمَاعَةُ ، وَأَنْ لاَ تَنْكُصُوا الْمِنْ الْمَاعِلَا عَلَى الْمَاعِةِ عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ ، وَأَنْ لاَ تَنْكُصُوا الْمَاعِلَا عَلَيْكُمُ الطَّعَةِ عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ ، وَأَنْ لاَ تَنْكُصُوا الْمَاعِلَيْكُمُ الطَّعَامِي الْمُعْمَاتِهُ الْمُؤْلِقُ الْمَحْمِ الْمَلْ الْمَاعِمُ الْمَاعِلَةُ عَلَى الْمَلْمُ الْمَلْ الْمَاعِهُ الْمُؤْمِلُونَا عَلَيْكُمُ اللْمُعْمَاتِ الْمَلْمُ الْمَلْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ الْمِلْمُ الْمُؤْمُ الْمَاعِمُ الْمُؤْمُ الْمِلْولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمَؤْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَامُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) اصحاب المسالح : جماعات تكون بالثنر يحمون البيضة. و المسلحة في الاصل قوم ذو وسلاح.

<sup>(</sup> ٢ ) اي يجب على الوالي ان لا يتطاول على الرعية بولايته وما خص به عليهم من الطول وهو الفضل .

<sup>(</sup>٣) اي اني اخبركم بكل شيء الا الحكم فاني لا اعلمكم به قبل وقوعه ، كبي لا تفسد القضية ، كأن يحتال احد الحصمين لصرف الحكم عنه .

<sup>( ؛ )</sup> اي ان الحق اذا احتاج حكم حكمت به ولم اقف اتحبس عن البت فيه .

عَنْ دَعُوة ١ ، وَلاَ تُفَرِّطُوا فِي صَلاَح ، وَأَنْ تَخُوضُوا اللَّهُ مَرَات إِلَى الْحَقِّ . فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَسْتَقِيمُوا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِمَّنِ آعْوَجٌ مِنْكُمْ ، ثُمَّ أَعْظِمُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِمَّنِ آعْوَجٌ مِنْكُمْ ، ثُمَّ أَعْظِمُ لَمْ الْعُقُوبَة ، وَلاَ يَجِدُ فِيهَا عِنْدِي رُخْصَةً . فَخُذُوا هَذَا لَهُ الْعُقُوبَة ، وَلاَ يَجِدُ فِيهَا عِنْدِي رُخْصَةً . فَخُذُوا هَذَا مِنْ أَمْرَائِكُمْ ، وَأَعْطُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَا يُصْلِحُ اللهُ مِنْ أَمْرَائِكُمْ ، وَأَعْطُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَا يُصْلِحُ اللهُ لِهِ أَمْرَكُمْ ٢ .

روى هذا الكتاب قبل الشريف الرضي نصر بن مزاحم في كتاب «صفين » ص ١٠٧ ، قال : وكتب إلى امراء الجنود بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على امير المؤمنين ... إلى آخر الكتاب .

ورواه بعد الرضي الطوسي في « الامالي » : ج ١ – ٢٢١ ، قال : وكتب عليه السلام إلى امراء الجنود : من عبد الله امير المؤمنين إلى اصحاب المسالح ... وذكر الكتاب ، فتأمل .

### 01 - ومن كي سيد عليالت لام إلى عماله على الخراج

مِنْ عَبْدِ ٱللهِ عَلِيٌّ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ ٱلْخَرَاجِ

<sup>(</sup>١) يعني لا تتقاعسوا عن الجهاد اذا دعيتم اليه .

 <sup>(</sup> ۲ ) لما بين لهم ما وجب عليهم امرهم ان يأخذوا ذلك البيان والنصح منه ومن سائر امراء
 العدل و يعطوهم من انفسهم ما يصلح الله به امورهم من الطاعة وفعل ما امروا به .

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَحْذَرْ مَا هُوَ صَائِرً إِلَيْهِ ١ لَمْ يُقَدِّمُ لنَفْسه مَا يُحْرِزُهَا . وَٱعْلَمُوا أَنَّ مَا كُلِّفْتُمْ يَسِيرٌ وَأَنَّ ثَوَابَهُ كَثِيرٌ . وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيمَا نَهٰى ٱللَّهُ عَنْهُ منَ ٱلْبَغْي وَٱلْعُدُوانِ عِقَابٌ يُخَافُ لَكَانَ فِي ثُوَابِ ٱجْتنَابِهِ مَا لَا عُذْرَ فِي تَرْكِ طَلَبِهِ . فَأَنْصِفُوا ٱلنَّاسَ مَنْ أَنْفُسكُمْ . وَآصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِم فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ ٱلرَّعيَّة ٢ وَوُكَلاَءُ ٱلْأُمَّة وَسُفَرَاءُ ٱلْأَئمَّة . وَلاَ تَحْسمُوا أَحَداً عَنْ حَاجَته ؟ وَلاَ تَحْبِسُوهُ عَنْ طلْبَته ، وَلاَ تَبِيعُنَّ لِلنَّاسِ فِي ٱلْخَرَاجِ كَسُوَةَ شَتَاءٍ وَلاَ صَيْف ، وَلاَ دَابَّةً يَعْتَملُونَ عَلَيْهَا} وَلاَ عَبْداً ، وَلاَ تَضْرِبُنَّ أَحَداً سَوْطاً لمَكَان درْهَم ، وَلاَ تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَد منَ ٱلنَّاسِ مُصَلِّ وَلاَ مُعَاهَد ، إِلاَّ أَنْ تَجِدُوا فَرَساً أَوْ سِلاَحاً يُعْدَىٰ بِهِ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْإِسْلاَمِ فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) أن من لم يحذر ما يصير اليه من العواقب المنخوفة لم يقدم لنفسه عملا يحرزها منها .

<sup>(</sup> ٢ ) امرهم بانصاف الرعية بالصبر لحوائجهم لينتظم امر مصلحتهم وعلل ذلك بكونهم خزان الرعية ووكلا ءهم على بيت مالهم وسفراء الاممة اليهم .

<sup>(</sup>٣) لا تحسموا : لا تقطعوا وتروى لا تحشموا (بالشين المعجمة) . وهي اما بضم حرف المضارعة فيكون معناها لا تغضبوا ، او بفتحه فيكون لا تنجبوا .

<sup>( ؛ )</sup> نهاهم ان يبيعوا لارباب الخراج ما هو من ضرورياتهم كثياب ابدانهم . او الدواب اللازمة لاعمالهم في الزرع والحمل ، او كعبد لا بد للانسان منه يخدمه ثم نهاهم عن ضرب الابشار لاستحصال الخراج .

لاَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلَمِ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ فَيَكُونَ شَوْكَةً عَلَيْهِ . وَلاَ تَدَّخِرُوا أَنْفُسَكُمْ نَصِيحَةً ، وَلاَ الرَّعِيَّةَ مَعُونَةً ، وَلاَ الرَّعِيَّةَ مَعُونَةً ، وَلاَ الرَّعِيَّةَ مَعُونَةً ، وَلاَ دِينَ اللهِ مَا السَّوْجَبَ وَلاَ دِينَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْكُمْ ٢ ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَد اصْطَنَعَ عَنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ عَلَيْكُمْ ٢ ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَد اصْطَنَعَ عَنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ أَنْ نَشْكُرَهُ بِجُهْدِنَا ٣ ، وَأَنْ نَنْصُرَهُ بِمَا بَلَغَتْ قُوتَنَا ، وَلاَ تُوتَ أَلْهُ بَالله .

ما اختاره الشريف الرضي من هذا الكتاب منقول في موضعين من كتاب «صفين » لنصر بن مزاحم (الاول) في ص ١٠٨ و ( الثاني) في ص ١٣٢ في كتابين له عليه السلام مع تفاوت في بعض الكلمات ولا ريب ان مستقى الرضى من غيره فلاحظ.

# ٥٢ - ومِن كتياب له عليالت لام

إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة

أُمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ حَتَّى تَفْيِءَ ٱلشَّمْسُ مِنْ مَرْبَضِ

<sup>(</sup>١) امرهم بان ينصح بعضهم لبعض ولا يستبقوا من نصحهم شيئاً الا وبذلوه .

<sup>(</sup> ٢ ) ابلوا ، اي صنعوا ذلك ني سبيل الله .

<sup>(</sup> ٣ ) اي ان الله سبحانه طلب منا ان نصنع له الشكر بطاعتنا له ، ورعاية حقوق عباده ، و فاء بحق ماله علينا من النعمة .

الْعَنْزِ ١ وَصَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسَ بَيْضَاءُ حَيَّةُ فِي عَضْوٍ مِنَ النَّهَارِ حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ ٢ وَصَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَيَدْفَعُ الْحَاجُ إِلَىٰ مِنَى ٣ وَصَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُفَطِرُ الصَّائِمُ وَيَدْفَعُ الْحَاجُ إِلَىٰ مِنَى ٣ وَصَلُّوا بِهِمُ الْعَشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ . وَصَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَالرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ . وَصَلُّوا بِهِمَ مَلاَةً أَضْعَفِهِم وَلاَ تَكُونُوا فَتَّانِينَ ٤ . وَصَلُّوا بِهِمَ صَلاَةً أَضْعَفِهِم وَلاَ تَكُونُوا فَتَّانِينَ ٤ .

هذا الكتاب رواه ابو منصور الثعالبي المعاصر للشريف الرضي في الباب الثالث من ( الاعجاز والايجاز ) : ص ٣٣ ، وانا انقله لك بنصه ، واجعل ما يخالف في روايته رواية الشريف بين قوسين حتى تعلم انه لم ينقله عن ( نهج البلاغة ) :

(اما بعد، فصلوا بالناس الظهر حين تفيء الشمس (مثل مربض البعير ) وصلوا بهم العصر والشمس (ضاحية ) في عضو من النهار حين (يشارفها فيء فرسخين ) وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج » .

ثم تتفق بعد ذلك رواية الثعالبيمع رواية الرضي بنقصان ( إلى ثلث الليل).

<sup>(</sup>١) تفي ء : تميل بظلها إلى جهة المغرب ، ويفسر كلام امير المؤمنين هذا قول الصادق عليه السلام المروي في «معاني الاخبار » : كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ان يظلل قدر قامة فاذا كان الفيى ، ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلى الظهر ا ه ولا يخفى ان ذلك يختلف باختلاف البلاد .

 <sup>(</sup> ۲ ) قدر وقت فضيلة العصر ببقاء الشمس بيضاء حية اي صافية اللون لم يدخلها التغير بدنو
 المغيب و اراد بعضو النهار القطعة منه وقدر ذلك العضو بمقدار يسع السير فيه فرسخين .

<sup>(</sup>٣) لشهرة هاتين العلامتين عرف وقت فضيلة المغرب بهمآ .

<sup>( ؛ )</sup> اي لا يكونوا سبباً لنفرة المأمومين من الصلاة في جماعة باطالتها .

### ٥٣ - اومِن كتياب له عليالت الأم

كتبه للاشتر النَّخعي لما ولاَّه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر محمد بن أبي بكر وهو أطول عهد وأجمع كتبه للمحاسن

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هٰذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ ٱللهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ ٱلْحَارِثِ ٱلْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلاَّهُ مِصْرَ : جِبَايَةَ ٱلْحَارِثِ ٱلْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلاَّهُ مِصْرَ : جِبَايَةَ

(١) الاشتر النخعي هو مالك بن الحرث من اكابر التابعين ، واعاظم اصحاب امير المؤمنين عليه السلام وحاله اشهر من ان يذكر ، اما سبب تلقيبه بالاشتر : فقد نقل الأمير اسامة بن منقذ الكناني المتوفي سنة ( ٤٤٥ ) في كتابه الموسوم بالاعتبار ص ٣٧ : انه لما ارتدت العرب في ايام ابي بكر (رضي الله عنه ) وعزم الله سبحانه على قتالهم جهز العساكر إلى قبائل العرب المرتدين فكان ابو مسيكة الايادي مع بني حنيفة وكانوا اشد العرب شوكة وكان مالك الأشتر في جيش ابي بكر فلما توقفوا برز مالك بين الصفين وصاح : يا ابا مسيكة بعد الاسلام وقراءة القرآن رجعت إلى الكفر ؟ فقال : اياك عني يا مالك انهم يحرمون الخمر ولا صبر لي عليها ، قال : فهل لك في المبارزة ؟ قال : نعم ، فالتقيا بالرماح ، والتقيا بالسيوف ، فضربه أبو مسيكة فشق رأسه وشتر عينه ، وبتلك الضربة سبي الاشتر ، فرجع وهو معتنق رقبة فرسه إلى رحله ، واجتمع له قوم من اهله واصدقائه يبكون ، فقال لأحدهم : ادخل يدك في فعي فأدخل إصبعه في فمه فعضها مالك فالتوى الرجل من الوجع ، فقال مالك لا بأس على صاحبكم ، يقال : ( اذا سلمت الاضراس سلم الرأس ) احشوها – يَعني الضربة – سويقاً وشدوها بعمامة ، فلما حشوها وشدوها قال : هاتوا فرسي ، قالوا : إلى اين ؟ قال : إلى ابني مسيكة ، فبرز بين الصفين وصاح : يا ابا مسيكة ، فخرج اليه مثل السهم ، فضربه مالك بالسيف على كتفه فشقها إلى سرجه ، فقتله ورجع مالك إلى رحله فبقي اربعين يوماً لا يستطيع الحراك ، ثم ابل وعوني من جرحه ذلك . انتهى .

خُرَاجِهَا ، وَجِهَادَ عَدُوِّهَا ، وَٱسْتِصْلاَحَ أَهْلِهَا ، وَعِمَارَةَ بِلاَدِهَا . وَعِمَارَةَ بِلاَدِهَا

أَمَرَهُ بِتَقْوَى ٱللهِ وَإِيثَارِ طَاعَتِهِ ، وَٱتْبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كَتَابِهِ : مِنْ فَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ ٱلَّتِي لاَ يَسْعَدُ أَحَدُّ إِلاَّ بِاتِّبَاعِهَا ، وَلاَ يَشْعَدُ أَحَدُ إِلاَّ بِاتِّبَاعِهَا ، وَلاَ يَشْقَى إِلاَّ مَعَ جُحُودِهَا وَإِضَاعَتِهَا ، وَأَنْ يَنْصُرَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ ، فَإِنَّهُ جَلَّ ٱسْمُهُ يَنْصُرَ مَنْ نَصَرَهُ وَإِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ .

وَأَمْرَهُ أَنْ يَكْسِرَ نَفْسَهُ مِنَ ٱلشَّهَوَاتِ وَيَزَعَهَا عِنْدَ ٱلشَّهَوَاتِ وَيَزَعَهَا عِنْدَ ٱلْجُمَحَاتِ ١ ، فَإِنَّ ٱلنَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ ٱللهُ.

ثُمَّ آعْلَمْ يَا مَالِكُ أَنِّي قَدْ وَجَهْتُكَ إِلَى بِلاَدِ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُولُ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلِ وَجَوْر . وَأَنَّ ٱلنَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِكَ فِي مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ ٱلْوُلاَةِ مَنْ أُمُورِكَ فِي مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ ٱلْوُلاَةِ قَبْلَكَ ، وَيَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِ مِنْ أَمُو لِ ٱلْوُلاَةِ يَبْلَكُ ، وَيَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِ مِنْ أَمُو يَاللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ يُمْ يَعْمَلُ أَلْسُنِ يَمَا يُجْرِي ٱللهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ

<sup>(</sup>١) يزعها : يكفها . والجمحات : مناؤعة النفس الى شهوتها ومآربها

عِبَادِهِ . فَلْيكُنْ أَحَبُ اللَّخَائِرِ إِلَيْكُ ذَخِيرَةُ الْعَمُلِ الصَّالِحِ . فَامْلِكُ هَوَاكَ ، وَشُحَ بِنَفْسِكَ عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَكَ اللَّهُ مَنْهَا فِيمَا أَحَبَّتْ لَكَ اللَّعْيَة وَالْمَحَبَّةَ لَهَمْ أَوْ كَرِهَتْ . وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَة لِلرَّعِيَّة وَالْمَحَبَّةَ لَهَمْ وَاللَّطْفَ بِهِمِ . وَلاَ تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ وَاللَّطْفَ بِهِمْ مَ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخُ لَكَ فِي اللِّينِ وَإِمَّا نَظِيرُ لَكَ فِي اللَّينِ وَإِمَّا نَظِيرُ لَكَ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَالِ فَأَعْلِيرُ لَكَ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَالِ فَأَعْلِمُ لَكُمْ لَكُ فَي الْعَمْدِ وَالْخَطَالِ فَأَعْلِمُ اللهُ مِنْ الْعَلْلُ ، وَيُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ وَلاَكَ نُحِبُّ أَنْ يُعْطِيكَ اللهُ مِنْ الْعَمْدِ وَالْخَطَالِ اللهُ مَنْ الْعَمْدِ وَالْخَطَالِ اللهُ مَنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلَ اللّذِي تُحِبُّ أَنْ يُعْطِيكَ اللّهُ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلَ اللّذِي تُحِبُ أَنْ يُعْطِيكَ اللّهُ مَنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِه ، فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ ، وَوَالِي اللّهُ مَنْ عَلْوكَ مَثْلَ اللّهُ مَنْ وَلاّكَ . وَقَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ عَلَيْكَ فَوْقَ مَنْ وَلاّكَ . وَقَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ لَا اللهُ وَإِنَّهُ لاَ وَابْتَلَاكَ بِهِمْ . وَلاَ تَنْصِبَنَ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللهِ فَإِنَّهُ لاَ وَابْتَلَاكَ بِهِمْ . وَلاَ تَنْصِبَنَ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللهِ فَإِنَّهُ لاَ

<sup>(</sup>١) شح بنفسك : اي ابخل بها عن الوقوع في الحرام .

<sup>(</sup>٢) يفرط : يسبق . والزلل الخطأ .

 <sup>(</sup>٣) يؤتى على ايديهم : مثل قولك يؤخذ على ايديهم : اي تأخذ على ايديهم او امر الولاة فيهذبون ويثقفون .

<sup>(</sup> ٤ ) استكفاك : طلب منك كفاية امرهم والقيام بتدبير مصالحهم .

<sup>(</sup> o ) نهاه ان ينصب نفسه لحرب الله . وكنى بحربه عن الغلظة على عباده وظلمهم ، ومبارزته تعالى فيهم بالمعصية ، وقوله عليه السلام : ( و لا يدي لك بنقمته ) اي ليس لك يد تدفع نقمته فانه لا طاقة لك بذلك .

يَدَيْ لَكَ بِنِقْمَتِهِ ، وَلاَ غِنَى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ . وَلاَ تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ ١ ، وَلاَ تَشْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَة وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً ، وَلاَ تَقُولَنَّ إِنِّي تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَة وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً ، وَلاَ تَقُولَنَّ إِنِّي تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَة وَجَدْتَ مِنْها مَنْدُوحَةً ، وَلاَ تَقُولَنَّ إِنِّي مَوْمَنْهَكَةً مُومَنَّ الْفَيْدِ . وَإِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ لِلدِّينِ ، وَتَقَرَّبُ مِنَ الْغَيْرِ . وَإِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ لِلدِينِ ، وَتَقَرَّبُ مِنَ الْغَيْرِ . وَإِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فَيه مِنْ سُلْطَانِكَ أَبَّهَةً أَوْ مَخِيلَةً ٣ فَانْظُرُ إِلَى عِظَهِم مُنْ سُلْطَانِكَ أَبَّهَةً أَوْ مَخِيلَةً ٣ فَانْظُرُ إِلَى عِظَهِم مَنْ سُلْطَانِكَ أَبَّهَةً أَوْ مَخِيلَةً ٣ فَانْظُرُ إِلَى عِظْهِم مِنْ سُلْطَانِكَ أَبَّهَةً أَوْ مَخِيلَةً ٣ فَانْظُرُ إِلَى عِظْهِم مِنْ شَلْطُكَ ، فَا إِنَّ ذَلِكَ يُطَامِنُ إِلَيْكَ مِنْ طِمَاحِكَ ٤ ، مَنْ شَلْكَ ، فَا إِلَيْكَ مِنْ طَمَاحِكَ ٤ ، مَنْ عَرْبِكَ ، وَيَفِي عُ إِلَيْكَ مِنْ طَمَاحِكَ ٤ ، وَيَفِي عُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَرْبِكَ ، وَيَفِي عُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَرْبِكَ ، وَيَفِي عُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَرْبِكَ ، وَيَفِي عُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَرْبِكَ ، وَيَفِي عُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَرْبِكَ ، وَيَفِي عُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَرْبِكَ ، وَيَفِي عُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مَنْ عَرْبِكَ ، وَيَقِي عُ إِلَيْكَ بِمَا عَرَبَ عَنْكَ مَنْ عَرْبِكَ ، وَيَقِي عَلَى مَا لَا عَرَبَ عَرْبَ كَا عَلَى عَلْكَ مِنْ عَرْبِكَ ، وَيَقِي عَلَى عَلْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مَنْ عَرْبِكَ ، وَيَقَوْلُونَ الْكَانِكُ مِنْ عَرْبِكَ مَنْ عَرْبِكَ مَا عَرْبَ عَنْكَ مَنْ عَرْبِكَ عَلَى مَا لِكَ مَلْكَ مَلْكَ مَنْ عَرْبِكَ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا عَرْبَ عَلَى مَا عَرْبَ عَلَى مَا لَا عَلَى عَلَى مَا لَكُولُكَ مَلْكَ مَلْكَ مَنْ عَرْبِكَ مَا عَرْبَعَ عَلَى مَا عَرْبَ عَلَيْكَ مِنْ عَرْبِكَ عَلَى مَا لَا عَلَى عَلْكَ مَا عَرَبُ كُولُكَ يَعْمَا عَلَى مَا لَا عَلَيْكَ مِلْكَ عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكَ مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَ

إِيَّاكَ وَمُسَامَاةَ ٱللَّهِ فِي عَظَمَتِهِ ٥ وَٱلتَّشَبُّهُ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ ،

<sup>(</sup>١) بجح – كفرح وزناً ومعنى ، والبادرة : ما يبدر من الحدة عند الغضب في قول او فعل ، والمندوحة : السعة .

 <sup>(</sup>٢) اي لا تقل اني امير واني آمر بالثي ، فاطاع . والادغال : ادخال الفساد في الامر .
 ومنهكة : مضمفة . الابهة : العظمة . والمخيلة : الكبر .

<sup>(</sup> ٣ ) أمره عند حدوث الابهة والعظمة عنده لاجل الرياسة أن يذكر عظمة الله تعالى ، وقدرته عليه فان تذكر ذلك يطامن من غلوائه ، ويطأطي ء منه .

 <sup>(</sup> ٤ ) الطماح : النشوز و الحماح ، ويطامن : يخفض ، و الغرب : حد السيف : ويستعار السطوة و السرعة في البطش و الفتك . ويفي ، بما غرب : يرجع بما بعد من عقلك .

<sup>(</sup>٥) المساماة : المباراة في السمو وهو العلو .

فَإِنَّ ٱللَّهُ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ وَيُهِينُ كُلَّ مُخْتَالٍ.

أَنْصِفِ اللهُ وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَمِنْ خَاصَّةِ الْمُلْكَ وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوَى مِنْ رَعِيَّتِكَ ١ ، فَإِنَّكَ إِلاَّ تَفْعَلْ الْمُلْكَ وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوَى مِنْ رَعِيَّتِكَ ١ ، فَإِنَّكَ إِلاَّ تَفْعَلْ تَظْلِسِمْ ، وَمَنْ ظُلَمَ عِبَادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللهُ أَدْحَضَ حُجَّتَهُ ٢ وَكَانَ لِلهِ حَرْباً عِبَادِهِ ، وَمَنْ خَاصَمَهُ الله أَدْحَضَ حُجَّتَهُ ٢ وَكَانَ لِلهِ حَرْباً حَتَى يَنْزِعَ وَيَتُوبَ. وَلَيْسَ شِيْءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ مَتَى يَنْزِعَ وَيَتُوبَ. وَلَيْسَ شِيْءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ مَنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ ، فَإِنَّ اللهَ يَسْمَعُ دَعُوةً الْمُضْطَهَدِينَ وَهُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ .

وَلْيَكُنْ أَحَبُّ ٱلْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطَهَا فِي ٱلْحَقِّ ، وَأَعَمَّهَا فِي ٱلْحَقِّ ، وَأَعَمَّهَا فِي ٱلْعَدْلِ وَأَجْمَعَهَا لِرِضَى ٱلرَّعِيَّةِ ، فَإِنَّ سُخْطَ ٱلْعَامَّةِ يُغْتَفُرُ مَعَ يُحْجَمِفُ بِرِضَىٰ ٱلْخَاصَّةِ ٣ ، وَإِنَّ سُخْطَ ٱلْخَاصَّةِ يُغْتَفُرُ مَعَ رُضَىٰ ٱلْعَامَّةِ . وَلَيْسَ أَحَدُ مِنَ ٱلرَّعِيَّةِ أَثْقَلَ عَلَى ٱلْوَالِي رَضَىٰ ٱلْوَالِي مَوْوَنَةً لَهُ فِي ٱلْبَلَاءِ ، وَأَقَلَ مَعُونَةً لَهُ فِي ٱلْبَلَاءِ ، وَأَكْرَهَ مَوْوَنَةً لَهُ فِي ٱلْبَلَاءِ ، وَأَكْرَهَ وَأَكْرَهُ

<sup>(</sup>١) اي من تحبه وتميل اليه من رعيتك .

<sup>(</sup>٢) ادحض : ابطل ، وينزع : يقلع عن ظلمه ، وادعى : اعظم سبباً ، والداعية السبب .

<sup>(</sup>٣) اي ان سخط العامة لكثرتهم لا يقاومه رضا الحاصة لقلتهم بل يجحف به اي يذهب به ولا ينتفع برضاهم عند سخط العامة اما لو سخط الحاصة برضى العامة فذاك امر معتفر لا اثر له .

للْإِنْصَافِ ، وَأَسْأَلَ بِالْإِلْحَافِ ، وَأَقَلَ شُكْراً عِنْدَ الْإِعْطَاءِ . وَأَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ الْإِعْطَاءِ . وَأَنْعَفَ صَبْراً عِنْدَ الْمَنْعِ ، وَأَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ الْمِنْعِ ، وَأَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ اللَّهِ مَلْدَاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْخَاصَّة ٢ وَإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَجَمَاعُ المُسْلَمِينَ ٣ وَالْعَدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ ، وَجَمَاعُ الْمُسْلَمِينَ ٣ وَالْعَدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ ، فَلْيَكُنْ صِفُولُكَ لَهُمْ وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ .

وَلْيَكُنْ أَبْعَدُ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَأَشْنَؤُهُمْ عِنْدَكَ أَطْلَبَهُمْ لَلْمَعَائِبِ ٱلنَّاسِ ٤ ، فَإِنَّ فِي ٱلنَّاسِ عُيُوباً ٱلْوَالِي أَحَقُّ مَنْ لَمَعَائِبِ ٱلنَّاسِ ٤ ، فَإِنَّ فِي ٱلنَّاسِ عُيُوباً ٱلْوَالِي أَحَقُّ مَنْ اللَّهُ عَلْكَ مِنْهَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ مَنْهَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ ، وَٱللَّهُ يَحْكُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ . تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ ، وَٱللَّهُ يَحْكُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ . فَا سَتُرِ ٱللهُ مِنْكَ مَا تُحِبُّ سَتْرَهُ فَا سَتُرِ ٱللهُ مِنْكَ مَا تُحِبُّ سَتْرَهُ مِنْكَ مَا تُحِبُّ سَتْرَهُ مِنْ رَعِيَّتِكَ . أَطْلِقُ عَنِ ٱلنَّاسِ عُقْدَةً كُلِّ حِقْدٍ . وَٱقْطَعْ عَنْ كُلِّ مَا لاَ يَضِحُ لَكَ ؟ ، عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وَتْرٍ . وَتَغَابَ عَنْ كُلِّ مَا لاَ يَضِحُ لَكَ ؟ ، عَنْكُ سَبَبَ كُلِّ وَتْرٍ . وَتَغَابَ عَنْ كُلِّ مَا لاَ يَضِحُ لَكَ ؟ ، وَاللهُ عَنْ كُلِّ مَا لاَ يَضِحُ لَكَ ؟ ،

<sup>(</sup>١) الالحاف : الالحاح في السؤال .

<sup>(</sup>٢) من اهل الخاصة متعلق بافضل وما بعده من افاعل التفضيل .

<sup>(</sup>٣) جماع الشيء بكسر الجيم : جمعه : اي جماعة الاسلام .

<sup>(</sup>٤) اشنأهم: ابغضهم.

<sup>(</sup>ه) ستر ؛ صلة من .

<sup>(</sup>٦) اي احلل عقد الاحقاد عن قلب الناس محسن السيرة فيهم ، واقطع اسباب الاوتار – اي العداوات – بترك الاساءة اليهم ، وتغاب : تغافل .

وَلاَ تَعْجَلَنَ إِلَى تَصْدِيقِ سَاعٍ فَإِنَّ ٱلسَّاعِيَ غَاشٌ وَإِنْ تَصْدِيقِ سَاعٍ فَإِنَّ ٱلسَّاعِيَ غَاشٌ وَإِنْ تَصَدِينَ .

وَلاَ تُدْخِلَنَ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلاً يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْأَمُورِ ، الْفَضْلِ ١ وَيَعَدُكَ الْفَقْرَ ، وَلاَ جَبَاناً يُضْعَفُكَ عَنِ الْأَمُورِ ، وَلاَ حَرِيصاً يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَة بِالْجَوْرِ ، فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَلاَ حَرِيصاً يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرة بِالْجَوْرِ ، فَإِنَّ اللهِ . إِنَّ شَرَّ وَالْجُبْنَ وَالْحَرْصَ غَرَائِزُ شَتَى ٢ يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِ بِاللهِ . إِنَّ شَرَّ وَرُرائِكَ مَنْ كَانَ لِلْأَشْرارِ قَبْلَكَ وَزِيراً وَمَنْ شَرِكَهُمْ فِي وَزُرائِكَ مَنْ كَانَ لِلْأَشْرارِ قَبْلَكَ وَزِيراً وَمَنْ شَرِكَهُمْ فِي الْآثَامِ فَلاَ يَكُونَنَ لَكَ بِطَانَةً ٣ فَإِنَّهُمْ خَيْرَ الْخَلْفِ٤ مِمَّنْ الْأَشْمَةِ وَإِنْ الْأَلْمَةِ ، وَأَنْتَ وَاجِدُ مِنْهُمْ خَيْرَ الْخَلْفِ٤ مِمَّنْ لَمْ مُثَنْ لَمْ يُعَاوِنْ ظَالِماً عَلَى ظُلُمِهِ وَلاَ آثِما لَكُ مَوْوَنَةً ، وَأَدْبَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ آصَارِهِمْ وَلَوْرَارِهِمَ مُمَّنْ لَمْ يُعَاوِنْ ظَالِماً عَلَى ظُلُمِهِ وَلاَ آثِما لَكُ مَوْوَنَةً ، وَأَحْسَنُ لَمْ يَعَاوِنْ ظَالِماً عَلَى ظُلُمْهِ وَلاَ آثِما لَكُ لَكَ عَلَيْكَ مَؤُونَةً ، وَأَحْسَنُ لَكَ عَلَيْكَ مَوْوَنَةً ، وَأَحْسَنُ لَكَ عَلَيْكَ مَؤُونَةً ، وَأَحْسَنُ لَكَ كَانِكَ أَخَفُ عَلَيْكَ مَؤُونَةً ، وَأَحْسَنُ لَكَ عَلَى اللّهُ الْمَا عَلَى اللّهُ الْمَا عَلَى اللّهُ الْمَا وَلا آثِما لَكَ اللّهُ الْمَا عَلَى اللّهِ الْمَالَةُ وَلَا الْمَا عَلَى الْمُولِولَ الْمَالِمَ عَلَيْهُ مَا لُولَالَهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِلُولَ الْمَلْمُ لَيْلِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُهُ وَلِلْمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ

<sup>(</sup>١) الفضل هنا : البذل ، والشره : اشد الحرص .

<sup>(ُ</sup> ץُ ) غرائز شّى اي : طبائع متفرّقة ولكنها وآن كانت مختلفة فان بينها قدراً مشتركاً وهو سوء الظن بكرم الله وحفظه وفضله ، ولو حسن الظن بالله لأيقن العبد ان الاجل مقدر والرزق مقسوم و لا يكون الا ما قضى الله سبحانه .

<sup>(</sup>٣) بطانة الرجل حاصته ، والائمة جمع آثم كالظلمة جمع ظالم .

 <sup>(</sup>٤) تمييز لمن هو خير الخلف من الاشرآر ، وبيان لوجه خيريتهم من الاشرار وهو ان لهم مثل آرائهم وليس لهم مثل آثامهم .

<sup>(</sup> ه ) والأصارجمع إصر وهو الذنب والاثم وكذلك الاوزار .

مَعُونَةً ، وَأَحْنَى عَلَيْكَ عَطْفاً ، وَأَقَلُّ لِغَيْرِكَ إِلْفاً ١ فَاتَّخِذْ أُولُمُنْ وَأَقَلُّ لِغَيْرِكَ إِلْفاً ١ فَاتَّخِذْ أُولُمُنْ وَاللَّهُ لِحَلَواتِكَ وَحَفَلَاتِكَ ، ثُمَّ لِيكُنْ آثَرُهُمْ عَنْدَكَ أَقُولَهُمْ بِمُرِّ ٱلْحَقِّ لَكَ٢ ، وَأَقَلَّهُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا عِنْدَكَ أَقُولَهُمْ بِمُرِّ ٱلْحَقِّ لَكَ٢ ، وَأَقَلَّهُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا يَكُونُ مِنْكَ مِنْ هَوَاكَ يَكُونُ مِنْكَ مِنَّ هَوَاكَ مِنْ هَوَاكَ يَكُونُ مِنْكَ مِنْ هَوَاكَ مِنْ هَوَاكَ مَنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ٣ ، وَٱلصَّدْقِ ، ثُمَّ مَنْ وَلَكَ مِنْ هَوَاكَ مَنْ مَنَ مَنْ وَقَعَ٣ ، وَٱلْصَدْقُ بِأَهْلِ ٱلْوَرَعِ وَٱلصِّدُقِ ، ثُمَّ وَكُنْ يَعْمُوكَ بِبَاطِلٍ لَمْ رُضْهُمْ عَلَى أَنْ لاَ يُطْرُوكَ وَلاَ يُبَجِّحُوكَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلْهُ ، فَإِنَّ كَثَرَةَ ٱلْإِطْرَاءِ تُحْدِثُ ٱلزَّهُو وَتُدْنِي مِنَ تَفْعَلْهُ ، فَإِنَّ كَثَرَةَ ٱلْإِطْرَاءِ تُحْدِثُ ٱلزَّهُو وَتُدْنِي مِنَ الْعِزَة .

وَلاَ يَكُونُ ٱلْمُحْسِنُ وَٱلْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ ، فَإِنَّ فِي ٱلْإِحْسَانِ ، فَإِنَّ فِي ٱلْإِحْسَانِ ، فَإِنَّ فِي ٱلْإِحْسَانِ ، وَتَدْرِيباً لِأَهْلِ ٱلْإِسَاءَةِ عَلَى ٱلْإِسَاءَةِ . وَٱلْزِمْ كُلاَّ مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ هُ . وَٱعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَدْعٰى إِلَىٰ حُسْنِ

<sup>(</sup>١) الالف : المحبة .

<sup>(</sup>٢) آثرهم عندك : اكرمهم عليك .

<sup>(</sup> ٣ ) واقعاً حال من « مماكرة أنله » .

<sup>(</sup>٤) الصق بأهل الورع : اجعلهم خاصتك وخلصاك .

<sup>(</sup> ه ) فان المسيء الزم نفسه استحقاق الاساءة ، والمحسن ألزم نفسه استحقاق الاحسان .

ظُنَّ رَاعِ بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِسَمْ ، وَتَخْفِيفِهِ الْمَوْونَاتِ عَلَيْهِسَمْ ، وَتَرْكِ ٱسْتِكْرَاهِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى مَا لَيْسَ قَبَلَهُمْ لا فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَكَ لَيْسَ قَبَلَهُمْ لا فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسْنُ ٱلظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْكَ بِهِ حُسْنُ ٱلظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْكَ بِهِ حُسْنُ الظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْكَ نَصَبا طَوِيلاً ٣ ، وَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ حَسُنَ ظَنَّكَ بِهِ لَمَنْ حَسُنَ الطَّنِ يَهِ لَمَنْ حَسُنَ الطَّنِ يَهِ لَمَنْ حَسُنَ الطَّنَ بِهِ لَمَنْ حَسُنَ الطَّنَ اللهَ اللهَ اللهِ لَمَنْ حَسُنَ الطَّنَّ بِهِ لَمَنْ حَسُنَ اللهَ وَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ صَاءَ ظَنَّكَ بِهِ لَمَنْ سَاءَ اللهَ وَإِنَّ أَحَقَ مَنْ سَاءَ ظَنَّكَ بِهِ لَمَنْ سَاءَ اللهَ وَإِنَّ أَحَقَ مَنْ سَاءَ ظَنَّكَ بِهِ لَمَنْ سَاءَ اللهَ وَإِنَّ أَحَقَ مَنْ سَاءَ ظَنَّكَ بِهِ لَمَنْ سَاءَ اللهَ وَاللهُ وَاللهُ اللهَ وَالْكَ اللهَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَنْدُهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُولِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وَلاَ تَنْقُضْ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُهٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ ، وَصَلَحَتْ عَلَيْهَا ٱلرَّعِيَّةُ . وَلاَ وَاجْتَمَعَتْ بِهَا ٱلْأَلْفَةُ ، وَصَلَحَتْ عَلَيْهَا ٱلرَّعِيَّةُ . وَلاَ تُحْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاضِي تِلْكَ ٱلسُّنَنِ فَيَكُونَ تُحْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاضِي تِلْكَ ٱلسُّنَنِ فَيكُونَ اللَّهَ مُنْ مَاضِي تِلْكَ ٱلسُّنَنِ فَيكُونَ اللَّهَ مُنْ اللهَ السُّنَنِ فَيكُونَ اللَّهُ مِنْ مَاضِي تِلْكَ ٱلسُّنَنِ فَيكُونَ اللَّهُ مِنْ مَاضِي تِلْكَ السُّنَنِ فَيكُونَ اللَّهُ مِنْ مَاضِي تِلْكَ السُّنَنِ فَيكُونَ اللَّهُ مِنْ مَاضِي تِلْكَ السُّنَنِ فَيكُونَ اللَّهُ مِنْ مَاضِي تِلْكَ السُّنَانِ فَيكُونَ اللهَ عَلَيْكَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا .

وَأَكْثِرْ مُدَارَسَةَ ٱلْعُلَمَاءِ وَمُنَافَثَةَ ٱلْحُكَمَاءِ فِي تَثْبِيتِ

<sup>(</sup>١) لان الوالي اذا احسن إلى رعيته اقبلوا بطباعهم على محبته وطاعته وذلك يستلزم حسن ظنه بهم ، ولا يحتاج مع ذلك إلى الكلفة في جمع اهوائهم والاحتراس من شرورهم .

<sup>(</sup>٢) قبلهم (بكسر ففتح) : اي عندهم .

<sup>(</sup>٣) النصب (بالتحريك): التعب.

<sup>( ؛ )</sup> البلاء : الصنع مطلقاً حسناً اوسيئاً .

<sup>(</sup> ه ) المنافثة : المحادثة .

مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ بِلاَدِكَ وَإِقَامَةِ مَا اَسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ يَصْلُحُ بَعْضُهَا إلاَّ بِبَعْضٍ ، وَمِنْهَا جُنُودُ اللهِ . وَمِنْهَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ ١ . وَمِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ . وَمِنْهَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ ١ . وَمِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ . وَمِنْهَا عُمَّالُ الْإِنْصَافِ وَالرِّفْقِ . وَمِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ عُمَّالُ الْإِنْصَافِ وَالرِّفْقِ . وَمِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ عُمَّالُ الْإِنْصَافِ وَالرِّفْقِ . وَمِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ مَنْ أَهْلُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَكُلاَّ قَدْ سَمّى الله سَهْمَهُ ٢ ، وَوَضَعَ عَلَى حَدِّهِ وَالْمَسْكَنَةِ وَكُلاَّ قَدْ سَمّى الله سَهْمَهُ ٢ ، وَوَضَعَ عَلَى حَدِّهِ وَالْمَ فَرِيضَتَهُ فِي كَتَابِهِ أَوْ سُنَّةٍ نَبِيِّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ فَرِيضَتَهُ فِي كَتَابِهِ أَوْ سُنَّةٍ نَبِيِّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى الله عَنْدَنَا مُحْفُوظاً .

فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ ٱللهِ حُصُونُ ٱلرَّعِيَّةِ ، وَزَيْنُ ٱلْوُلَاةِ ، وَعَرْ ٱللهِ اللهِ عُصُونُ ٱلرَّعِيَّة وَعَرُّ ٱللَّهُ اللَّمْنِ ، وَلَيْسَ تَقُومُ ٱلرَّعِيَّةُ إِلاَّ بِهَا يُخْرِجُ ٱللهُ لَهُمْ إِلاَّ بِهَا يُخْرِجُ ٱللهُ لَهُمْ إِلاَّ بِهَا يُخْرِجُ ٱللهُ لَهُمْ مِنَ ٱلْخَرَاجِ ٱللَّهُ يَقْوَوْنَ بِهِ فِي جِهَادِ عَدُوِّهِمَ ، مِنَ ٱلْخَرَاجِ ٱلَّذِي يَقْوَوْنَ بِهِ فِي جِهَادِ عَدُوِّهِمَ ،

<sup>(</sup>١) الكتاب : جمع كاتب ، والكتبة منهم عاملون للعامة كالمحررين في المعتاد منشؤونهم كالحراج والمظالم ، ومنهم مختصون بالوالي يفضي اليهم باسراره ، ويوليهم النظر فيما يكتب إلى اوليائه واعدائه وممّا يقررون من شؤون حربه وسلمه .

<sup>(</sup>٢) سهمه : نصيبه من الحق .

، وَيَكُونُ منْ وَرَاءِ مَ ١ . ثُمَّ لاَ قِوَامَ لِهِذَيْنِ ٱلصِّنْفَيْنِ إِلاَّ بِالصِّنْف ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلْقُضَاةِ وَٱلْعُمَّالِ وَٱلْكُتَّابِ لِمَا يُحْكُمُونَ مِنَ وَيُجْمَعُونَ منَ ٱلْمَنَاف ٱلْأُمُورِ وَعَوَامَهَا . الصِّنَاعَات فيما يَجْتَمعُونَ عَلَيْه ويُقيمُونَهُ مِنْ أَسْوَاقِهِمِم ٱلتَّرَفَّقِ بِأَيْدِيهِم مَا لاَ يَبْلُغُهُ رِفْقُ غَيْرِهِم أَهْلِ ٱلْحَاجَةِ وَٱلْمَسْكَنَةِ ٱلَّذينَ رِفْدُهُمْ وَمَعُونَتُهُمْ } . وَفِي ٱلله لكُلِّ سَعَةٌ ، وَلكُلِّ عَلِيَ ٱلْوَالِي حَقَّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ ، وَلَيْسَ يَخْرُجُ ٱلْوَالِي مِنْ حَقيقَة مَا أَلْزَمَهُ آللهُ منْ ذلكَ إِلاَّ بالاهْتمام وَٱلاسْتعَانَة بِاللَّهُ ، وَتَوْطين نَفْسهِ عَلَى لُزُومٍ ٱلْحَقِّ ، وَٱلصَّبْرِ عَلَيْهِ فيمًا خَفُّ عَلَيْه أَوْ تَقُلُ . فَوَلُّ مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي

<sup>(</sup>١) اي يكون محيطاً بجميع حاجاتهم دافعاً لها .

<sup>(</sup>٢) المعاقد : العقود في البيع والشراء وما شابههما مما هو شأن القضاة .

<sup>(</sup>٣) المرافق : المنافع ، والترفق : التكسب .

<sup>( ؛ )</sup> رفدهم : معونتهم وصلتهم .

نَفْسَكَ لِلّٰهِ وَلرَسُولِهِ وَلاَ مَامِكَ ، وَأَنْقَاهُمْ جَيْبًا ، وَالْفَصَلِ مَ وَيَسْتَرِيحُ إِلَى الْعُنْدِ ، وَيَرْأَفُ بِالضَّعَفَاءِ وَيَنْبُوا عَلَى الْأَقْوِيَاءِ ٢ . وَمِمَّنْ الْعُنْدِ ، وَيَرْأَفُ بِالضَّعَفَاءِ وَيَنْبُوا عَلَى الْأَقْوِيَاءِ ٢ . وَمِمَّنْ لَا يُغْيِرُهُ الْعُنْفُ وَلا يَقْعُدُ بِهِ الضَّعْفُ . ثُمَّ أَلْصِقْ بِذَوِي الْأَحْسَابِ ٣ وَأَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالسَّمَاحَةِ ، فَإِنَّهُمْ الْأَحْسَابِ ٣ وَأَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالسَّمَاحَةِ ، فَإِنَّهُمْ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالسَّمَاحَةِ ، فَإِنَّهُمْ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالسَّمَاحَةِ ، فَإِنَّهُمْ جَمَاعُ مِنَ الْكُرَمِ ، وَشُعَبُ مِنَ الْعُرْفِ . ثُمَّ تَفَقَّدُ مِنْ فَي نَفْسِكَ شَيْءٌ قَوَيْتَهُمْ بِهِ ٤ . وَلاَ تَحْقِرَنَّ لُطْفا تَعَاهَدْتَهُمْ بِهِ ٤ . وَلاَ تَحْقَرَنَّ لُطْفا تَعَاهَدْتَهُمْ بِهِ ٤ . وَلاَ تَحْقَرَنَّ لُطْفا تَعَاهَدْتَهُمْ بِهِ ٤ . وَلاَ تَدْعُ تَفَقَدُ لَطِيفِ أَمُورِهِمُ وَحُسْنِ الظَّنِ بِكَ عَضِوا فَإِنَّ لِلْيَسِيرِ مِنْ لُطُفِكَ مَوْضِعاً أَوْلِكَالًا عَلَى جَسِيمِهَا فَإِنَّ لِلْيَسِيرِ مِنْ لُطُفِكَ مَوْضِعاً وَوَلَا تَكَالاً عَلَى جَلِي مِنْ لُطُفِكَ مَوْضِعاً وَيَتَكَالاً عَلَى جَسِيمِهَا فَإِنَّ لِلْيَسِيرِ مِنْ لُطُفِكَ مَوْضِعاً فَالْعَلَى مَوْضِعاً فَإِنْ لِلْيَسِيرِ مِنْ لُطُفِكَ مَوْضِعاً فَإِنْ لَلْيُعْتِ مِنْ لُلُولُولُ الْمُعْلَى مَوْفِعا أَوْلِهُ لَا الْمُعْلَى مَوْفِعا أَلَالَهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُ

<sup>(</sup>١) جيب القميص : طوقه ، وانقاهم جيباً كناية عن نزاهته وتعففه ، والحلم -- هنا --العقل . وقوله يستريح إلى العذر اي يقبل عذر ، ويستريح اليه .

<sup>(</sup> ٢ ) ينبو عن الاقوياء : يتجافى عنهم ، ويبعد : اي لا يمكنهم من الظلم والتعدي على الضعفاء ، ولا يثير ه العنف : اي لا يهيج غضبه وقسوته ، ولا يقعد به الضعف : اي ليس عاجزاً.

 <sup>(</sup>٣) امره أن يلصق بأهل الاحساب: أي يقرب منهم ولا يتعداهم إلى غيرهم وجماع من الكرم: مجموع منه ، وشعب: جمع شعبة: الطائفة من الشيء والعرف: المعروف.

<sup>(</sup> ٤ ) امره أن لا يعظم عنده ما يقويهم به وأن عظم ، وأن لا يستحقر شيئًا تعاهدهم به وأن قل.

<sup>(</sup> ه ) امره ان لا يمنمه تفقد جسيم امورهم عن تفقد صغيرها .

يَنْتَفِعُونَ بِهِ . وَلِلْجَسِيمِ مَوْقِعاً لاَ يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ .

وَلْيَكُنْ آثَرُ رُؤُوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ فِي مَعُونَتِه ، وَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ جَدَتِهِ بِما يَسَعُهُمْ وَيَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوفِ أَهْلِيهِمْ حَتَّى يَكُونَ هَمُّمُ هَمَّا مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوفِ أَهْلِيهِمْ حَتَّى يَكُونَ هَمُّمُ هَمَّا وَاحِداً فِي جِهَادِ ٱلْعَدُو . فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ ٢ يعْطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكَ . وَإِنَّ أَفْضَلَ قُرَّة عَيْنِ ٱلْوَلَاةِ ٱسْتِقَامَةُ الْعَدُل فِي ٱلْبِلادِ ، وَظُهُورُ مَودَّة ٱلرَّعِيَّة . وَإِنَّهُ لاَ تَظْهَرُ مَودَّة الرَّعِيَّة . وَإِنَّهُ لاَ تَظْهَرُ مَودَّتُهُمْ إِلاَّ بِسَلاَمَة صُدُورِهِمْ ، وَلاَ تَصِحُ نَصِيحَتُهُمْ وَدَدُيهُمْ وَدَدُيهُمْ وَوَلَاةِ ٱسْتِثْقَالَ دُولِهِمْ ، وَقَلَّة ٱسْتِثْقَالَ دُولِهِمْ ، وَقَلَّة ٱسْتِثْقَالَ دُولِهِمْ ، وَتَعْدِيد مَا أَبْلَى ذَوُو وَوَاصِلْ فِي حُسْنِ ٱلثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ ، وَتَعْدِيدِ مَا أَبْلَى ذَوُو وَوَاصِلْ فِي حُسْنِ ٱلثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ ، وَتَعْدِيدِ مَا أَبْلَى ذَوُو وَوَاصِلْ فِي حُسْنِ ٱلثَنَاءِ عَلَيْهِمْ ، وَتَعْدِيدِ مَا أَبْلَى ذَوُو وَوَاصِلْ فِي حُسْنِ ٱلثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ ، وَتَعْدِيدِ مَا أَبْلَى ذَوُو اَصِلْ فِي حُسْنِ ٱلثَنَاءِ عَلَيْهِمْ ، وَتَعْدِيدِ مَا أَبْلَى ذَوُو اَصِلْ فِي حُسْنِ أَفْعَالِهِمْ تَهُزُ وَوَاصِلْ فِي حُسْنِ آفَعَالَهِمْ تَهُزُ عَلْمَا عَلَيْهِمْ ، وَتَعْدِيدِ مَا أَبْلَى مُنْهُمْ ؛ . فَإِنَّ كَثْرَةَ ٱلذَّحْرِ لِحُسْنِ أَفْعَالِهِمْ تَهُزُ

<sup>(</sup>١) آثر : الفضل واعلى منزلة ، واساهم : ساعدهم بمعونته لهم ، وافضل : افاض ، الحدة – بكسر ففتح – الننى ، وخلوف جمع خلف – بفتح فسكون – وهو ما يبقى في الحي من النساء والعجزة بعد سفر الرجال .

<sup>(</sup>٢) عليهم : اي على الرؤساء .

 <sup>(</sup>٣) الحيطة : على وزن الشيمة مصدر حاطه يحوطه حوطاً وحياطة ، وحيطة بمعنى حفظه
 وصانه ، واستثقال الدولة : استبطاء ايامها ، وتمني زوالها .

<sup>( ؛ )</sup> الـلاء : الصنع : ويهز الشجاع : يحركه للاقدام ، والناكل المتأخر القاعد .

الشَّجاعَ وَتُحَرِّضُ النَّاكِلَ إِنْ شَاءَ اللهُ . ثُمَّ اعْرِفْ لِكُلِّ امْرِيءِ إِلَى الْمُرِيءِ إِلَى الْمُرِيءِ اللهُ ، وَلاَ تُضِيفَنَّ بَلاَئِهِ ، وَلاَ يَدْعُونَكَ غَيْرِهِ ١ ، وَلاَ تُقَصِّرَنَّ بِهِ دُونَ غَايَة بَلاَئِهِ ، وَلاَ يَدْعُونَكَ غَيْرِهُ ، وَلاَ يَدْعُونَكَ مَنْ اللَّهِ مَا كَانَ صَغِيراً ، وَلاَ ضَغِيراً ، وَلاَ ضَغِيراً ، وَلاَ ضَغِيراً ، وَلاَ ضَعْتُ امْرِيءٍ إِلَى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلاَئِهِ مَا كَانَ صَغِيراً ، وَلاَ ضَغِيراً ، وَلاَ ضَعْتُ امْرِيءٍ إِلَى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلاَئِهِ مَا كَانَ عَظِيماً. وَارْدُدُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ ٢ وَيَشْتِهِ عَلَيْكُ مِنَ الْأُمُورِ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِقَوْم أَحَبَّ وَيُشُولِهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ تَعَالَى لِقَوْم أَحَبًا إِرْشَادَهُمْ « يَأَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأُطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْأَخْذُ بِمُحْكَم كَتَابِهِ ٣ ، اللهِ وَالرَّسُولِ » فَالرَّدُ إِلَى اللهِ اللهِ الْأَخْذُ بِمُحْكَم كَتَابِه ٣ ، وَالرَّسُولِ اللهُ اللهِ اللهِ الْخَامِعةِ غَيْرِ الْمُفَرِقَةِ ٤ . وَالرَّسُولِ اللهُ اللهُ اللهُ الْخَامِعة غَيْرِ الْمُفَرِقَة ٤ . وَالرَّسُولِ » فَالرَّدُ إِلَى اللهِ الْخَامِعة غَيْرِ الْمُفَرِقَة ٤ .

<sup>(</sup>١) اي اذكركل من ابلى منهم مفرداً غير مضموم ذكر بلائه إلى غيره. ، و لا تقصر به في الجزاء دون ما يبلغ منتهى عمله الجليل .

<sup>(</sup> ۲ ) ما يضلعه : ما يؤوده ويميله لثقله .

<sup>(</sup>٣) محكم الكتاب : نصه الصريح ويقابله المتشابه .

<sup>( ؛ )</sup> وصُف السنة بأنها جامعة لأن مدارها على وجوب الالفة ، او الاجتماع على طاعة الله ، وقوله عليه السلام : «غير المفرقة » صفة للجامعة لا ان السنة تنقسم إلى جامعة ومفرقة ، فاذا رويت عنه صلى الله عليه وآله وسلم سنن تدعو إلى الفرقة فانها ليست بسنته صلى الله عليه وآله وسلم وإن سماها بعض الناس سنناً .

<sup>(</sup>١) «ثم اختر ... النع » انتقال من الكلام في الجند إلى الكلام في القضاة .

<sup>(</sup> ٢ ) تمحكه الحصوم : تجعله ماحكاً اي لحوجاً : اي لا تحمله مخاصمة الحصوم على اللجاج والاصرار على رأيه .

<sup>(</sup>٣) الزلة – بالفتح – السقطة في الحطأ ، وحصر – كفرح – ضاق صدره ، ومن الناس من اذا زل تمادى في الباطل ، وحصر على ان يرجع إلى الحق واصابه كالعي والفهاهة خجلا .

<sup>(</sup>٤) الاشراف – هنا – الاشفاق والخوف والمعنى لا يمل عن الحق اشفاقاً من فوت المنافع .

<sup>(</sup> ه ) اي لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاء لأن ذلك مظنة الوقوع في الخطأ .

<sup>(</sup> ٦ ) الشبهات : مَا لا يتضبح الحُكم فيها بالنص ، وأصرمهم اقطعهم وأمضاهم .

<sup>(</sup>٧) لا يزدهيه : لا يستخفه ، والاطراء : المدح ، والاغراء التحريض .

 <sup>(</sup> A ) امره ان يتطلع على احكامه واقضيته ليزيد في تحريمه للصواب ، ويقطع طمعه في الانحراف عن الحق لو خطر بباله .

فِي ٱلْبُدَلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ ١ وَتَقِلُ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى ٱلنَّاسِ ، وَأَعْطِهِ مِنَ ٱلْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لاَ يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتَكَ ٢ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ ٱغْتِيالَ ٱلرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ . خَاصَّتَكَ ٢ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ ٱغْتِيالَ ٱلرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ . فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيْعاً ، فَإِنَّ هٰذَا ٱلدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيْعاً ، فَإِنَّ هٰذَا ٱلدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي ٱلْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى ، وَتُطْلَبُ بِهِ ٱلدُّنْيَا .

ثُمَّ ٱنْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ ٱخْتِبَاراً ٣ ، وَلاَ تُولِّهِ مِنْ شُعَبِ وَلاَ تُولِّهِ مَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَٱلْخِيَانَةِ ، وَتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ ٱلتَّجْرِبَةِ وَٱلْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّجْرِبَةِ وَٱلْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّجْرِبَةِ وَٱلْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ ٱلْبُيُوتَاتِ ٱلصَّالِحَةِ وَٱلْقَدَمِ فِي ٱلْإِسْلاَمِ } ٱلْمُتَقَدِّمَةِ ، فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلاقاً ، وَأَصَحُّ أَعْرَاضاً ، وَأَقَلُ فِي ٱلْمُطَامِعِ فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلاقاً ، وَأَصَحُّ أَعْرَاضاً ، وأَقَلُ فِي الْمُطَامِع عَلَيْهِمْ إِشْرَافاً ، وَأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ ٱلْأُمُودِ نَظَراً ثُمَّ أَسْبِغُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) ما يزيل علته : كناية عما يكفيه .

<sup>(</sup> ٢ ) اذا كانت للقاضي منزلة عند من ولاه هابته الخاصة كما تهابه العامة ، ومنعتهم من تقبيح ذكره ، والوشاية به .

 <sup>(</sup>٣) أمره أن يستعمل العمال بعد الاختبار وأن لا يوليهم محاباة أو لمن يشفع فيهم ، ولا أثرة وإنعاماً عليهم ، فأنهما – أي : المحاباة والأثرة – يجمعان الحور والحيانة .

<sup>( ؛ )</sup> توخ : اطلب وتحر ، والقدم — بالتحريك — واحدة الاقدام . والمراد بهم اهل الاقدام الراسخة في الاسلام والخطوات السابقة اليه .

الأُرْزَاقَ ١ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةً لَهُمْ عَلَى اسْتَصْلاحِ أَنْفُسِهِمْ ، وَحُجَّةً وَغَنَّى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ ، وَحُجَّةً عَلَيْهِمْ ، وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ ، وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهُمْ ، وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهُمْ مَ ، وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهُمْ مَ ، وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهُمْ مَ ، وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُمْ عَلَى السِّرِ الْأُمُورِهِمْ حَدُوةً لَهُمْ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى السَّعْمَالِ الْأَمْانَةِ وَالرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ . وَتَحَفَّظُ مِنَ الْأَعْوَانُ ، فَإِنْ أَحَدُ مَنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيانَةِ الْجَنَمَعَتُ اللَّعْوَانُ ، فَإِنْ أَحَدُ مَنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيانَةِ الْجَنَمَعَتُ الْمُعْوَانُ مَيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلْكُ شَاهِداً ، وَلَيْ فَيَانَةِ عَنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلْكُ شَاهِداً ، فَبَالَّ عَيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلْكُ شَاهِداً ، فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَيَاتُهُ بِمَا الْحَيَانَةِ ، وَقَسَمْتَ عُلَكُ مَالَعُمْ الْمُعَلَّامِ الْمُذَلِّةِ وَوَسَمْتَهُ بِالخِيَانَةِ ، وَقَلَدْتَهُ عَارَ التَّهُمَة . وَقَلَدْتَهُ عَارَ التَّهَمَة . وَقَلَمْ الْمُذَلِّةِ وَوَسَمْتَهُ بِالخِيَانَةِ ، وَقَلَادَتُهُ عَارَ التَّهُمَة . وَقَلَادَةُ وَوَسَمْتَهُ بِالخِيَانَةِ ،

وَتَفَقَّدُ أَمْرَ ٱلْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِي صَلاَحِهِ وَصَلاَحِهِ وَصَلاَحِهِ مَلاَحة لِمَنْ سِوَاهُمْ ، وَلاَ صَلاَحَ لِمَنْ وَصَلاَحَ لِمَنْ

<sup>(</sup>١) امره ان يسبغ عليهم في الرزق ، لأن الحائع غالباً لا امانة له .

<sup>(</sup>٢) اي اذا وفرت عليهم في الرزق تكون الحجة لك عليهم ان خالفوا امرك ، او خانوا امانتك ، او نقصوا في ادائها .

<sup>(</sup>٣) العيون الرقباء .

<sup>(</sup> ٤ ) حدوة : اي سوق لهم وحث .

<sup>(</sup> ه ) اي اتفقت عليه اخبار الرقباء .

سُواهُمْ إِلاَّ بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَأَهْلِهِ . وَلْيَكُنْ نَظُرُكَ فِي عَمَارَة الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي الْعَمَارَة الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي الْعَمَارَة . وَأَهْلَكَ وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجِ بِغَيْرِ عَمَارَة أَخْرَبَ الْبِلاَدُ وَأَهْلَكَ وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجِ بِغَيْرِ عَمَارَة أَخْرَبَ الْبِلاَدُ وَأَهْلَكَ الْعَبَادَ ، وَلَمْ يَسْتَقِيمُ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلْيلاً ، فَإِنْ شَكُوا ثَقَلاً الْعَبَادَ ، وَلَمْ يَسْتَقِيمُ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلْيلاً ، فَإِنْ شَكُوا ثَقَلاً اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) امره ان يخفف من الحراج اذا شكوا ثقله عليهم او نزول علة سماوية في زرعهم إلى آخر ما ذكر عليه السلام من موجبات تخفيف الحراج ، واخبره ان ذلك وان كان يدخل على بيت المال نقصة في العاجل الاانه يقتضي توفير زيادة في الآجل ، والشرب بكسر الشين المعجمة - : النصيب من الماء ، والبالة : القليل من الماء يبل به الارض ، واحالت الارض تغيرت عما كانت عليه بسبب ما اغتمرها : اي عمها من الغرق فلم ينجب زرعها ، واجحف بها العطش اي ذهب بمادة الغذاء من الارض فلم ينبت .

<sup>(</sup>٢) التبجح : السرور بما يرى من حسن في عمله .

<sup>(</sup>٣) «معتمداً » منصوب على الحال من الضمير في خففت : والمعنى متخذاً زيادة قوتهم عماداً لك تستند اليه عند الحاجة ، ويكونون سنداً بما ذخرت عندهم من اجمامك : اي اراحتك لهم وترفيهك عنهم .

مِنهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي رِفْقِكَ بِهِمْ . فَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ ٱلْأَمُورِ مَا إِذَا عَوَّلْتَ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدُ أَحْتَمَلُوهُ طَيبَةَ أَنْفُسِهِمْ بِهِ ١ ، فَإِنَّ ٱلْعَمْرَانَ مُحْتَمِلُ مَا حَمَّلْتَهُ ، وَإِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ ٱلأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَإِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ ٱلْوُلَاةِ عَلَى ٱلْجَمْعِ ٢ ، وَسُوءِ ظَنَّهِمْ بِالْبَقَاءِ ، وَقِلَّة ٱنْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ .

ثُمَّ ٱنْظُرْ فِي حَالِ كُتَّابِكَ ٣ فَوَلِّ عَلَى أُمُورِكَ خَيْرَهُمْ ، وَأَخْصُصْ رَسَائِلَكَ ٱلنِي تُدْخِلُ فِيهَا مَكَائِدَكَ وَأَسْرَارَكَ بِأَخْصُصْ رَسَائِلَكَ ٱلنِي تُدْخِلُ فِيهَا مَكَائِدَكَ وَأَسْرَارَكَ بِأَجْمَعِهِمْ لِوْجُوهِ صَالِحِ ٱلْأَخْلاَقِ ٤ ، مِمَّنْ لاَ تُبْطِرُهُ ٱلْكَرَامَةُ فَيَجْتَرِيءَ بِهَا عَلَيْكَ فِي خِلاَفَ لَكَ بِحَضْرَةِ مَلَا مَ وَلاَ تُقَصِّرُ بِهِ ٱلْغَفَلَةُ ٥ عَنْ إِيرَادِ مُكَاتَبَاتِ عُمَّالِكَ مَمَالِكَ مَمَالِكَ عَمَّالِكَ عَمَّالِكَ عَمَّالِكَ مَلَا مَ وَلاَ تُقَصِّرُ بِهِ ٱلْغَفَلَةُ ٥ عَنْ إِيرَادِ مُكَاتَبَاتٍ عُمَّالِكَ مَالِكَ عَمَّالِكَ عَمَّالِكَ عَمْ إِيرَادٍ مُكَاتَبَاتٍ عُمَّالِكَ عَمَّالِكَ عَلَيْكَ وَالْمَاتِ عَمَّالِكَ عَمَّالِكَ عَمْ اللَّهُ مَالِكَ عَلَيْكَ وَالْمَاتِ عَمَّالِكَ عَلَيْكَ مَا إِيرَادٍ مُكَاتِبَاتٍ عَمَّالِكَ عَمَّالِكَ عَلَيْكَ عَلْكَ إِيرَادٍ مُكَاتِبَاتٍ عَمَّالِكَ عَلَيْكَ مَا لِيرَادٍ مُكَاتِبَاتٍ عَمَّالِكَ عَمْ اللَّهِ عَلَيْكُ فَلَهُ مَا يَعْلَقُهُ هُ عَنْ إِيرَادٍ مُكَاتِبَاتٍ عَمَّالِكَ عَلَيْكُ فَالِلْكَ عَلَيْكُ فَاللَّالَ عَلَيْكُ فَلَةً مُوالِكُ عَلَيْكُ فَلِهُ عَلَيْكُ فَا يَعْلَعُلُهُ هُ عَنْ إِيرَادٍ مُكَاتِبَاتٍ عَمَّالِكَ عَلَيْكُ لَكُ مَا يَتَعْلَلْكُ مُ اللّهُ لِنَا لَهُ عَلَيْكُ فَلَهُ مَا لَهُ لَهُ فَالْكُلُكُ مَا لَهُ لَقَالَهُ مَا لَهُ لَعْلَقُهُ مَا لَكُونَ الْمَنْتُ فَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ فِي خِلَافُ لَكَ عَمْنَ الْمَلَالَةُ عَلَيْكُ مِلْكُونُ الْعَلَيْلُ فَا عَنْ إِيرَادٍ مُكَاتِبَاتٍ عَلَيْكُ فَلَالَهُ عَلَيْكُ فَا لَهُ عَلَيْكُ لِلْكَ عَلَيْكُ لَكَ عَلَيْكَ عَلَقَلَتُ الْمِلْكَ عَلَيْكُ عَلَى أَيْرَادٍ مُكَاتِبًا عَلَالِكُ عَلَيْكُ لِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ الْمَالِقُلُولِكُ الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِكُ فَلِكُ الْمَالِكُ فَالْكُ فَلِكُ الْمَالِكُ فَلِكُ الْمَلِكَ الْمُعْلِكُ فَلِهُ لَا عُلِكُ لِلْكُ لِلْكُ الْمَالِكُ فَلَالِكُ فِي الْمُؤْلِقِ لَا عَلَيْكُ فَلِكُ فَلِكُ لَا عَلَيْكُ الْمُؤْلِكُ فَلَالْمُ لَا لِلْكُ لِلْكُلِكُ فَلِهُ فَالْمُلِكُ فَلِهُ فَلَالِهُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِكُ لَا عَلَيْكُ عَلَالِهُ لَا عَلَيْكُولُكُ فَلِهُ لَلْكُ فَلَولِكُ فَلَوْلِكُ فَلِهُ فَلِي لَهُ لِلْكُولِكُ فَلِهُ لَلَهُ لِلْكُ

(٢) اي لتطلع انفسهم إلى جمع المال ادخاراً إلى ما بعد زمن الولاية أذا عزلوا .

(٣) الكتاب جمع كاتب وقد تقدمت صفاتهم في ص ٤٠٠ من هذا الجزء مراجع .

<sup>(</sup>١) طيبة: اما بكسر الطاء مصدر طاب ، وهو علة لا حتملوه ، اي لطيب انفسهم باحتماله فان العمران ما دام قائماً ونامياً فكل ما حملت اهاء سهل عليهم ان يحتملوا او بفتح الطاء وتشديد الياء منصوب على الحالية ، وانفسهم مرفوع على انه فاعل بطيبة ويجوز ان يكون طيبة مرفوعاً على انه خبر مقدم ، وانفسهم مبتداً ومؤخر ، والجملة في محل نصب على الحال .

<sup>( )</sup> امره ان يخص رسائله الحاوية لشي ء من المكائد و الاسر ار بأجمع كتابه لصالح الاخلاق التي منها عدم البطر التي يدءو اليه تقريب الوالي له فيجترى، على مخالفته والرد عليه في ملأ من الناس وفي ذلك ما فيه من الوهن للأمير وسوء الادب الذي تظاهر الكاتب به .

<sup>(</sup> ه ) أي لا تكون غفلته موجبة لتقصيره في اطلاعك على ما يرد من اعمالك و لافي اصدار الاجوبة عنه على وجه الصواب .

عَلَيْكَ ، وَإِصْدَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ وَفِيمًا يَا خُدُ لَكَ وَيُعْطِي مِنْكَ . وَلاَ يُضْعِفُ عَقْدًا اَعْتَقَدَهُ لَكَ ، وَلاَ يَعْجِزُ عَنْ إِطْلاَقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ ، وَلاَ يَجْهَلُ مَبْلَغَ وَلاَ يَعْجِزُ عَنْ إِطْلاَقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ ، وَلاَ يَجْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ يَكُونُ وَلاَ يَعْبُرُهِ أَجْهَلَ . ثُمَّ لاَ يَكُنِ اَخْتِيارُكَ إِيَّاهُمْ عَلَى بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَكُونُ وَرَاسَتِكَ وَاسْتِنَامَتِكَ ٢ وَحُسْنِ الظَّنِّ مِنْكَ ، فَإِنَّ الرَجَالَ فَرَاسَتِكَ وَاسْتَنَامَتِكَ ٢ وَحُسْنِ الظَّنِّ مِنْكَ ، فَإِنَّ الرَجَالَ فَرَاسَتِكَ وَاسْتَنَامَتِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالْأَمَانَةِ شَيْءٌ ، وَلَكِنِ يَتَعَرَّفُونَ لِفَرَاسَاتِ الْوُلاَة بِتَصَنَّعِيمْ وَحُسْنِ خَدْمَتِهِمْ ٣ ، وَلَكِن يَتَعَرَّفُونَ لِفَرَاسَاتِ الْوُلاَة بِتَصَنَّعِيمَ وَالْأَمَانَة شَيْءٌ ، وَلَكِن يَتَعَرَّفُونَ لِفَرَاسَاتِ الْوُلاَة بِتَصَنَّعِيمَ وَالْأَمَانَة شَيْءٌ ، وَلَكِن وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالْأَمَانَة وَجُها ، فَإِنَّ ذَلِكَ اللهَ وَلَيْنَ وَلِيتَ أَمْرَهُ مَ يَمَا وَلُوا لِلصَّالِحِينَ قَبْلُكَ فَاعْمَدُ لاَّحْسَنِهِمْ كُل قَيْ وَجُها مَا وَلُوا لِلصَّالِحِينَ قَبْلُكَ فَاعْمِدُ لاَحْسَنِهِمْ كُل قَيْ يَعْمِدُ اللَّحُلُ فَل وَلْمَانَة وَجُها ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْعَامَةِ أَثْرًا ، وَأَعْرَفِهِمْ بِالْأَمَانَةِ وَجُها ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَالَتُهُ وَجُها كَالَةُ عَرْدُ كَيْرُهُمْ وَلِيتَ أَمْرَهُ مَنْ أُمُورِكَ رَأْساً مِنْهُمْ \$ لاَ يَقْهَرُهُ كَبِيرُهَا ، وَأَعْرَفِهُ وَلِكَ رَأُسا مِنْهُمْ \$ لاَ يَقْهَرُهُ كَبِيرُهَا ،

<sup>( 1 )</sup> ان لا يكون ضعيفاً عندما يبرم للوالي عقداً بل يجعله محكماً ، وان لا يعجز عن اطلاق عقد عقده على الوالي متى ما اراد نقضه .

<sup>(</sup>٢) نهاه ان يكون مستند اختياره للكتاب بالتفرس والاستنامة : اي الثقة والسكون ، بل ينبغي ان يكون ذلك بتجربة وخبرة ، فان كثيراً من الرجال يتقربون إلى الامراء بالتصنع بحسن الحدمة ، والتظاهر بغير ما هم عليه .

<sup>(</sup>٢) الفراسات جمع فراسة – بكسر الفاء – : وهي قوة النظر في الامر .

<sup>(</sup>٤ ) اي اجمل لكلّ عمل من اعمالك رأساً من الكتّاب لا يكبر عليه شيء من ذلك العمل فيقهره، ولا يكثر عليه منه كثير فيتشتت عن ضبطه، ويقصر دونه.

وَلاَ يَتَشَتَّتُ عَلَيْهِ كَثِيرُهَا وَمَهْمَا كَانَ فِي كُتَّابِكَ مِنْ عَيْبِ فَتَغَابَيْتَ عَنْهُ أَلْزَمْتَهُ ١.

ثُمُّ آسَتُوص بِالتُجَّارِ وَذُوي ٱلصِّنَاعَاتِ ٢ وَٱلْوُص بِهِمْ خَيْراً : ٱلْمُقيمُ مِنْهُمْ ، وَٱلْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ ٣ ، وَٱلْمُتَرَفِّقِ بَبِكَنِه ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ ٱلْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ ٱلْمَرَافِقِ ، وَجُلاَّبُهَا مِنَ ٱلْمَبَاعِدِ وَٱلْمُطَارِح ، فِي بَرِّكَ وَجُلاَّبُهَا مِنَ ٱلْمَبَاعِدِ وَٱلْمُطَارِح ، فِي بَرِّكَ وَجُلاَّبُهَا مِنَ ٱلْمَبَاعِدِ وَٱلْمُطَارِح ، فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ ، وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ ، وَحَيْثُ لاَ يَلْتَئِسمُ ٱلنَّاسُ لَمُواضِعِهَا ٤ ، وَلاَ يَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا . فَإِنَّهُمْ سِلْمُ لاَ لَمُواضِعِهَا ٤ ، وَلاَ يَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا . فَإِنَّهُمْ سِلْمُ لاَ تُخْشَى غَائِلَتُهُ . وَتَفَقَدُ أَمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَواشِي بِلاَدِكَ . وَأَعْلَمُ مَعَ ذَلِكَ أَمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَواشِي بِلاَدِكَ . وَأَعْلَمُ مَعَ ذَلِكَ أَمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَواشِي بِلاَدِكَ . وَأَعْلَمُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّانُ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَشُحَّا قَبِيحاً ٢ ؛ وَأَعْلَمُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَشُحَّا قَبِيحاً ٢ ؛ وَأَحْتِكَاراً أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَشُحَا قَبِيحاً ٢ ؛ وَأَحْتَكَاراً أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَشُحَا قَبِيحاً ٢ ؛ وَأَحْتِكَاراً أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَشُحَا قَبِيحاً ٢ ؛ وَأَحْتِكَاراً

(١) التغابي : التظاهر بالغفلة .

( ۲ ) استوص : اي اقبل وصيتي و احفظها فيمن او صيك بهم وهم التجار و ذوو ا إالصناعات و و ص غير ك من اتباعك بهم .

(٣) المضطرب : هو المتردد بأمواله بين البلدان ، والمترفق : المكتسب ببدنه وهم أهل

الصنائع ، والمرافق هنا : ما به يتم الانتفاع كَالآنية والأدوات وما يشبه ذلك .

(ع) المطارح : الأماكن البعيدة ، يقال طرح -- بتشديد الراء -- به السفر إلى كذا اي قدف به ، ولا يلتمُ الناس لمواضعها : اي لا يمكن اجتماعهم في مواضع تلك المرافق من تلك الامكنة .

( ه ) البائقة : الداهية ، والغائلة : الشر .

(٦) الفيق : عسر المعاملة ، والشع : البخل ، والاحتكار : حبس عن الناس عند الحاجة اليها .

لِلْمَنَافِعِ ، وَتَحَكَّماً في ٱلْبِيَاعَاتِ ، وَذٰلكَ بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّة وَعَيْبُ عَلَى ٱلْوُلَاةِ . فَامْنَعْ مِنَ ٱلإِحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ مَنَعَ مِنْهُ ، وَلْيَكُنْ ٱلْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً ، بِمَوَازِينَ عَدْلِ وَأَسْعَارِ لاَ تُجْجِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ منَ ٱلْبَائِسِمِ وَٱلْمُبْتَاعِ ١ . فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ٢ فَنَكُلْ بِه ، وَعَاقَبْ فِي غَيْرِ إِسْرَافِ. ثُمَّ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ فِي ٱلطَّبَقَة ٱلسُّفْلِي مِنَ ٱلَّذِينِ لاَ حِيلَةَ لَهُمْ وَٱلْمَسَاكِينِ وَ ٱلْمُحَّتَاجِينَ وَأَهْلِ ٱلْبُؤْسِيَ وَٱلْزَمْنِي ، فَإِنَّ فِي هٰذِه ٱلطَّبَقَة قَانِعاً وَمُعْتَرًّا ٤ . وَٱحْفَظْ لله مَا ٱسْتَحْفَظَكَ منْ حَقَّه فِيهِمْ ، وَأَجْعَلْ لَهُمْ قَسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكَ وَقَسْماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِي ٱلْإِسْلاَمِ فِي كُلِّ بَلَده ، فَإِنَّ لَلْأَقْصِي مِنْهُمْ مِثْلَ ٱلَّذِي لِلْأَدْنَى . وَكُلَّ قَد ٱسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ فَلاَ

<sup>(</sup>١) المبتاع : المشترى .

<sup>(ُ</sup> y ) قارف : اي خالط ، والحكرة – بضم الحاء – : الاحتكار ، ونكل به الخ : اي اصنع به صنعاً تحذر به غيره اذا رآه . ولا تجاوز حد العدل .

<sup>(</sup>٣) البؤس – بضم اول – شدة الفقر ، والزمنى – بفتح اوله – جمع زمن وهو المصاب بالزمانة – بفتح الزاي – اي العاهة يريد ارباب العاهات المانعة لهم عن الاكتساب .

<sup>(</sup>٤) القانع : السائل ، والمعتر : المتمرض للعطاء بلا سؤال ، واستحفظك طلب منك حفظه.

<sup>(</sup>ه) صوآني الاسلام جمع صافية : وهي ارض الغنيمة . وغلاتها : ثمراتها .

يَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرُ الْمُهِمَّ ، فَإِنَّكَ لاَ تُعْذَرُ بِتَضْيِيعِكَ التَّافِهَ الْإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمَّ ، فَلاَ تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ ، وَتَفَقَّدُ أُمُورَ مَنْ لاَ يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ ٤ وَتَحْتَقُرُهُ الرِّجَالُ ، فَفَرِّغُ لِأُولِئِكَ بِفُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ ٤ وَتَحْتَقُرُهُ الرِّجَالُ ، فَفَرِّغُ لِأُولِئِكَ ثِقْتَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالتَّوَاضُعِ ، فَلْيَرْفَعُ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَى اللهِ يَوْمَ لِلْمُنْكَ أُمُورَهُمْ ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَى اللهِ يَوْمَ لَلْمُنْكَ أُمُورَهُمْ ، فَلُولًا عِمِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى اللهِ يَوْمَ لِلْمُنْكَادِ إِلَى اللهِ عَيْ مَنْ لاَ مَنْ غَيْرِهِمُ ، وَكُلُّ فَأَعْذِرْ إِلَى اللهِ فِي تَأْدِيةِ حَقِّهِ إِلَيْ اللهِ فِي تَأْدِيةِ حَقّهِ إِلَيْ اللهِ فِي تَأْدِيةٍ حَقّهِ إِلَيْهِمْ وَذُوي الرِّقَةِ فِي السِّنِّ مِمَّنْ لاَ عَيْرِهِمِ مَنْ اللهِ وَلَاكَ عَلَى الْولاقِ وَلَاكَ عَلَى الْولاقِ وَلَاكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْولاقِ وَقِيلُ وَالْحَقُ كُلُهُ مُقَيِلً . وَقَدْ يُخَفِّفُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَامْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>١) البطر : هو الطنيان بالنعمة ، والغفلة عند حدوثها حتى تصرف في وجهها .

<sup>(</sup>٢) التافه : الحقير .

 <sup>(</sup>٣) اي لا تصرف همك - اي : اهتمامك - عن ملاحظة شؤونهم ، وصمر خده : اماله
 كبراً .

<sup>( ؛ )</sup> تقتحمه العيون : تزدريه .

<sup>(</sup>ه) اي اجعل للبحث عنهم اشخاصاً بمن تثق بهم يتفرغون لمعرفة امورهم بمن يخشون الله فيهم ، ولا يأتفون من تفقد احوالهم ليرفعوها اليك .

<sup>(</sup>٦) يقال : اعذر في الأمر : صار ذا عذر فيه .

<sup>(</sup>٧) اهل اليتم : الأيتام ، وذووا الرقة في السن اي المتقدمون فيه .

طَلَبُوا ٱلْعَاقِبَةَ فَصَبَّرُوا أَنْفُسَهُمْ وَوَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللهِ لَهُمْ .

وَاجْعَلْ لِنَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً الْهُمْ فِيهِ فِيهِ اللهِ شَخْصَدكَ ، وَتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً فَتَتَواضَعُ فِيهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَخْدَكَ وَأَعُوانَكَ مَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْكَلّمُهُمْ غَيْسَرَ مَتَعَسَع ٣ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَتَعَسَع ٣ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطَنِ ٤ : « لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةُ ٥ لا يُؤْخَذُ لَلْضَعِيفِ فِيهَا حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعَسِع » . ثُمَّ للضَّعِيفِ فِيهَا حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعَسِع » . ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعِيَّة ، وَنَحِّ عَنْكَ الضِّيسَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعِيَّة ، وَنَحِّ عَنْكَ الضِّيسَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعِيَّة ، وَنَحِّ عَنْكَ الضِّيسَقَ وَالْعِيَّة ، وَنَحِّ عَنْكَ الضِّيسِقَ وَالْعَيْة ، وَالْعِيَّة ، وَنَحِّ عَنْكَ الضِّيسِقَ وَالْعِيَّة ، وَنَحِ عَنْكَ الضَّيسِقَ وَالْعَيْة ، وَالْعِيَّة ، وَنَحِ عَنْكَ الضِّيسِقَ وَالْعَيْة عَلَيْكَ لِلْكَ أَكْنَافَ رَحْمَتِهِ ، وَالْعَيْهِ وَالْعَيْة عَلَيْكَ لِلْكَ أَكْنَافَ رَحْمَتِهِ ، وَالْعَيْهُ وَالْعَيْ عَلْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ الْقَوْمِ عَنْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُو

<sup>(</sup>١) اي اجعل قسماً من اوقاتك تتفرغ فيه لذوي الحاجات بنفسك للنظر في حاجاتهم .

<sup>(</sup>٣) اي تأمرهم بالقعود حتى لا تأخذ ذوي الحاجات رهبة الحكم وانهة الامرة فينبسطوا في عرضها عليك ، والاحراس : جمع حرس – بالتحريك – وهو من يحرس الحاكم ، والشرط – بضم ففتح – الشرطة ، سموا بذلك لأنهم اعلموا بعلا مات يعرفون بها .

<sup>(</sup>٣) التعتمة في الكلام : التر دد فيه .

<sup>( ۽ )</sup> اي في مواطن کثير ة .

<sup>(</sup>ه) التقديس: التطهير.

<sup>(</sup> ٦ ) الخرق : ضد الرفق اي العنف ، وألعي -- بكسر العين -- العجز عن النطق .

 <sup>(</sup>٧) الضيق : ضيق الصدر بسوء الحلق ، و الأنف - محركة - الاستنكاف و اكناف الرحمة اطرافها .

وَيُوجِبْ لَكَ ثُوابَ طَاعَتِهِ . وَأَعْطَ مَا أَعْطَيْتَ هَنِيئًا ، وَامْنَعْ فِي إِجْمَالُ وَإِعْذَارٍ . ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُورِكَ لاَ بُدَ لَكَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا . مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَعْيَ عَنْهُ لَكَ مِنْ مُبَاشَرَتِها . مِنْهَا إِحَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَعْيَ عَنْهُ كُتَّابُكَ ٢ . وَمِنْهَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ ٱلنَّاسِ يَوْمَ وُرُودِهَا كُتَّابُكَ ٢ . وَمِنْهَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ ٱلنَّاسِ يَوْمَ وُرُودِهَا عَلَيْكَ مِمَّا تَحْرَجُ بِهِ صُدُورُ أَعْوَانِكَ ٣ . وَأَمْضِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلَهُ فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ ، وَآجْعَلْ لِنَفْسِكَ فِيمَا يَدْنَكَ وَبَيْنَ ٱللّهِ أَفْضَلَ تَلْكَ ٱلْمُواقِيتِ وَأَجْزَلَ تِلْكَ اللّهَ إِذَا صَلّحَتْ فِيهَا ٱلنّيّةُ وَسَلَمَتْ مِنْهَا ٱلنّبَالُ مَنْ كَانَتْ كُلّهَا لِلّهِ إِذَا صَلّحَتْ فِيهَا ٱلنّبَالًا لَللّهِ إِذَا صَلّحَتْ فِيهَا ٱلنّبَالَةُ وَسَلَمَتْ مِنْهَا ٱلزّعِيّةُ .

وَلْيَكُنْ فِي خَاصَّةِ مَا تُخْلِصُ بِهِ لللهِ دِينَكَ إِقَامَةُ فَرَائِضِهِ اللهِ مِنْ بَدَنِكَ فِي فَرَائِضِهِ ٱللَّهِ مِنْ بَدَنِكَ فِي لَهُ خَاصَّةً ، فَأَعْطِ ٱللهَ مِنْ بَدَنِكَ فِي لَيْ لَيْكَ وَيَ لَيْكَ مَنْ خَلَكَ مَا تَقَرَّبْتَ بِهِ إِلَى ٱللهِ مِنْ خَلِكَ لَيْكَ لَيْكَ مَنْ خَلِكَ مَا تَقَرَّبْتَ بِهِ إِلَى ٱللهِ مِنْ خَلِكَ

<sup>(</sup>١) اي سهلا لا تخشنه باستكثاره والمن به ، واذا منعت فامنع بالطف وتقديم عذر .

<sup>(</sup> ٢ ) يمبأ : يعجز .

 <sup>(</sup>٣) بين له أن من الامور ما تلزمه مباشرتها بنفسه منها أجابة عماله بما يرى المصلحة في الجواب به فقد يعجز الكتاب عن كثير من ذلك ، ومنها أصدار حوائج الناس ، لأن الاعوان غالباً يحبون المماطلة في قضائها ، استجلاباً للمنفعة واظهاراً للجبروت .

<sup>(</sup> ٤ ) امره ان يجمل لنفسه في معاملته لله افضل تلك الأوقات ثم بين ان الاعمال التي يقوم فيها الوالي كلها لله اذا الحلص في النية .

كَامِلاً غَيْرَ مَثْلُومٍ وَلاَ مَنْقُوصٍ ١ بَالِغاً مِنْ بَدَنِكَ مَا بِلَغَ . وَإِذَا قُمْتَ فِي صَلاَتِكَ لِلنَّاسِ فَلاَ تَكُونَنَ مُنَفِّراً وَلاَ مُضَيِّعاً ٢ ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَلَهُ الْحَاجَةُ . وَلاَ مُضَيِّعاً ٢ ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَلَهُ الْحَاجَةُ . وَلاَ مُضَيِّعاً ٢ مَ فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَلَهُ الْحَاجَةُ . وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ حِينَ وَجَهنِي وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ حِينَ وَجَهنِي إِلَى الْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً » .

<sup>(</sup>١) مثلوم : اي محدوش بشي ء من التقصير ، ولا منقوص بشي ء من الرياء .

<sup>(</sup>٢) امره أن يكون متوسطاً بين المنفر للناس في التطويل وبين المقصر المضيع لأركان صلاة وواجباتها .

 <sup>(</sup>٣) السمات جمع سمة - بكسر ففتح - وهي العلامة ، اي ليس اللحق علامات ظاهرة يتميز بها الصدق من الكذب .

تُعْرَفُ بِهَا ضُرُوبُ ٱلصِّدْقِ مِنَ ٱلْكَذِبِ ، وَإِنَّمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ : إِمَّا آمْرُؤُ سَخَتْ نَفْسُكَ بِٱلْبَذُلِ فِي ٱلْحَقِّ فَفِيمَ الْحَقِّ فَفِيمَ الْحَقِّ الْمَنْعِ ، أَوْ فَعْلِ كَرِيمِ الْحَيْجَابُكَ الْمَنْعِ ، فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ ٱلنَّاسِ عَنْ تُسْدِيهِ ، أَوْ مُبْتَلِي بِالْمَنْعِ ، فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ ٱلنَّاسِ عَنْ تُسْدِيهِ ، أَوْ مُبْتَلِي بِالْمَنْعِ ، فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ ٱلنَّاسِ عَنْ مَسْلَية إِنْكَ اللَّيْفِ مِنْ بَذُلِكُ ؟ ، مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ حَاجَاتِ مَشَالَة فِيهِ عَلَيْكَ ، مِنْ شَكَاة مَظْلَمَة ؟ ، أَوَ طَلَبِ إِنْصَافِ فِي مُعَامَلَة .

ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَبِطَانَةً فِيهِمُ ٱسْتِئْتَارُ وَتَطَاوُلُ ، وَقَلَّةُ إِنْصَافِ فِي مُعَامَلَة ، فَآحْسِمْ مَادَّةَ أُولَٰ لِكَ بِقَطْعِ وَقَلَّةُ إِنْصَافِ فِي مُعَامَلَة ، فَآحْسِمْ مَادَّةَ أُولَٰ لِلْحَدِ مِنْ حَاشِيتِكَ أَسْبَابِ تِلْكَ ٱلْأَحْوَالِ ٤ . وَلاَ تَقْطَعَنَ لِأَحَدِ مِنْ حَاشِيتِكَ وَحَامَّتِكَ وَحَامَّتِكَ فَي اعْتِقَادِ عُقْدَةً وَحَامَّتِكَ فِي اعْتِقَادِ عُقْدَةً

<sup>(</sup>١) فلأي سبب تحتجب عن الناس في اداء حقهم ، او عمل تمنحه اياهم ؟ .

<sup>(</sup> ٢ ) اي فان قنط الناس من قضاء مطالبهم منك اسر عوا إلى البعد عنك فلا حاجة للاحتجاب.

 <sup>(</sup>٣) اي اكثر ما يسأل منك ما لامؤونة فيه عليك كشكاة - بفتح الشين-: أي شكاية ظلامة
 او انصاف من خصم .

<sup>( ؛ )</sup> احسم : اي اقطع .

<sup>(</sup>ه) الاقطاع: المنحة من الارض، والقطيعة الممنوح منها، والحامة - كالطامة - الخاصة والقرابة، والاعتقاد: الامتلاك، والعقدة - بالضم -: الضيعة، واعتقاد الضيعة القتناؤها، واذا اقتنوا ضيعة فربما اضروا بمن يليها: اي يقرب منها، والشرب - بالكسر -: النصيب من الماء.

تَضُرُّ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَ ٱلنَّاسِ فِي شَرْبِ أَوْ عَمَلِ مُشْتَرَكِ يَخُمِلُونَ مَؤُونَتَهُ عَلَى غَيْرِهِمَ ، فَيَكُونَ مَهْنَأُ ذَلِكَ لَهُمُّ يُخُمِلُونَ مَهْنَأُ ذَلِكَ لَهُمُّ دُونَكَ ١ ، وَعَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ .

وَأَلْزِمِ ٱلْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ ٱلْقَرِيبِ وَٱلْبَعِيدِ ، وَكُنْ فِي ذَٰلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ فِي ذَٰلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَخَاصَّتِكَ حَيْثُ وَقَعَ . وَٱبْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ فَإِنَّ مَغَبَّةَ ذَٰلكَ مَحْمُودَةً ٢.

وَإِنْ ظَنَّتِ ٱلرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ ، وَإِنْ ظَنَّتِ ٱلرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ ، وَاعْدَلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ ، فَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ ٣ ، وَرِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ ، وَإِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ مَنْكَ لَنَفْسِكَ ٣ ، وَرِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ ، وَإِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ مَاكَ الْحَقِّ .

وَلاَ تَدْفَعُنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُّكَ وَللَّهِ فِيهِ رِضَى ،

<sup>(</sup>١) مهنأه : منفعته الهنيئة .

 <sup>(</sup>٢) المغبة - كمحبة - حسن العافية وإلزام الحق لمن لزمهم وأن ثقل على الوالي وعليهم
 ولكنه محمود العاقبة بحفظ الدولة في الدنيا ، ونيل السعادة في الآخرة .

 <sup>(</sup>٣) الحيف : الظلم ، اصحر : اكشف لهم وبين عذرك فيه ، مأخوذ من الاصحار وهو الخروج إلى الصحاء : تمويد النفس على الشيء ، والرياضة : تمويد النفس على الشيء ، والاعذار إقامة العذر .

فَإِنَّ فِي الصَّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ ا وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَأَمْنَا لِبَلَادِكَ . وَلَكُنَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُولِكَ بَعْدَ صُلْحِه ، فَإِنَّ الْعَدُو بِنَ عَدُولِكَ بَعْدَ صُلْحِه ، فَإِنَّ الْعَدُو بِالْحَزْمِ وَاتَّهُمْ فَإِنَّ الْعَدُو بِالْحَزْمِ وَاتَّهُمْ فَي ذَلِكَ حُسْنَ الظَّنِ . وَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُولَكَ عَدُولَكَ عِلْوَفَاءِ ، وَارْعَ عَقْدَةً أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذَمَّةً ٣ فَحُطْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ ، وَارْعَ عَقْدَةً أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذَمَّةً ٣ فَحُطْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ ، وَارْعَ مَعْقَدَةً لَوْ اللّهِ مَنْ تَعْظِيم اللّه شَيْءً النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتَمَاعاً مَعَ تَفَرَّقِ أَهُوائِهِم وَتَشَتَّتِ آرَائِهِم مِنْ تَعْظِيم الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِه . وَقَدْ لَزِمَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ بِالْعُهُودِه . وَقَدْ لَزِمَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ بِالْعُهُودِه . وَقَدْ لَزِمَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ الْمُسْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ الْمُسْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ الْمُسْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ اللّهُ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ الْمُسْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ الْمُسْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ الْمُسْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم دُونَ اللّهُ السَتُوبَلُوا مِنْ عَواقِبِ الْعُهُودِ . وَلَا تَخْتِلَنَ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُم مُنْ تَخْتَلَنَّ

<sup>(</sup>١) الدعة : الراحة .

 <sup>(</sup> ۲ ) امره ان يحذر بمد الصلح من غائلة المدو وكيده فانه ربما قارب: أي تقرب بالصلح
 ليتففل : اي يطلب غفلتك فيغدر بك فيها .

<sup>(</sup>٣) امره اذا عقد بينه و بين عدره عهداً ان يحوطه : اي يحفظه بالوفاء ، ويرعى ذمته بالامانة

<sup>(</sup> ٤ ) الجنة – بالضم – الوقاية .

<sup>(</sup>ه) يعني ان الناس لم يجتمعوا على فريضة من فرائض الله الله من اجتماعهم على تعظيم الوفاء بالعهود مع تفرق اهوائهم ، وتشتت آرائهم حتى ان المشركين التزموا به فيما بينهم فأولى ان يلتزمه المسلمون .

<sup>(</sup>٦) اي حال كونهم دون المسلمين في الاخلاق والعقائد .

<sup>(</sup>٧) استوبلوا : وجدوها وبيلة اي مهلكة .

<sup>(</sup> ٨ ) خاس بعهده : خان ونقضه ، و الحتل : الخداع .

عَدُوّكَ ، فَإِنَّهُ لاَ يَجْتَرِىءُ عَلَى اللهِ إِلاَّ جَاهِلُ شَقِيُّ . وَقَدْ جَعَلَ اللهُ عَهْدَهُ وَذَمَّتَهُ أَمْناً أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعَبَادِ بِرَحْمَتِهِ الْحَرِيمَ اللهُ عَهْدَهُ وَذَمَّتِهِ وَيَسْتَفِيضُونَ إِلَى جَوَارِهِ ٢ . حَرِيماً يَسْكُنُونَ إِلَى مَنعَتِهِ وَيَسْتَفِيضُونَ إِلَى جَوَارِهِ ٢ . فَلاَ إِدْغَالَ وَلاَ مُدَالَسَةُ ٣ وَلاَ تُعَوِّلُنَّ عَلَى لَحْنِ قَوْلِ بَعْدَ تَجُوزُ فِيهِ الْعَلَلُ ٤ ، وَلاَ تُعَوِّلُنَّ عَلَى لَحْنِ قَوْلِ بَعْدَ التَّا حُيْدَ وَالتَّوْثَقَة ، وَلاَ يَدْعُونَكَ ضِيقُ أَمْرٍ لَزِمَكُ فِيهِ عَهْدُ اللهِ إِلَى طَلَبُ الْفُسَاخِهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلَى خَيْدُ اللهِ إِلَى طَلْبَةُ مِنَ اللهِ فِيهِ عَلْمِ الْحَقِ مَن اللهِ فِيهِ طِلْبَةً هُ وَلَا تُحْمِطُ بِكَ مِنَ اللهِ فِيهِ طِلْبَةً هُ وَلَا تَحْمِطُ بِكَ مِنَ اللهِ فِيهِ طِلْبَةً هُ فَلاَ تَسْتَقِيلَ فِيهَا دُنْيَاكَ وَلاَ آخِرَتَكَ مِنَ اللهِ فِيهِ طِلْبَةً هُ فَلاَ تَسْتَقِيلَ فِيهَا دُنْيَاكَ وَلاَ آخِرَتَكَ مِنَ اللهِ فِيهِ طِلْبَةً هُ فَلاَ تَسْتَقِيلَ فِيهَا دُنْيَاكَ وَلاَ آخِرَتِكَ مِنَ اللهِ فِيهِ طِلْبَةً هُ فَلاَ تَسْتَقِيلَ فِيهَا دُنْيَاكَ وَلاَ آخِرَتَكَ .

إِيَّاكَ وَٱلدِّمَاءَ وَسَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ

<sup>(</sup>۱) الامن : الامان ، وافضاه بين عباده جعله مشتركاً بينهم لا يختص به فريق دون فريق. والحريم : ما حرم عليك ان تمسه ، والمنعة – بالتحريك – ما تمتنع به من القوة .

<sup>(</sup>٢) اي يفزعون اليه بسرعة .

<sup>(</sup>٣) الادغال : الافساد ، والمدالسة : الحديمة .

<sup>(</sup> ع ) نهاه عن ان يعقد عقداً يمكن فيه التأويلات والعلل ، وطلب المخارج ، ونهاه اذا هقد عقداً بينه وبين العدو ان ينقضه معولا على تأويل خفي ، او فحوى قول ، او يقول انما عنيت كذا ، ولم اعن ظاهر اللفظة فان العقود على ما هو ظاهر في الاستعمال ، متداول في الاصطلاح والعرف لا على ما في الباطن .

<sup>(</sup> ه ) التبعة : ما يُترتب على الفعل من الحير او الشر الا ان استعماله في الشر اكثر ، والطلبة : ما يطلب .

أَدْعَى لِنَقْمَة وَلاَ أَعْظَمَ لِتَبِعَة وَلاَ أَحْرَى بِزَوَالِ نَعْمَة وَانْقَطَاعَ مُدَّة مِنْ سَفْكَ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا . وَاللهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدَىء بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعَبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ مُبْتَدَىء بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعَبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقَيَامَة . فَلَا تُقُونِينَ سُلْطَانَكَ بِسَفْكَ دَم حَرَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَسَّا يُضْعِفُهُ وَيُوهِنَه بَلْ يُزِيلُهُ وَيَنْقُلُهُ . وَلاَ عَنْرَ لَكَ عَنَدَ الله وَلاَ عَنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لأَنَّ فِيهِ قَودَ عَنْرَ لَكَ عَنْدَ الله وَلاَ عَنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لأَنَّ فِيهِ قَودَ عَنْرَ لَكَ عَنْدَ الله وَلاَ عَنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لأَنَّ فِيهِ قَودَ اللهَ الْمَدْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لأَنَّ فِيهِ قَودَ اللهَ عَنْ أَنْ قَمْ الْمُؤْفَة الْمَقْلَدُ اللهَ عَنْ أَنْ تُسَوّطُكَ ٢ أَو اللهَ عَنْ أَنْ تُسَوّطُكَ ٢ أَو فَلاَ تَطْمَحَنَ بِكَ نَخُوة سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ تُسَوّدُ فَهَا مَقْتَلَ الْمُقْتُولِ حَقَّهُمْ . فَلاَ تَطْمَحَنَ بِكَ نَخُوة سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ تُسَوّدُي إِلَى أَنْ اللهَ عَنْ أَنْ تُسَوّدُي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ .

وَإِيَّاكَ وَٱلْإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ وَٱلثَقَةَ بِمَا يُعْجِبُكَ مِنْهَا وَحُبُّ مِنْهَا وَحُبُّ مِنْهَا وَحُبُّ ٱلْإِطْرَاءِ٣ فَإِنَّ ذَلَكَ مِنْ أَوْتَقِ فُرَصِ ٱلشَّيْطَانِ فِي وَحُبُّ الْإِطْرَاءِ٣ فَإِنَّ ذَلَكَ مِنْ أَوْتَقِ فُرَصِ ٱلشَّيْطَانِ فِي نَفْسه لِيَمْحَقَ مَا يَكُونُ مَنْ إِحْسَانِ ٱلْمُحْسِنِينَ .

<sup>(</sup>١) القَوَد .. : بفتحتين ـ : القصاص واضافته للبدن لأنَّه يقع عليه .

 <sup>(</sup>٢) افرط عليك : سبقك بمنا لم تكن تريده، مثل أنك أردت تباديباً فاعقب قتالاً ، والوكرة - بفتح فسكون: . الضربة : بجمع الكفّ بضم الجيم -: أي قبضتُهُ ، ولا « تسطمجنُ » أي لا ترتفعن بك كبرياء السلطان عن تادية الدية لاولياء القتيل .

<sup>(</sup>٣) الاطراء المبالغة في الثناء، والعجب: الغرور،، والفـرصـة : النهـزة، والمحق : الابـطال، والمراد لا تمكن الشيطان من ابطال عملك بما يتبعه من الغرور به والاعجاب بنفسك .

وَإِيَّاكَ وَالْمَنَّ عَلَى رَعِيَّتِكَ بِإِحْسَانِكَ ، أَوِ التَّزَيَّدَ فِيمَا كَانَ مِنْ فِعْلِكَ ١ أَوْ أَنْ تَعْدَهُمْ فَتُتْبِكَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ ، فَإِنَّ الْمَنَّ يُبْطِلُ ٱلْإِحْسَانَ ، وَالتَّزَيُّدَ يَذْهَبُ بِنُورِ ٱلْحَقِّ ، فَإِنَّ اللهُ لَا يَدْهَبُ بِنُورِ ٱلْحَقِّ ، وَالتَّزَيُّدَ يَذْهَبُ بِنُورِ ٱلْحَقِّ ، فَإِنَّ اللهُ وَالنَّاسِ ٢ ، قَالَ ٱللهُ وَالنَّاسِ ٢ ، قَالَ ٱللهُ تَعْلَفُ « كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ ٱلله أَنْ تَقُولُوا مَالاً تَفْعَلُونَ » .

وَإِيَّاكَ وَٱلْعَجَلَةَ بِالْأُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا ، أَوِ ٱلتَّسَقُّطَ فِيهَا عِنْدَ إِمْكَانِهَا » أَوِ ٱللَّجَاجَة فِيهَا إِذَا تَنَكَّرَتْ ٤ ، أَوِ ٱللَّجَاجَة فِيهَا إِذَا آسْتَوْضَحَتْ . فَضَعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَهُ ، وَأَوْقِع عُكُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَهُ .

وَإِيَّاكَ وَالْإِسْتِئْثَارَ بِمَا ٱلنَّاسُ فِيهِ أُسْوَةُ وَٱلتَّغَابِيَ عَمَّا يُعْنَى بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُيُونِ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ عَمَّا يُعْنَى بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُيُونِ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ

<sup>(</sup>١) التزيد : أن ينسب إلى نفسه من الاحسان اليهم أكثر بما فعل .

<sup>(</sup>٢) المقت : البغض والسخط .

 <sup>(</sup>٣) التسقط هنا : التهاون ، وتروي التساقط من « ساقط الفرس عدوه » اذا جاء مسترخياً ، حذره من ايقاع الامرر على احد طرفي التفريط والافراط ، فطرف الافراط في الطلب : العجلة بها قبل او انها وطرف التفريط التهاون بها اذا امكنت .

<sup>( ؛ )</sup> تنكرت : لم يعرف وجه الصواب فيها ، واللجاجة : الاصرار على اتمام الامر على عسر فيه ، والوهن : الضمف .

<sup>(</sup> ه ) الاستئثار : ان يخص به نفسه بشيء يزيد به عن الناس . والتغابي : التغافل .

لغَيْرِكَ . وَعَمَّا قَلِيلِ بَنْكَشِفُ عَنْكَ أَغْطِيةُ الْالْمُورِ وَيُنْتَطَفُ مَنْكَ لِلْمَظْلُومِ . الْملك حَمِيَّةَ أَنْفِكَ ، وَهُورَةَ حَدِّكَ ، وَهَوْرَةَ حَدِّكَ ، وَعَرْبَ لِسَانِكَ . وَآحْتَرِسْ وَسَوْرَةَ حَدِّكَ ، وَسَطْرَة يَدِكَ ، وَغَرْبَ لِسَانِكَ . وَآحْتَرِسْ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِكَفِّ ٱلْبَادِرَة ٢ وَتَأْخِيرِ ٱلسَّطْوَةِ حَتَّى يَسْكُنَ عَضَبُكَ فَتَمْلِكَ بِكَفِّ ٱلْبَادِرَة ٢ وَتَأْخِيرِ ٱلسَّطُوةِ حَتَّى يَسْكُنَ غَضَبُكَ فَتَمْلِكَ الإخْتِيارَ ، وَلَنْ تُحْكِمَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى تُكْرِمُ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ .

وَٱلْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَّرَ مَا مَضَىٰ لِمَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ حُكُومَة عَادلَة ، أَوْ شُنَّة فَاضِلَة ، أَوْ أَثَرِ عَنْ نَبِيّنَا صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه ، أَوْ فَرِيضَة فِي كِتَابِ ٱلله فَتَقْتَدِي بِمَا شَاهَدْتَهُ مِمَّا عَمِلْنَا بِهِ فِيهَا ٣ ، وَتَجْتَهِدَ لِنَفْسِكَ فِي الله عَهْدَى هٰذَا وَٱسْتَوْتَقُتُ بِهِ آتَباع مَا عَهِدْتُ إِلَيْكَ فِي عَهْدِي هٰذَا وَٱسْتَوْتَقُتُ بِهِ مَنْ ٱلْحُجَّة لِنَفْسِي عَلَيْكَ لِكَيْلا تَكُونَ لَكَ عِلَّة عِنْدَ مَنَ ٱلْحُجَّة لِنَفْسِي عَلَيْكَ لِكَيْلاَ تَكُونَ لَكَ عِلَّة عِنْدَ مَنَ ٱلْحُجَّة لِنَفْسِي عَلَيْكَ لِكَيْلاَ تَكُونَ لَكَ عِلَّة عِنْدَ مَنْ الله عَلَيْكَ إِلَى هَوَاهَا .

 <sup>(</sup>١) امره ان يملك حمية انفه عند الغضب اي : انفته نما يقع من الامور المكروهة والسو رة بفتح فسكون - الحدة ، والحد : البأس ، والغرب - بفتح فسكون - الحد تشبيها له بحد السيف .

<sup>(</sup> ٢ ) البادرة : ما يبدر من اللسان عند الغضب .

<sup>(</sup> ٣ ) اي تذكر كل ذلك واصل فيه مثل ما رأيتنا نعمل و احذر التأويل حسب الهوى

وَأَنَا أَسْأَلُ اللهُ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَعَظِيمٍ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ ١ أَنْ يُوفِّقَنِي وَإِيَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ مِنَ الْإِقَامَةِ عَلَى الْعُدْرِ الْوَاضِحِ إِلَيْهِ وَإِلَى خَلْقِهِ ٢ ، مَعَ حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَى الْعُدْرِ الْوَاضِحِ إِلَيْهِ وَإِلَى خَلْقِهِ ٢ ، مَعَ حُسْنِ الثَّنَاءِ فِي الْعِبَادِ وَجَمِيلِ الْأَثَرِ فِي الْبِلادِ ، وَتَمَامِ النَّعْمَةِ فِي الْعِبَادِ وَجَمِيلِ الْأَثَرِ فِي الْبِلادِ ، وَتَمَامِ النَّعْمَةِ وَلَكَ بِالسَّعَادَةِ وَتَضْعِيفِ الْكَرَامَةِ ٣ ، وَأَنْ يَخْتَ مَ لِي وَلَكَ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ . وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَالشَّهَ عَلَيْهِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً وَسُلِّمَ تَسْلِيماً كَشَيراً . وَالسَّلامُ .

هذا العهد من جملة مآثر امير المؤمنين صلوات الله عليه التي لا تحصى ولا تستقصى وهو من اطول عهوده ، واعظمها شأناً « يحتوي على اهم القواعد والأصول التي تتعلق بالقضاء والقضاة ، وإدارة الحكم في الاسلام ، وقرر فيه قواعد مهمة في التضامن الاجتماعي ، بل التعاون الانساني لاقامة العدل ، وحسن الادارة والسياسة ، وبيان صلاح الهيئة الاجتماعية ، وبيان الخراج وأهميته ، وكيف يجب ان تكون المعاملة فيه والنظر في عمارة الارض وما

<sup>(</sup>١) في كثير من نسخ (نهج البلاغة) قبل قوله عليه السلام ؛ وانا اسأل الله ... الخ هذه العبارة «ومن هذا العهد وهو آخره » والواقع كذلك فان الرضي رحمه الله حدف بعض الفقرات قبل ذلك كعادته في الاختبار تعرف ذلك اذا رجعت إلى المصادر التي روت العهد قبله (٢) يريد من العذر الواضح العدل ، فانه عذر لك عند من قضيت عليه وعذر عند الله فيمن اجريت عليه عقوبة او حرمته من متعة .

<sup>(</sup>٣) اي زيادة الكرامة اضمافاً .

يتعلق بذلك من اصول العمران ، وما فيه صلاح البلاد ، ومنابع ثروته ، وما للتجارة والصناعة من الاثر ، في حياة الامة ، إلى غير ذلك من القواعد الهامة التي تهدف إلى اسمى هدف في العدل الاسلامي » (١١) .

« وقد وقف عنده المشرعون ورجال القانون في الشرق والغرب منذ العهود السالفة وحتى يوم الناس هذا موقف الاكبار والاعجاب والتعظيم وقد درست على ضوئه بعض القوانين والنظم الأوروبية الحديثة ، وقورنت به ، فظهرت ميزته وافضليته ولم يوجد له نظير او شبيه ، بل إن معظم دساتير الدول ، وقوانين الممالك مأخذوة منه وناسجة على منواله » (٢).

وقد ذهب الاستاذ جورج جرداق في كتابه « الامام علي ... صوت العدالة الانسانية » (٣) إلا انه يصعب على المرأ ان يجد اختلافاً بين العهد العلوي والوثيقة الدولية لحقوق الانسان ، فليس من اساس بوثيقة حقوق الانسان الا وتجد له مثيلا في دستور ابن ابي طالب ، هذا إلى اطار من الحنان الانساني العميق يحيط به الامام دستوره في المجتمع ، ولا تحيط الامم المتحدة وثيقتها بمثله .

وقال ابن ابي الحديد: الاليق ان يكون الكتاب الذي كان معاوية ينظر فيه ويعجب منه ويفتن به ويقضي بقضاياه واحكامه هو عهد علي عليه السلام إلى الأشتر فانه نسيج وحده ، ومنه تعلم الناس الآداب والقضايا والاحكام والسياسة وهذا العهد صار إلى معاوية لما سم الاشتر ومات قبل وصوله (٤٠). إلى مصر .

ذكر ذلك بعد ان نقل ان عهده عليه السلام إلى محمد بن ابي بكر لما

<sup>(</sup>١) انظر : الامام الصادق والمذاهب الأربعة ٢ / ٢٨٠ .

رُ ٢) انظر : الذريعة ١٣ / ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : الامام علي ... صوت العدالة الاسلامية – الجزء الاول

<sup>(</sup> ٤ ) شرح النهج : م ٢ س ٢٨ .

ولاه مصر كان من جملة الكتب التي اخذها ابن العاص لما قتل محمد ، فكان معاوية ينظر في هذا الكتاب ويتعجب وان تلك الكتب بقيت في خزائن بني امية حتى ولي عمر بن عبد العزيز فهو الذي اظهر انها من احاديث علي بن ابني طالب وكلامه (١١).

# عول العدد:

لقدكان عهد الامام لمالك موضع العناية ، منذ اتمدم العصور إلى يوم الناس هذا عند الكثير من رجال العلم ، واعلام الادب ، واساتذة القانون ، لذلك تراهم قد تناولوه درساً وبحثاً ، وا وسعوه شرحاً وتعليقاً ، وافردوا فيه المؤلفات ، وترجموه إلى بعض اللغات ، واليك نماذج من ذلك :

#### ١ - آداب الملوك (٢):

للسيد الجليل نظام العلماء اليرزا رفيع الدين الطباطبائي التبريزي المتوفى سنة ( ١٣٢٦ ) ه. ، وهذا الكتاب من الكتب المفردة في شرح عهد مالك .

# ٢ \_ اساس السياسة في تأسيس الرياسة (٣):

للواعظ المأهر الشيخ تحمد بن المولى اسماعيل الكجوري الطهراني الملقب بسلطان المتكلمين المتوفى ١٤ شعبان ١٣٥٣ شرح في اوله عهد امير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الاشتر النخعي ثم عقبه ببيان سائر الاخلاق والآداب.

### ٣ \_ التحفة السليمانية (٤):

للسيد ماجد البحراني المتوفى بعد سنة (١٠٩٧ ) شرح للعهد المذكور في ستين فصلا وقد طبع في ظهران .

<sup>(</sup>١) انظر ش<sup>ري</sup> من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) الدريعة : ١٣ / ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) الذريمة : ٢ / ٧ .

<sup>(ُ</sup> ٤) الذريعة : ٣/ ٤٤١ و ١٣ / ٣٧٤ وانظر مقدمة السيد الشهرستاني لكتاب «الرامي و الرحية » .

### لواعي والرعية (١) :

للعلامة الاستاذ توفيق الفكيكي رحمه الله ، وهو شرح يمتاز عن غيره من شروح العهد بكثير من النواحي اهمها تطبيقه تلك القواعد على نظم العصر الحاضر من القوانين الحديثة وقد طبع الكتاب مرتين الأولى في مجلدين والثانية في مجلد واحد .

#### o — السباسة العلوية (٢):

في شرح عهد مالك الاشتر للعلامة الحجة الشيخ عبد الواحد آل مظفر وهو من جملة مؤلفاته الحطية الكثيرة .

### ٦ - شرح عهد امير المؤمنين (٣):

للعلامة المجلسي المولى محمد باقر الاصفهاني المتوفى سنة ( ١١١١ )ه. فارسى ذكر في عداد تصانيفه الفارسية .

### ٧ - شرح عهد امير المؤمنين (١) :

للمولى محمد باقر بن محمد صالح القزويني ، فارسي قال شيخنا الطهراني دامت بركاته : رأيته في (مكتبة السيد نصر الله التقوى ) في طهران .

### ٨ ـ شرح عهد امير المؤمنين (٥):

للسيد الميرزا حسن بن السيد علي الفزويني المولود سنة ١٣١٩ والمتوفى

<sup>(</sup>١) الذريعة : ١٣ / ٣٧٤ ، والامهم الصادق والمذاهب الاربعة ٢ / ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الذريمة: ٢/٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) الذريعة : ١٢ / ٣٧٣.

<sup>( )</sup> و ( ) المصدر السابق ١٣ / ٣٧٤ هذا وقد ذكر كل من الامام السيد الشهرستاني في مقدمة والراعي والرعية والعلامة الشيخ اسد حيدر في « الامام الصادق والمذاهب الاربعة » ٢ / ٢٨٠ شرحاً للمهد باسم محمد صالح الروغني القزويني ولعله المذكور وقد سقط من القلم الم الابن وبقي اسم الاب فنسب اليه يضاف إلى ذلك ان شيخنا الطهراني لم يتعرض لذكر محمد صالح المذكور ولا لشرحه عندما ذكر شروح العهد .

ليلة الفطر سنة ١٣٥٨هـ. رتبه على واحد وعشرين فصلا وهو الجزء الثاني من كتابه (تاريخ مصر قديماً).

### ٩ -- شرح عهد امير المؤمنين (١):

للمير زا محمد بن سليمان التنكابي ذكره في كتابه (قصص العلماء).

### (۲) شرح عهد امير المؤمنين : (۲)

للشيخ هادي بن محمد حسين القائيني البيرجندي ، فارسي ألفه سنة ( ١٣٣٣) هـ، وطبع مع ( ترجمة الادب الكبير ) لابن المقفع ، له في سنة ١٣١٥ شمسة .

## 11 - شرح الفاضل بدائع نكار المثبت في ( المَآثر والآثار ) (٣٠ :

### (٤) خرمان مبارك (٤) :

شرح للعهد المذكور بالفارسية للكاتب القدير جواد فاضل احد شراح « نهج البلاغة » مطبوع .

### ١٣ - نصائح الملوك (٥):

للمولى ابي الحسن العاملي صاحب ( الانساب ) وغيره ، ذكره ابن يوسف في ( نهج البلاغة جيست ) .

### 1٤ ــ مقتبس السياسة ، وسياج الرئاسة :

كتاب صغير في شرح عهد مالك الاشتر لا يقاس بغيره من الشروح إذ انه مقتصر على إيضاح بعض الكلمات ، وقد انتزعه احمد محمد (كاتب

<sup>(</sup>١) الذريعة : ١٣ / ٣٧٥.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر مقدمة العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني لكتاب ( الراعي والرعية ) .

<sup>(</sup>٣) الذريعة: ١٣ / ٣٧٤.

<sup>(</sup> ٤ ) الذرويعة : ١٣ / ٣٧٣ .

<sup>(</sup> ه ) الذريعة ١٣ / ٣٧٤ . ومقدمة السيد الشهرستاني للراعي والرعية .

مكتبة الازهر سابقاً) من شرح الشيخ محمد عبده «على النهج» وطبعه على حده ، وقال في تقديمه : وبعد فلما كانت وظيفتي الأشتغال بالكتابة في مكتبة الجامع الازهر الشريف من شأنها اني اطلع على معظم ما في المكتبة من الاسرار الجليلة ، وأتصفح كثيراً من كتبها المفيدة فبينما أطالع في كتاب منها اذ اعثر في حسن حظي على عهد جليل لفارس حلبة البيان امير المؤمنين ، وخليفة رسول الله رب العالمين سيدنا على بن ابي طالب كرم الله وجهه إلى الاشتر النخعي لما ولاه على مصر حين اضطرب امر محمد بن ابي يكر ، ورأيت انه جمع امهات السياسة ، واصول الادارة ، في قواعد حوت من فصاحة الكلم ، وبلاغة الكلام ، وحسن الاسلوب ، ما لا يمكن لعاجز مثلي ان يصفه ، فدهشت جداً لما لم اجد لهذا الكتاب تداولا على السنة المتكلمين بالعربية ، خصوصاً ، المشتغلين بتعلمها من طلبة الازهر ، والمدارس الاخرى ، مع انه كان من الواجب ان مثل هذا الكتاب بحفظ في الصدور ، لا في السطور ... » الخ ،

وقد وهم من نسب هذا الكتاب للشيخ محمد عبده وقد طبع بالمكتبة الادبية بمصر سنة ١٣١٧ه. .

### 10 - القانون الاكبر في شرح عهد الامام للاشتر:

من مؤلفات الحطيب البارع السيد مهدي السويج ، مخطوط .

### ١٦ \_ مغ الامام علي في عهده لمالك الاشتر.

للملامة الشيخ محمد باقر الناصري قال في مقدمته: « لما كان العهد من الوثائق التاريخية المهمة ، وهو بمثابة ثورة اصلاحية ، لسير القادة والولاة مع شعوبهم ، ومن تحت ايديهم ، ولرسم الطريق ، وتجديد العلائق بين الفئتين ، وكان من لاهمية القصوى ان يوضع امام مسيرة البشرية ، وتمكن الاجيال

من تدارسه ، والانتفاع ممضاميه ليودي دوره في مجال البناءوالتوجيه بادرت لضبط العهد ، وشرح بعض معانيه مع تسجيل جوانب ملأت نفسي .. »الخ والكتاب كبير الفائدة مع صغر حجمه طبع في بيروت سنة ١٣٩٣هـ.

هذا مضافاً إلى ما تعرض له عامة شراح (نهج البلاغة) بشروح مبسوطة ومختصره كل بحسب طريقته في شرح (نهج البلاغة) ولو انها انتزعت من تلك الشروح لكانت عدة مجلدات.

وقد نظم العهد المذكور في غير واحدة من اللغات فقد نظمه بالفارسية الميرزا وقار الشاعر الشيرازي المتوفي سنة ( ١٢٧٤ ) وتمد طبع بشيراز ونظمه الفاضل محمد جلال الدين باللغة التركية .

# مصادر عهد مالک واسانیده

لقد روى هذا العهد قبل الشريف الرضي رحمه الله الشيخ الثقة الجليل ابو محمد الحسن بن علي بن شعبة المتوفي سنة ٣٣٢ ه. في (تحف العقول) باب ما روي عن امير المؤمنين عليه السلام ص ١٢٦ تحت عنوان «عهده عليه السلام إلى الاشتر حين ولاه مصر واعمالها » وذكر العهد بزيادة بعض الفقرات ، واختلاف في بعض الالفاظ مما يدل على ان الشريف الرضي رحمه الله نقل ما اختاره من هذا العهد عن غير هذا الكتاب.

كما روى منه القاضي النعمان في كتاب (دعائم الاسلام): ١ – ٣٥٠٠ ورواه النويري في (نهاية الارب) ج ٦ ص ١٩ باختلاف بسيط جداً ولكنه يدل على انه منقول عن غير (نهج البلاغة)ومهد له النويري بقوله: لا ولم ار فيما طالعته في هذا المعنى (يعني وصايا الملوك) اجمع في الوصايا ولا اشمل من عهد كتبه على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مالك بن

الحارث الاشتر حين ولاه مصر فاحببت ان اورده على طوله وآتي على جملته وتفصيله لان مثل هذا العهد لا يهمل ، وسبيل فضله لا يجهل » . ثم ذكر العهد .

واما اسانيد هذا العهد فقد ذكر الشيخ النجاشي اعلى الله مقامه في فهرسته ص ٦ عند ذكر الاصبغ بن نباتة المجاشعي قال : كان من خاصة امير المؤمنين عليه السلام ، وعمر بعده روى عنه عهد مالك الاشتر الذي عهد اليه أمير المؤمنين عليه السلام لما ولاه مصر ووصيته إلى محمد ابنه ، ثم ذكر سند العهد فقال :

اخبر نا ابن الجندي عن علي بن همام عن الحميري عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الاصبغ بالعهد .

وذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست ص ٦٢ عند ذكره للاصبغ ابن نباتة رحمه الله فقال : كان الاصبغ بن نباتة من خاصة امير المؤمنين عليه السلام وعمر بعده وروى عهد مالك الاشتر الذي عهده اليه امير المؤمنين عليه السلام لما ولاه مصر وروى وصيته إلى ابنه محمد بن الحنفية ، اخبرنا بالعهد ابن ابي جيد عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم والحسن بن طريف عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد ابن طريف عن الاصبغ بن نباتة عن امير المؤمنين عليه السلام .

وانت عند المقارنة بين السندين ترى كيف يلتقيان في طريق واحد . كما روى ابن عساكر في (تاريخ دمشق) في المجلد الثاني عثمر من مخطوطة الظاهرية طريقاً لهذا العهد ينتهي إلى مهاجر العامري قال كتب علي بن ابي طالب عهداً لبعض اصحابه على بلد فيه: فلا تطولن حجابك عن رعيتك..الخ

### ٥٤ - ومِن كياب له عليالت لام

إلى طلحة والزبير ، مع عمران بن الحصين الخزاعي ١ ذكره أبو جعفر الاسكافي في «كتاب المقامات في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام » .

أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ عَلَمْتُمَا وَإِنْ كَتَمْتُمَا أَنِّي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى بَايَعُونِي ، وَلَمْ أُبَادِعْهُمْ حَتَّى بَايَعُونِي ، وَإِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَادِعْنِي وَإِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَادِعْنِي لَوَانَّكُمَا مِمَّنْ أَرَادَنِي وَبَايَعَنِي ، وَإِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَادِعْنِي لِسُلْطَانَ عَالِب ، وَلاَ لِعَرَضِ حَاضِرٍ ٢ ، فَإِنْ كُنْتُمَا لِسُلْطَانَ عَالِب ، وَلاَ لِعَرَضِ حَاضِرٍ ٢ ، فَإِنْ كُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي طَائِعَيْنِ فَارْجِعًا وَتُوبًا إِلَى اللهِ مِنْ قَرِيب ، وَإِنْ كُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي كَارِهَيْنِ فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِي عَلَيْكُمَا وَإِنْ كُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي كَارِهَيْنِ فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِي عَلَيْكُمَا السَّبِيلَ ، بِإِظْهَارِكُمَا الطَّاعَةَ ، وَإِسْرَارِكُمَا الْمَعْضِيَةَ . وَالسَّرِيلَ مُ الْمَعْضِيَةَ .

<sup>(</sup>١) عمران بن الحصين الخزاعي صحابي ، اسلم عام خيبر ، وشهد بعض المشاهد بعدها ، ويقال : انه كان حامل راية خزاعة يوم الفتح ، وبعثه عمر إلى البصرة ليفقه الناس ، واستقضاه عبد الله بن عامر او زياد فمكث يسيراً ثم استعفى فأعفاه ، وللبصريين في زمانه تعلق به وغلو في فضله حتى حلف الحسن البصري انه ما قدم البصرة خير منه ، ويزعمون ان الحفظة تكلمه ، وانه مجاب الدعوة ، ولعل السر في ذلك اعتزاله وعدم قتاله مع امير المؤمنين عليه السلام ، توفي في البصرة .

 <sup>(</sup>۲) وتروى لحرص حاضر ، والعرض – بالتحريك او بفتح فسكون – المتاع وما سوى النقدين من المال ، ويريد عليه السلام انهم لم يبايعوه طمعاً في مال .

وَلَعَمْرِي مَا كُنْتُمَا بِأَحَقِّ ٱلْمُهَاجِرِينَ بِالتَّقِيَّةِ وَٱلْكَتْمَانِ ، وَإِنَّ دَفْعَكُمَا هَذَا ٱلْأَمْرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْخُلاَ فِيه كَانَ أَوْسَعَ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ بَعْدَ إِقْرَارِكُمَا بِهِ . وَقَدْ زَعَمْتُمَا أَنِّي قَتَلْتُ عُثْمَانَ ، فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمَا مَنْ تَخَلَّفَ عَثْمَانَ ، فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمَا مَنْ تَخَلَّفَ عَثْمَانَ ، فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمَا مَنْ تَخَلَّفَ عَثْمَانَ ، فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمَا مَنْ تَخَلَّفَ عَنْيِي وَبَيْنَكُمَا مَنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَة ؛ ثُمَّ يُلْزَمُ كُلُّ تَخَلَّفَ عَنِي وَعَنْكُمَا مِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَة ؛ ثُمَّ يُلْزَمُ كُلُّ الْمَرِيءِ بِقَدْرِ مَا آحْتَمَلَ ١ . فَارْجِعا أَيُّهَا ٱلشَّيْخَانِ عَنْ رَأْبِكُما ، فإنَّ الآنَ أَعْظَمُ أَمْرِكُما ٱلْعَارُ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ رَأْبِكُما ، فإنَّ الآنَ أَعْظَمُ أَمْرِكُما ٱلْعَارُ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ رَبُعَلَا أَنْ وَٱلسَّلامُ .

قد كفانا الرضي رحمه الله تعالى مؤونة البحث عن مصدر هذا الكتاب. وابو جعفر الاسكافي : هو محمد بن عبد الله من اكابر علماء المعتزلة ومتكلميهم صنف سبعبن كتاباً في الكلام ومن كتبه كتاب (المقامات في مناقب امير المؤمنين عليه السلام) وهو الذي نقض كتاب (العثمانية) على ابي عثمان الجاحظ في حياته بكتاب (نقض العثمانية) وقد لحص الكتابين ابن ابي الحديد في شرحه على (نهج البلاغة) في المجلد الثاني : ص ٢٥٣ — ابن ابي الحديد في شرحه على (نهج البلاغة) في المجلد الثاني : ص ٢٥٣ — بغداد (٢٠).

<sup>(</sup>١) اي جملت الحكم بيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من اهل المدينة اي الجماعة الذين قعدوا على نصرة الطرفين كسعد وابن عمر واسامة بن زيد ، فان حكموا قبلنا حكمهم ، ثم ألزمت الشريعة كل واحد بقدر مداخلته في قتل عثمان .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة م ؛ ص ١٥٩ والكنى والألقاب .

ويضاف إلى ذلك ان من رواته قبل اارضي ابن اعثم الكوفي في تاريخه ص ۱۷۳ (۱) ، وابن قتيبة في (الامامةوانسياسة) ١ – ٧٠ .

### ٥٥ - ومِن كياب له عليالت لام

#### إلى معاويـة

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا ، وَابْتَلَىٰ فِيهَا أَهْلَهَا ، لِيَعْلَمَ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ، وَلَسْنَا لِلدُّنْيَا خُلِقْنَا ، وَلاَ بِالسَّعْيِ فِيهَا أُمِرْنَا ، وَإِنَّمَا وُضِعْنَا فِيهَا لِنَبْتَلَىٰ بِهَا ، وَقَدِ ابْتَلاَنِي اللهُ بِكَ وَابْتَلاَكَ بِي : فَيهَا لِنُبْتَلَىٰ بِهَا ، وَقَدِ ابْتَلاَنِي اللهُ بِكَ وَابْتَلاَكَ بِي : فَجَعَلَ أَحَدَنَا حُجَّةً عَلَى الآخَرِ ، فَعَدُوْتَ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا بِتَأُويلِ الْقُرْ آنِ ٢ ، فَطَلَبْتَنِي بِمَا لَمْ تَجْنِ يَدِي وَلاَ بِتَأُويلِ الْقُرْ آنِ ٢ ، فَطَلَبْتَنِي بِمَا لَمْ تَجْنِ يَدِي وَلاَ لِسَانِي ، وَعَصَبْتَهُ أَنْتَ وَأَهْلُ الشَّامِ بِي ، وَأَلَّبَ عَالِمُكُمْ فَالْيَنِي اللهُ فِي نَفْسِكَ ، وَاللَّبَ عَالِمُكُمْ وَقَائِمُكُمْ قَاعِدَكُمْ ، فَاتَّقِ اللهَ فِي نَفْسِكَ ، وَالْرَعِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكُمْ ، وَاصْرِفْ إِلَى الآخِرَةِ وَجُهَكَ وَنَازِعِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكُمْ ، وَاصْرِفْ إِلَى الآخِرَةِ وَجُهَكَ ، وَالْزِعِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكُمْ ، وَاصْرِفْ إِلَى الآخِرَةِ وَجْهَكَ ، وَاسْرِفْ إِلَى الآخِرَةِ وَجُهَكَ وَنَازِعِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكُمْ ، وَاصْرِفْ إِلَى الآخِرَةِ وَجُهَكَ ،

<sup>(</sup>١) انظر كتاب (خمسونومائةصحابي نحتلق) للسيد المرتضى العسكري :ج١ ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) عدوت : وثبت ، وتروى فعدوّت ، ومراده بتأويل القرآن ماكان معاوية يموه به على اهل الشام فيقول : انا ولي عثمان واحق الناس بالمطالبة بدمه وقد قال الله تعالى : «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه ساطاناً ». وعصبته : ربطته ، وألب -- بتشديد اللام -- : حرض .

<sup>(</sup>٣) القياد : حبل تقاد به الدابة ، ونازعه القياد : لم يستر سل معه .

فَهِيَ طَرِيقُنَا وَطَرِيقُكَ ، وَآحْذَرْ أَنْ يُصِيبَكَ ٱللهُ مِنْهُ بِعَاجِلِ قَارِعَة تَمَسُّ ٱلأَصْلَ ، وَتَقْطَعُ الدَّابِرَ ؛ فَإِنِّي بِعَاجِلِ قَارِعَة تَمَسُّ ٱلأَصْلَ ، وَتَقْطَعُ الدَّابِرَ ؛ فَإِنِّي وَإِيَّاكَ أُولِي لَكَ بِاللهِ أَلِيَّةً غَيْرَ فَاجِرَةٍ ٢ : لَشِنْ جَمَعَتْنِي وَإِيَّاكَ جَوَامِعُ ٱللهُ عَرْدُ اللهَ أَزَالُ بِبَاحَتِكَ ( حَتَّى يَحْكُم اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكمينَ ) .

روى هذا الكتاب السيد في « الطراز » : ج ٢ ص ٣٩٣ مع اختلاف يسير مع رواية الرضي يدل على انه لم ينقله عن « النهج » .

كما روى اول هذا الكتاب الآمدي في (خرر الحكم): ص ١١٩ في حرف الالف بزيادة هذه الفقرة: « ونعمل فيها لما بعدها » بعد قوله عليه السلام « وانما وضعنا فيها لنبتلى فيها » .

وروى منه قطعة اخرى في ص ٥٦ وزا: بعد قوله عليه السلام : « واصرف إلى الآخرة وجهك » هذه العبارة : « واجعل لله جدك » .

والآمدي وإن تأخر عن الرضي الا ان هذه الزيادة تشعر ان مصدره غير ( النهج ) .

<sup>(</sup>١) القارعة : البلية ، والمصيبة تمس الأصل : اي تصيبه فتقلعه ، والدابر الآخر .

<sup>(</sup> ٢ ) أولى : أي أقسم ، والألية : اليمين ، والباحة : كالساحة وزناً ومعني .

### ٥٦- ومن وصيتية له عليه السيام

وصى ّ بها شريح بن هانيءِ ، لمَّا جعله على مقدمته إلى الشام

اتَّقِ اللهُ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ ، وَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ اللَّنْيَا الْغَرُورَ ، وَلاَ تَأْمَنْها عَلَى حَالٍ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ لَلَّنْيَا الْغَرُورَ ، وَلاَ تَأْمَنْها عَلَى حَالٍ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرْدَعْ نَفْسَكَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا تُحِبُّ مَخَافَةَ مَكْرُوهِهِ سَمَتْ بِكَ الْأَهْوَاءُ إِلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ الضَّرَرِ ٢ . فَكُنْ لِنَفْسِكَ مَانِعاً رَادِعاً ، وَلِنَزْوَتِكَ عِنْدَ الْحَفِيظَةِ وَاقِماً قَامِعاً ٣.

رواه قبل الشريف نصر بن مزاحم في كتاب (صفين) ص ١٢١ بتفاوت يسير وزاد على ما رواه الرضي بعد تموله عليه السلام : (مانعاً) من الظلم والعدوان ، فاني قد وليتك هذا الجند ، فلا تستطيلن عليهم ، وانخيركم عند الله اتقاكم ، وتعلم من عالمهم ، وعلم جاهلهم ، واحلم عن سفيههم ، فانك إنما تدرك الخير بالحلم ، وكف الأذى والجهل فلاحظ

<sup>(</sup>١) تقدم طرف من ترجمة شريح بن هاني في ص ٢٢٣ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) اي ان لم تكف نفسك عن كثير من شهواتك افضت بك إلى كثير من الضرد .

<sup>(</sup>٣) النزوات : الوئبات ، والحفيظة : الغضب ، والواقم فاعل من وقعته أي رددته أقبح الرد وقهرته .

### ٥٧- ومِن كياب له عليالت لام

إِلَى اهل الكوفة ، عند مسيره من المدينة إِلَى البصرة أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي خَرَجْتُ مِنْ حَيِّي هٰذَا ، إِمَّا ظَالِماً ، وَإِمَّا مَظْدُوماً ، وَإِمَّا بَاغِياً وَإِمَّا مَبْغِياً عَلَيْهِ ، وَإِنِّي أَذَكِّرُ وَإِمَّا مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هٰذَا ٢ لَمَّا نَفَرَ إِلَيَّ ، فَإِنْ كُنْتُ مُسِيئاً اسْتَعْتَبَنِي . فَإِنْ كُنْتُ مُسِيئاً اسْتَعْتَبَنِي .

بلغ امير المؤمنين عليه السلام وهو في طريقه إلى البصرة: ان ابا موسى الاشعري ــ وكان والي الكوفة ــ يثبط الناس عن نصرته لما ندبهم لحرب اصمحاب الجمل فلما نزل الربذة (٣) أرسل اليه عبد الله بن عباس و محمد بن ابي بكر ، يأمره بأن يعتزل العمل ، ويتوعده ان امتنع ، فأبطأ ابن عباس وابن ابي بكر عنه عليه السلام فلما نزل ذاقار بعث الحسن عليه السلام

<sup>(</sup>١) الحي : موطن القبيلة او منز لها .

<sup>(</sup> ٢ ) لما ههنا بمعنى الاكقوله تعالى : ( ان كل نفس لما عليها حافظ ) .

<sup>(</sup>٣) الربذة – بفتح أوله وثانيه وذال معجمة – : قرية تقع عن يمين الذاهب من جدة إلى المدينة المنورة ، على بعد ٢٤١ كيلومتر عن المدينة ، وتعرف اليوم بالواسطة باسم بئر حفر هناك وبها قبر ابي ذر الغفاري رضوان الله عليه ، وهو قريب جداً من الطريق المبلط وقد زرته هذه السنة ( ١٣٨٩ ) صحبة الاخ العلامة الشيخ محمد باقر الناصري وجماعة من الحجاج الكرام ويقع القبر الشريف في مقبرة القرية ويتميز عن سائر القبور باحجار مستديرة حوله وهذه الاحجار بقية انقاض القبة التي كانت مشيدة عليه إلى وقت غير بعيد، وعند رجليه قبر ان والظاهر ان احدهما لولده والآخر لزوجته فرجائي ممن يطلع على تعليقتي هذه ان يتنبه لذلك وينبه غيره من الحجاج والمعتمرين كي لا تفوتهم زيارة هذا الصحابي الحليل .

عليه السلام وعمار بن ياسر ، وزيد بن صوحان (۱) وقيس بن سعد بن عبادة ومعهم الكتاب الذي ذكره الشريف الرضي رحمه الله في هذا الموضع. روى ذلك ابو محنف لوط بن بحيى الازدي المتوفى سنة (١٧٥)، ويراجع في تفصيل القضية (تاريخ الطبري) ج ٦ ص ٣١٧٣ ط ليدن حوادث سنة ٣٦، و (شرح نهج البلاغة) لابن الي الحديد : م ٣ – ٢٩١. ويظهر من رواية الطبري: ان هذه الرسالة كانت شفوية بلغها الحسن عليه السلام اهل الكوفة عن امير المؤ منين صلوات الله عليه.

### ٥٨- ومِن كتياب له عليال المام

كتبه إلى اهل الامصار ، يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين :

وَكَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنَّا ٱلْتَقَيْنَا وَٱلْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ ٱلشَّامِ ؛

<sup>(</sup>١) زيد بن صوحان العبدي هو الخو صعصعة وسيحان ابني صوحان له صحبة وكان من الابدال ، ومن خواص اصحاب امير المؤمنين عايه السلام ، روي ان ام المؤمنين عائشة كتبت اليه لما توجهت إلى البصرة : «من عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنها زيد بن صوحان الخالص ، اما بعد : اذا اتاك كتابي هذا فاجلس في بيتك وخذل الناس عن علي بن ابي طالب حتى يأتيك امري » فلما قرأ كتابها قال : امرت بأمر ، وامرنا بغيره فركبت ما امرنا به ، وامرتنا ان نركب ما امرت هي به ، امرت ان تقر في بيتها ، وامرنا ان نقاتل حتى لا تكون فتنة ، ثم قال : امرك غير مطاع ، وكتابك غير مجاب والسلام » .

شهد زيد وقعة الحمل مع امير المؤمنين عليه السلام واستشهد يومئذ ، وروي : انه لما صرع جلس امير المؤمنين عليه السلام عند رأسه وقال : رحمك الله يا زيد قد كنت خفيف المؤونة ، عظيم المعونة .

وروي في (الاستيماب) و (الاصابة) و (اسدالغابة) في ترجمته : ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مسير له اذهوم فجعل يقول : «زيدوما زيد» وسئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « تسبقه يده إلى الجنة ثم يتبعها سائر جسده » فقطعت يده يوم نهاوند واستشهد يوم الجمل رحمه الله .

. وَنَبِيُّنَا وَاحِدُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبُّنَا وَاحَدُّ١ ٱلْإِسْلام وَاحدَةُ ، لاَ نَسْتَزِيدُهُمْ فِي ٱلْإِيْمَانِ بِاللهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَلاَ يَسْتَزيدُونَنَا: ٱلْأَمْرُ وَاحدٌ إِلاَّمَا ٱخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ ، وَنَحْنُ منْهُ بَرَاءُ! فَقُلْنَا: تَعَالَوْا نُدَاو مَا لاَ يُدْرَكُ ٱلْيَوْمَ بِاطْفَاءِ الثَّائرَة ٢ وَتَسْكين ٱلْعَامَّة ، حَتَّى يَشْتَدُّ ٱلْأَمْرُ وَيَسْتَجْمَعَ فَنَقُولَى عَلَى وَضْعِ ٱلْحَقِّ مَوَاضِعَهُ ، فَقَالُوا : بَلْ نُدَاوِيه بِالْمُكَابَرَة ! فَأَبُوْا حَتَّى جَنَحَت ٱلْحَرْبُ وَرَكَدَتْ ، وَوَقَدَتْ نيرَانُهَا فَلَمَّا ضَرَّسَتْنَا وَإِيَّاهُمْ ٣ ، وَوَضَعَتْ مَخَالبَهَا ، أَجَابُوا عنْدَ ذَلكَ إِلَى ٱلَّذي دَعَوْنَاهُمْ فَأَجَبْنَاهُمْ إِلَى مَا دَعُوا ، وَسَارَعْنَاهُمْ إِلَىٰ اَسْتَبَانَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْحُجَّةُ ، وَٱنْقَطَعَتْ منَّهُمُ ٱلْدَعْذِرَةُ . فَمَنْ تَمَّ عَلَى ذَٰلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ ٱلَّذِي أَنْقَذَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْهَلَكَة ، وَمَنْ لَيْجٌ وَتَمَادٰى فَهُوَ ٱلرَّاكسُ ٤ ٱلَّذي

<sup>(</sup>١) الظاهر انه لم يحكم لهم بالاسلام الا بالظاهر.

<sup>(</sup> ٢ ) الثاثرة : اسم فاعل من ( ثارت الفتنة تثور) وتروي : «النائرة»وحمشت: استقرت .

<sup>(</sup>٣) ضرستنا : عضتنا بأضراسها .

<sup>( ۽ )</sup> الراکس : الذي قلب عهده و نکثه .

رَانَ ٱللهُ عَلَى قَلْبِهِ ، وَصَارَتْ دَائِرَةُ ٱلسَّوْءِ عَلَى رَأْسِهِ . سنتعرض لذكر هذا الكتاب في آخر باب الحكم إن شاء الله تعالى .

### ٥٩ - ومِن كياب له عليالت لام

إلى الأُسود بن قَطيبة صاحب جند حُلوان١

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ ٱلْوَالِيَ إِذَا ٱخْتَلَفَ هَوَاهُ ٢ مَنَعَهُ ذَلِكَ كَثِيراً مِنَ ٱلْعَدْلِ ، فَلْيَكُنْ أَمْرُ ٱلنَّاسِ عِنْدَكَ فِي ٱلْحَقِّ سَوَاءً ؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي ٱلْجَوْرِ عَوَضٌ مِنَ ٱلْعَدْلِ ، فَاجْتَنِبْ مَا تُنْكِرُ أَمْثَالَهُ ٣ ، وَٱبْتَذَلْ نَفْسَكَ فِيما ٱفْتَرَضَ ٱللهُ عَلَيْكَ رَاجِياً ثَوَابَهُ ، وَمُتَخَوِّفاً عَقَابَهُ .

<sup>(</sup>١) حلوان – بضم فسكون – من اعمال فارس .

<sup>(</sup> ٢ ) اختلاف الهوى جريانه مع الاغراض النفسية حيث تذهب .

<sup>(</sup>٣) اي ما لا تستحسن مثله من غيرك .

<sup>( ؛ )</sup> الفرغة : المرة الواحدة من الفراغ .

<sup>(</sup> ٥ ) الاحتساب على الرعية : مراقبة اعمالها وأصلاح ما فسد منها .

فَإِنَّ ٱلَّذِي يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ ٱلَّذِي يَصِلُ بِكَ ، والسَّلَامُ .

نقله السيد في (الطراز) ج ١ ص ١٧٠ باختلاف يسبر جداً نذكره لك لتعلم انه لم ينقله عن (نهج البلاغة) فانه روى «راجيا لثوابه» كما انه روى «واعلم ان الدار دار بلية» وروى «فانه لن يغنيك» فقارن بين ما في روايته ورواية الرضى إذا شئت

## ٦٠ - ومِن كتّاب له عليه التّالم

إلى العمال الذين يطأُ الجيش عملهم ١

مِنْ عَبْدِ ٱللهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَنْ مَوَّ بِهِ ٱلْجَيْشُ

مِنْ جُبَاةِ ٱلْخَرَاجِ وَعُمَّالِ ٱلْبِلاَدِ. أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنِّي قَدْ سَيَّرْتُ جُنُوداً هِيَ مَارَّةُ بِكُمْ إِنْ شَاءَ ٱللهُ ، وَقَدْ أَوْصَيْتُهُمْ بِمَا يَجِبُ لللهِ عَلَيْهِم مِنْ كَفَّ ٱلأَذٰى وَصَرْفِ الشَّذَى ٢ ، وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ وَإِلَىٰ ذَمَّتِكُمْ مِنْ مَعَرَّةِ ٱلْجَيْشِ٣ إِلاَّ مِنْ جَوْعَةِ ٱلْمُضْطَرِّ لاَ يَجِدُ عَنْهَا مَذْهَباً إِلَى شَبَعِهِ فَنَكِّلُوا مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَيْئاً ظُلْماً عَنْ

<sup>(</sup>١) اي يمر بهم ، وجباة الخراج الذين يجمعونه .

<sup>(</sup>٢) الشذى : الشر والضرر .

<sup>(</sup>٣) المعرة: المضرة.

ظُلْمهِم ، وَكُفُّوا أَيْدِيَ سُفَهَائِكُمْ عَنْ مُضَارَّتِهِم فَالنَّهُم عَنْ مُضَارَّتِهِم وَالتَّعَرَّضِ لَهُمْ فِيمَا ٱسْتَثْنَيْنَاهُ مِنْهُم وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِ وَالتَّعَرَّضِ لَهُمْ فَيَا اللَّهُ مِنْهُم وَمَا عَرَاكُمْ مِمَّا يَغْلِبُكُمْ أَلْجَيْشِ وَمَا عَرَاكُمْ مِمَّا يَغْلِبُكُمْ مِنْ أَمْرِهِم ، لا تُطيقُونَ دَفْعَه إلاّ بِاللهِ وَبِي ، فَأَنَا أَمْرُهُم مَعُونَة ٱلله ؟ إِنْ شَاء .

روى مثل هذا الكتاب نصر بن مزاحم في كتاب ( صفين ) ص ١٢٥ مع زيادة و ختلاف في بعض الفقرات .

### ٦١- ومن كياب له عليه لت الم

إلى كميل بن زياد النخعي ، وهو عامله على هيت ، يذكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالباً الغارة :

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ تَضْيِعَ ٱلْمَرْءِ مَا وُلِّيَ ، وَتَكَلُّفَهُ مَا كُفِيَ ؛ لَعَجْزُ حَاضِرٌ وَرَأْيُ مُتَبَّرٌ ، وَإِنَّ تَعَاطِيَكَ ٱلْغَارَةَ

<sup>(</sup>١) نكلوا : اي : عاقبوا .

<sup>(</sup> ٢٪ ) الذي استثناه : هو حالة الاضطرار .

<sup>(</sup> ٣ ) اي : انا قريب منكم .

<sup>( ؛ )</sup> اي : اهمال الوالي ما وليه وتكلفه ما لا يطلب منه عجز عن القيام بما يُولاه ، والمتبر – كمظم – الهالك .

عَلَى أَهْلِ قِرْقِيسِياً ، وَتَعْطِيلُكَ مَسَالِحَكَ ٱلَّتِي وَلَّيْنَاكَ ، لَيْسَ بِهَا مَنْ يَمْنَعُهَا وَلاَ يَرُدُّ ٱلْجَيْشَ عَنْهَا ، لَرَأْيُ شَعَاعٌ ، لَيْسَ بِهَا مَنْ يَمْنَعُهَا وَلاَ يَرُدُّ ٱلْجَيْشَ عَنْهَا ، لَرَأْيُ شَعَاعٌ ، فَقَدْ صِرْتَ جِسْراً لِمَنْ أَرَادَ ٱلْغَارَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ عَلَىٰ فَقَدْ صِرْتَ جِسْراً لِمَنْ أَرَادَ ٱلْغَارَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ عَلَىٰ أَوْلِيَائِكَ غَيْرَ شَدِيدِ ٱلْمَنْكِبِ لِ وَلاَ مَهِيبِ ٱلْجَانِبِ ، وَلاَ سَادِّ ثُغْرَةً ، وَلاَ مُغْنَ عَنْ أَوْلِي الْمَدِهِ مَنْ أَمِيرِهِ . وَلاَ مُغْنَ عَنْ أَمِيرِهِ . أَهْلِ مِصْرِهِ ٣ ، وَلاَ مُحْزِ عَنْ أَمِيرِهِ .

قال ابن ابي الحديد: «كان كميل بن زياد (٤) عامل علي عليه السلام على هيت وكان ضعيفاً (كذا) تمر عليه سرايا معاوية تنهب اطراف العراق ولا ير دها ويحاول ان يجير ما عنده من الضعف بأن يغير على اطراف اعمال معاوية مثل قرقيسيا ، فأنكر عليه السلام ذلك من فعله ».

<sup>(</sup>١) قرقيسيا – بكسر القافين بينهما ساكن – بلد في سوريا عند ملتقى الخابور بالفرات وكان دورها خطيراً في الحركة التجارية بين العراق والشام ، والمسالح جمع مسلحة وهي المواضع التي يقام بها طائفة من الجند لخماية الحدود ، ورأى شعاع – بالفتح – متفرق .

<sup>(</sup> ٢ ) شدة المنكب : كناية عن القوة والمنعة ، والثغرة : الفرجة يتسلل منها العدو .

<sup>(</sup> ٣ ) اغنی عنه : ناب منابه ، و اجزی عنه قام مقامه .

<sup>(</sup>ع) كيل بن زياد النخعي التابعي الشهير ، ادرك من الحياة النبوية ثماني عشرة سنة وروى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم وروى عنه عبد الرحمن بن عابس وابو اسحاق السبيعي والاعمش وغيرهم ، شهد صفين مع علي عليه السلام ، وكان شريفاً مطاعاً ثقه ، وثقه ابن معين وجماعة وكان من رؤساء الشيعة ، قتله الحجاج سنة ( ٨٢ ) . دخل الحيثم بن الاسود على الحجلج فقال له : ما فعل كيل بن زياد ؟ قال : شيخ كبير في البيت ، قال : اين هو ؟ قال : قالت شيخ كبير في البيت ، قال : اين هو ؟ قال : قالت شيخ كبير خرف ، فدعاه فقال له انت صاحب عثمان ؟ قال : ما صنعت بعثمان ؟ لعلمني فطلبت القصاص فاقادني فعلوت ، قال : لقد احببت ان اجد عليك سبيلا فقال : انه ما بقي من عمري الا القليل (فاقض ما انت قاض) فان الموعد الله ، وقد اخبر في امير المؤمنين علي : لغك قاتلي ، قال : بلى قد كنت فيمن قتل عمر ، اضر بوا عنقه ، فضر بت عنقه (انظر الاصابة ٣ / ٣٠٠ ) .

وقاء روى هذا الكتاب البلاذري في « انساب الاشراف » ص ٧٧٣ ط : الاعلميي بأخصر من رواية الرضي .

### ٦٢- ومِن كتاب له عليالت لام

إِلَى أَهل مصر ، مع مالك الاشتر لما ولاه إِمارتها أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ بَعَثَمُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَليْه وآلِهِ نَذيراً لِلْعَالَمِينَ ، وَمُهيْمِناً عَلَى الْمُرْسَلِينَ ١ فَلَمَّا مَضَى عَلَيْهِ السَّينَ ١ فَلَمَّا مَضَى عَلَيْهِ السَّينَ ١ فَلَمَّا مَضَى عَلَيْهِ السَّلامُ تَنَازَعَ الْمُسْلَمُونَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ ، فَوَاللهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِي ٢ وَلاَيَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُرْعِمِهُ هَذَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِي ٢ وَلاَيَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُرْعِمِهُ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ صَلَّى الله عَليْه وآلِه عَنْ أَهْلِ بَيْتِه وَلاَ أَنَّهُم مُنَحَّوه الله عَنْ أَهْلِ بَيْتِه وَلاَ أَنَّهُم مُنَحَّوه عَلَى فلان ٣ عَنَّى مَنْ بَعَده ! فَمَا رَاعَني إِلاَّ آنْشِيالُ ٱلنَّاسَ عَلَى فلان ٣

<sup>(</sup>١) المهيمن : الشاهد ، وهو صلى الله عليه وآله وسلم شاهد بنبوة المرسلين قبله ، واصل اللفظة من امن غيره من الحوف ، لأن الشاهد يؤمن غيره من الحوف بشهادته ، ثم تصرفوا فيها فأبدلوا احدى همزاتي مؤامن ياء فصارت مؤيمن ثم قبلوا الهمزة هاء كـــارقت وهرقـــت فصارت مهيمن .

 <sup>(</sup>٢) الروع - بضم الراء - : القلب ، او موضع الروع - بفتح الراء - منه ، اي ما
 كان يقذف في قلبي ، و تزعج الامر : تنقله .

<sup>(</sup>٣) انثيال الناس: انصبابهم من كل وجه كما ينثال التراب، وفلان: ابو بكر، قال ابن ابي الحديد: وهكذا لفظ الكتاب الذي كتبه للاشتر، وأنما الناس يكتبونه فلان تذمأ من ذكر الاسم كما يكتبون في اول الشقشقية: «أم وأنه لقد تقمصها فلان » واللفظ: «أما وأنه لقد تقمصها أبن أبي قحافة ».

أقول : وَلَذَا الْحَتْرِنَا رَوَايَةً نَسْخَةً ابن ابي الحديد عند نقل الشقشقية .

يُبَايِعُونَهُ ، فَأَمْسَكْتُ يَدِي ا حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلاَمِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّد ، وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلاَمَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلاَمَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فَيهِ ثَلْماً لا مَأْوْ هَدْما تَكُونُ المُصِيبةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَيهِ ثَلْمالاً مَأْوْ هَدْما تَكُونُ المُصِيبةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوَتَ وَلاَ يَتِكُمُ النَّتِي إِنَّما هِي مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلائِلَ يَرُولُ مَنْ مَنْهَا مَا كَانَ كَما يَزُولُ السَّرَابُ أَوْ كَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ ، فَنَهَ عَلَى اللهُ وَزَهَقَ ، فَنَهَ عَلَى اللهُ وَزَهَقَ ، وَالْمَالُ وَزَهَقَ ، وَالْمَالَ وَاللهُ وَزَهْقَ ، وَالْمَالَانُ الدِّينُ وَتَنَهْنَهُ .

ومنه : إِنِّي وَٱللهِ لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِداً وَهُمْ طِلاَعُ ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَلاَ ٱسْتَوْحَشْتُ ، وَإِنِّي مَنْ ضَلاَلِهِمُ

<sup>(</sup>١) امسكت يدي : كففتها عن العمل .

<sup>(</sup> ٢ ) شبه احد العلماء إمساك على عليه السلام عن المطالبة بحقه بالقضية التي رفعت اليه عليه السلام و هي : ان امر أتين تنازعتا طفلا ، كل تقول : هو ابني ، و لم تكن لواحدة منهما بينة ، فاراد ان يظهر جلية الامر فدعا بالسيف وقال : ليقطع الطفل شقين فتعطى كل واحدة منهما شقا ، فأنكرت احداهما بنوته ، ورضيت الثانية بذلك ، فاعطاه للأولى ، واظهر ان من انكرت بنوته هي امه ، لان الوالدة قد ترضى بفراق ولدها و لا ترضى بقتله ، وكذلك الحال لوكان المتداعيان رجلين ، فلا جرم ان الاب ينكر بنوة ولده و لا تطيب نفسه بقتله ، قال : فعلي عليه السلام ابو الدين فلما رأى السيف مشحوذا لذبحه و لم ير سبيلا لنجاته الا ان يكف عن ادعائه كف عنه وقال : انه ليس بابني ، ليبقى هذا الوليد حياً .

<sup>(</sup>٣) الطلاع ككتاب : ملء الشيء .

الّذي هُمْ فِيهِ وَالْهُدَى الّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلَى بَطِيرَة مِنْ نَفْسِي وَيَقْيِنٍ مِنْ رَبِّي ، وَإِنِّي إِلَى لِقَاءِ اللهِ لَمُشْتَاقً وَحُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ ، وَلَكِنَّنِي آسِي أَنْ يَلِي وَحُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ ، وَلَكِنَّنِي آسِي أَنْ يَلِي أَمْرَ هَٰذِهِ الْأَمَّةِ سُفَهَاوُهَا وَفُجَّارُهَا اللهِ فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللهِ مُولًا ، وَعَبَادَهُ خَولًا ، وَالصَّالِحِينَ حَرْباً ، وَالْفَاسِقِينَ دُولًا ، وَالْفَاسِقِينَ حُرْباً ، وَالْفَاسِقِينَ حُرْباً فَانَّ مِنْهُمُ اللّذِي قَدْ شَرِبَ فِيكُمُ الْحَرَامَ ٢ وَجُلِدَ حَرْباً فَانَّ مِنْهُمُ اللّذِي قَدْ شَرِبَ فِيكُمُ الْحَرَامَ ٢ وَجُلِدَ حَدْباً فَانَّ مِنْهُمُ مَنْ لَمْ يُسْلِم حَتَّى رَضِخَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلامِ الرَّضَائِخُ٣ ، فَلَوْلاَ ذَلِكَ مَا رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلامِ الرَّضَائِخُ٣ ، فَلَوْلاَ ذَلِكَ مَا رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلامِ الرَّضَائِخُ٣ ، فَلَوْلاَ ذَلِكَ مَا رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلامِ الرَّضَائِخُ٣ ، فَلَوْلاَ ذَلِكَ مَا رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلامِ الرَّضَائِخُ٣ ، فَلَوْلاَ ذَلِكَ مَا رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلامِ الرَّضَائِخُ٣ ، فَلَوْلاَ ذَلِكَ مَا

<sup>(</sup>١) آسى : احزن ، والحول العبيد والاماء ، والحرب : المحاربون .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الشيخ محمد عبده : يريد الحمر : والشارب قالوا عتبة بن ابي سفيان حده خالد بن عبد الله في الطائف ، قال : وذكروا رجلا آخر لا اذكره ا ه.

وألرجل الآخر الذي لم يذكره الشيخ هو الوليد بن عقبة بن ابي معيط ، و لا ادري لم تحرج الشيخ عن التصريح باسعه وشربه للخمر ، وصلاته الصبح بأهل الكوفة اربعاً وهو سكران ، وحد علي عايه السلام له لما قامت عليه البيئة بمحضر عثمان ، وحاله في الشناعة التي تقطع على سوء حاله ، وقبح افعاله — كما قال ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) — اشهر من ان يتستر عليه الشيخ رحمة الله عليه ، وما اشبه قول الشيخ بقول ابن الاثير في مقدمة ( الكامل ) فانه قال — بعد ان ذكر ما اضافه إلى تاريخ الطبري مما ليس فيه — « ووضعت كل شي ، منها موضعه الا فيما يتعلق بما جرى بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاني لم اضف إلى ما ذكره ابو جعفر شيئاً الا ما فيه زيادة بيان ، او اسم انسان ، او ما لا يطعن على احد منهم في نقله »اه.

و لا ادري لماذا تكتم الحقائق ، أو تحرف الكلم عن مواضعها ، أو تذكر الامور غير وجهها؟ (٣) الرضائخ : العطايا .

أَكْثَرُتُ تَأْلِيبَكُمُ ١ وَتَأْنِيبَكُمُ ، وَجَمْعَكُمْ وَتَحْرِيضَكُمْ ، وَجَمْعَكُمْ وَتَحْرِيضَكُمْ ، وَكَثَرَ كُتُكُمْ إِذَا أَبَيْتُمْ وَوَنَيْتُمْ .

أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى أَطْرَافِكُمْ قَدِ ٱنْتَقَصَتْ ؟ ، وَإِلَىٰ أَمْصَادِكُمْ قَدِ ٱنْتَقَصَتْ ؟ ، وَإِلَىٰ بِلاَدِكُمْ قَدِ ٱنْتَقَصَتْ ؟ ، وَإِلَىٰ بِلاَدِكُمْ تُذُولِي ، وَإِلَىٰ بِلاَدِكُمْ تُغُزِي ، ٱنْفِرُوا - رَحِمَكُمُ ٱلله - إِلَى قِتَالِ عَدُو كُمْ وَلاَ تَغَاقَلُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ فَتَقَرُّوا بِالْخَسْفِ ، وَتَبُؤُو ا بِالذَّلِ ٣ ، وَيَكُونَ نَصِيبُكُمُ ٱلْأَخَسَ ، وَإِنَّ أَخَا ٱلْحَرْبِ ٱلْأَرِقَ ٤ ، وَيَكُونَ نَصِيبُكُمُ ٱلْأَخَسَ ، وَإِنَّ أَخَا ٱلْحَرْبِ ٱلْأَرِقَ ٤ ، وَمَنْ نَامَ لَمْ يُنَمْ عَنْهُ ، وَالسَّلاَمُ .

تقدم في مصادر الحطبة برقم (٢٦): ان جماعة من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام طلبوا منه ان يبين رأيه فيمن تقدم عليه ، وذلك بعد فتح عمر و بن العاص لمصر ، وقتل محمد بن ابي بكر ، فقال لهم عليه السلام : هل فرغتم لهذا وهذه مصر قد افتتحت وشيعتي قد قتلت ؟ ثم قال : واني نخرج اليكم كتاباً اخبركم عما سألتم ، وأسألكم ان تحفظوا من حقي ما ضيعتم ، ثم اخرج اليهم كتاباً فيه اكثر ما ذكره الرضي في هذا الموضع ، وقد ذكر نا مصادره هناك الما فيه الاستر رحمه الله إما ان يكون عليه السلام كتبه اولا اهل مصر مع مالك الاشتر رحمه الله إما ان يكون عليه السلام كتبه اولا

<sup>(</sup>١) التأليب : التحريض ، والتأنيب : اللوم .

<sup>(</sup> ٢ ) انتقصت : اي استولى العدو عليها .

<sup>(</sup>٣) الخسف : الضيم وتبوئوا بالذل : تعودوا به .

<sup>( ؛ )</sup> الارق – بفتح فكسر – الساهر ، وصاحب لاينام : الذي لا ينام اعداؤه هنه ,

<sup>(ُ</sup> ه ) انظر الجزء آلاول من هذا الكتاب ص ٣٩٠ – ٩٢٣ .

لأهل مصر ليقرأ عليهم فلما سأله اهل العراق اخرج اليهم منله فقرأ عليهم واضاف اليه ما تجدد بعد ذلك من الاحداث ، واما يكون وهماً سابقاً للرضي عليه الرحمة فنقله كما وجده ، وفي قول ابن ابي الحديد الذي ذكرناه في حواشي هذا الكتاب ص ٤٤٤ دلالة على انه قد رآه مكتوباً مع الاشتر .

وهذا لا يضر بعد ان اثبتنا مصادره عن كتب تقدمت على الرضي بزمان طويل.

#### ٦٣ ـ ومن كتاب له عليه السلام

إلى ابي موسي الاشعري ، وهو عامله على الكوفة ، وقد بلغه عنه تثبيطه الناس على الخروج إليه ١ لما ندبهم لحرب اصحاب الجمل :

مِنْ عَبْدِ ٱللهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ قَيْسٍ أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ قَوْلُ هُوَ لَكَ وَعَلَيْكَ ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولِي عَلَيْكَ فَٱرْفَعْ ذَيْلَكَ ٢ وَٱشْدُدْ مِئْزَرَكَ ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولِي عَلَيْكَ فَٱرْفَعْ ذَيْلَكَ ٢ وَٱشْدُدْ مِئْزَرَكَ ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولِي عَلَيْكَ فَٱرْفَعْ ذَيْلَكَ ٢ وَٱشْدُدْ مِئْزَرَكَ ، وَآثَدُبُ مِنْ مَعَكَ . فَإِنْ حَقَقْتَ وَآخَرُ جُ مِنْ جُحْرِكَ ، وَآنْدُبْ مِنْ مَعَكَ . فَإِنْ حَقَقْتَ

<sup>(</sup>١) التثبيط : الترغيب في القعود ، والتعويق عن المراد .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الجملة وما بعدهاكناية عن التشمير للجهاد وكنى عن حجره بمقره غضاً منه واستهانة به ولو اراد اعظامه لقال : اخرج من غيلك كما يقال للاسد ولكنه جعله تعلباً او ضباً . واندب : ادع من معك ، (فان حققت ) : اخذت بالحق . فانفذ — : اي سر الينا . واراد بتفشلت : ضمفت وتراخيت .

فَانْفُذْ ، وَإِنْ تَفَشَّلْتَ فَابْعُدْ ! وَأَيْمُ اللهِ لَتُوْتَيَنَّ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ ، وَلاَ تُتْرَكُ حَتَّى يُخْلَطَ زُبْدُكَ بِخَاتْرِكَ ١ وَذَائِبُكَ بِجَامِدِكَ ، وَحَتَّى تُعْجَلَ عَنْ قِعْدَتِكَ ٢ وَتَحْذَر مِنْ أَمَامِكَ كَحَذَرك مِنْ خَلْفِكَ ، وَمَا هِيَ بِالْهُويْنَا ٱلَّتِي تَرْجُو٣ ، كَحَذَرك مِنْ خَلْفِكَ ، وَمَا هِيَ بِالْهُويْنَا ٱلَّتِي تَرْجُو٣ ، وَكَذَلَّ صَعْبُهَا ، وَيُذَلُّ صَعْبُهَا ، وَيُذَلُّ صَعْبُهَا ، وَيُدَلُّ صَعْبُها ، وَيُشَهُلُ جَبَلُهَا . فَاعْقِلْ عَقْلَكَ ٤ وَآمْلِكُ أَمْرِكُ ، وَحُدْ وَيُسَهُلُ جَبَلُهَا . فَاعْقِلْ عَقْلَكَ ٤ وَآمْلِكُ أَمْرَكُ ، وَخُدْ وَيُسَهُلُ جَبَلُهَا . فَاعْقِلْ عَقْلَكَ٤ وَآمْلِكُ أَمْرك مَوْتَ ، وَخُدْ وَيُسَهِلُ جَبَلُهَا . فَإِنْ كَرِهْتَ فَتَنْحَ إِلَى غَيْرِ رَحْب وَلاَ فَي نَجَاةً ، فَبِالْحَرِيِّ لَتُكْفَيَنَّ وَأَنْتَ نَائِمُ مُ حَتَّى لاَ يُعَلِق نَجَاةً ، فَبِالْحَرِيِّ لَتُكْفَيَنَ وَأَنْتَ نَائِمُ مُ مَتَّى لاَ يُقَالَ : أَيْنَ فُلاَنُ ؟ وَالله إِنَّهُ لَحَقَّ مَعَ مُحِقً ، وَمَا أَبَالِي مَا صَنَعَ ٱلْمُلْحِدُونَ ؛ وَالله إِنَّهُ لَحَقً مَعَ مُحِقً ، وَمَا أَبَالِي مَا صَنَعَ ٱلْمُلْحِدُونَ ؛ وَالسَّلامُ .

ابو موسى الاشعري : عبد الله بن قيس اسلم عام خببر واستعمله رسول

<sup>(</sup>١) الحائر : اللين الغليظ ، وهو تمثيل لتردده في نصرة امير المؤمنين عليه السلام واصل المثل : « لا يدري ايخثر ام يذيب ؟ » واصله : ان المرأة تسلأ السمن ( اي تذيبه ) فيختلط خائره برقيقه فلا يصفو فتحار لذلك ان أوقدت النارحتي يصفو احترق وان تركته بقي كدراً .
(٢) القعدة : هيئة القمود ، واعجله عن الأمر حال دون ادراكه ، والمعنى : عليك الامر

حتى يحال بينك وبين جلستك في الولاية .

<sup>(</sup> ٣ ) الهوينا : تصغير الهوني – بالضم – مؤنث اهون . ( ٤ ) اي قيده بالعزيمة ولا تدعه يذهب مذاهب التردد من الحوف .

ر ، ) رحب المكان رحباً – بالضم – ؛ اي اتسع فهو رحب بالفتح ، وقوله عليه السلام : « فبالحري ... اللخ » ؛ معناه جدير ان نكفيك القتال ونظفر وانت نائم خامل لا يسأل عنك .

ع ج عدادر النهج ۲۹ )

الله ميمين على زبيد وعدن ثم استعماه عمر على البصرة بعدعزل المغيرة بن شعبة — لما آم م بما آمم به — واقره عثمان عليها بعد مقتل عمر ثم عزله واستعمل بعده ابن عامر فانتقل إلى الكوفة فلم يزل بها حتى اخرج اهل الكوفة سعيد بن العاص ، وطلبوا من عثمان ان يستعمله عليهم فاستعمله ، فلم يزل على الكوفة من امير المؤمنين فلم يزل على الكوفة من امير المؤمنين عليه السلام ، ان يقره على عمله فأقره على ما يعلمه من دخيلة نفسه حتى كان من امره ما كان من تثبيط الناس عن نصرة امير المؤمنين لما سار لاصحاب الجمل فعزله وولى مكانه قرظة بن كعب الانصارى .

وانحراف ابي موسى عن امير المؤمنين عليه السلام مشهور – كما يقول ابن عبد البر –وما يومه منه بواحد ، وكلمات امير المؤمنين فيه التي رواها غير الشريف كالطبري وابن الاثير والمسعودي وابن ابي الحديد و... تثبت ما ذهب اليه صاحب (الاستيعاب) فلا يستبعد صدور مثل هذا الكتاب عن امير المؤمنين لمثل هذا الرجل ، واني لارجو الله سبحانه ان يوفقني للعثور على نص ما رواه الرضي في هذا الموضع فأثبته فيما يأتي من صحف هذا الكتاب فانه نعم المولى ونعم النصير .

### ٦٤ - ومِن كياب له عليالت لام

#### معاويــة جوابأ

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّا كُنَّا نَحْنُ وَأَنْتُمْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْأَلْفَةِ وَٱلْجَمَاعَةِ فَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَمْسِ أَنَّا آمَنَّا وَكَفَرْتُمْ ، وَمَا أَسْلَمَ وَكَفَرْتُمْ ، وَمَا أَسْلَمَ

مُسْدُمُكُمْ إِلاَّ كُرْهاً ، وَبَعْدَ أَنْ كَانَ أَنْفُ ٱلْإِسْلاَمِ كُلُّهُ لُوسُول الله ﷺ حزْباً .

وَذَكُرْتَ أَنِّي قَتَلْتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، وَشَرَّدْتُ بِعَائِشَةَ ٢ ، وَشَرَّدْتُ عَنْهُ فَلاَ بِعَائِشَةَ ٢ ، وَنَزَلْتُ بَيْنَ ٱلْمِصْرَيْنَ وَذَٰلِكَ أَمْرُ غِبْتَ عَنْهُ فَلاَ عَلَيْكَ ، وَلاَ ٱلْعُذْرُ فيه إِلَيْكَ .

وَذَكُرْتَ أَنَّكَ زَائِرِيَ فِي ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ، وَقَدِ الْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ، وَقَدِ الْقَطَعَتِ ٱلْهِجْرَةُ يَوْمُ أُسِرَ أَخُوكَ ، فَإِنْ كَانَ فِيلُكَ عَجَلً

<sup>(1)</sup> المراد ( بمسلمكم ) ابو سغيان فانه اسلم قبل فتحمكة بليلة حكما هو معروف جاء به العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ له اماناً – وكانت بينهما صداقة – فلما مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : يا ابا سفيان الم يئن لك ان تشهد ان لا اله الا الله ؟ قال : بأبي انت وامي ما اكرمك واحلمك لوكان مع الله الا لأغنى عنا يوم بدر ، قال الم يئن لك ان تشهد اني رسول الله ؟ قال : بابي انت وامي اما هذه ففي النفس منها شيء ، فقال له العباس : ويحك اسلم قبل ان تضرب عنقك فاسلم كرها و يقي على شكه و لم يدخل الايمان في قلبه وكلماته بعد اسلامه تعرب عن ذلك كشماتته بالمسلمين لما الهزموا يوم حنين قوله لما سمع الضرب على الطاغية صنم ثقيف : و اها لك ايها لك .

وقوله يوم اليرموك اذا رأى الروم ظهروا على المسلمين : ايه بني الاصفر حى قال الزبير : قاتلهاته يأبى الانفاقاً . وقوله وقد مر على قبر حمزة بنعبدالمطلب ايامعثمان : يااباعمارة ان الذي قاتلتمونا عليه بالامس اصبح في ايدي غلماننا وقوله يومئذ : تلاقفوها يا بني امية تلاقف الكرة فوالذي يحلف به ابو سفيان ما من جنة و لا نار ، إلى غير ذلك بما رواه علماء السير و مترجموا الرجال .

<sup>(</sup> ۲ ) سرد به : سمع الناس بعيوبه ، او اطرده وفرق امره .

<sup>(</sup>٣) اخوه: هو يزيد بن ابي سفيان اسر يوم الفتح في باب الحندمة ، وكان قد خرج في نفر من قريش يمنمون المسلمين من دخول مكة فقتل منهم قوم واسر يزيد والمعنى ليس معك مهاجر ، لان اكثر من معك اسلم بعد الفتح وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا هجرة بعد الفتح » وفي رواية ابن قتيبة (آبوك) وهو تحريف . وفسر الشيخ محمد عبده (آخوك) يعمرو بن ابي سفيان وقال : اسر يوم بدر وهو وهم لان الهجرة ممنوعة بعد الفتح لا بعد بدر كما مر في الحديث الشريف .

فَاسْتَرْفِهُ ١ فَإِنِّي إِنْ أَزُرْكَ فَذَلِكَ جَدِيرٌ أَنْ يَكُونَ ٱللهُ إِنَّمَا بَعْشَنِي إِلَيْكَ لِلنِّقْمَةِ مِنْكَ ! وَإِنْ تَزُرْنِي فَكَمَا قَالَ أَخُو بَنِي أَسَدِ:

مُسْتَقْبِلِينَ رِيَاحَ ٱلصَّيْفِ تَضْرِبُهُمْ

بِحَاصِبٍ بَيْنَ أَغْوَارٍ وَجُلْمُودٍ٢

وَعِنْدِي ٱلسَّيْفُ ٱلَّذِي أَعْضَضْتُهُ بِجَدِّكَ وَاللهِ مَا عَلَمْتُ كَ وَأَللهِ مَا عَلَمْتُ كَ وَأَللهِ مَا عَلَمْتُ كَ وَأَللهِ مَا عَلَمْتُ كَ الْأَغْلَفُ الْقَلْبِ ، الْمُقَارِبُ الْعَقْلِ ؛ وَٱلْأَوْلَىٰ أَنْ يُقَالَ الْأَغْلَفُ اللَّهَ وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يُقَالَ لَكَ ، لَكَ : إِنَّكَ رَقِيتَ سُلَّماً أَطْلَعَكَ مَطْلَعَ سُوءٍ عَلَيْكَ لاَ لَكَ ، لَكَ : إِنَّكَ رَقِيتَ سُلَّماً أَطْلَعَكَ مَطْلَعَ سُوءٍ عَلَيْكَ لاَ لَكَ ، لَكَ : إِنَّكَ رَقِيتَ عَيْرَ سَائِمَتِكَ ، لَا لَكَ ، لَا لَكَ نَشَدْتَ غَيْرَ سَائِمَتِكَ ، وَطَلَبْتَ أَمْراً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَلاَ فِي مَعْدِنِهِ ، فَمَا أَبْعَدَ وَطَلَبْتَ أَمْراً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَلاَ فِي مَعْدِنِهِ ، فَمَا أَبْعَدَ وَطَلَبْتَ أَمْراً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَلاَ فِي مَعْدِنِهِ ، فَمَا أَبْعَدَ

<sup>(</sup>١) اي فكن ذا رفاهية واسترح و لا ترهقن نفسك بالعجل فلا بد من تلاقينا .

<sup>(</sup>٢) يقال : ريح حاصب : اي تحمل الحصباء : وهي صغار الحصى ، واغوار جمع غور – بالفتح – : الصخر .

<sup>(</sup>٣) يقال : اعضضته سيفي : ضربته به ، وجده : عتبة بن ربيعة ، وخاله : الوليد بن عتبة ، واخوه : حنظلة بن ابي سفيان قتلهم امير المؤمنين عليه السلام يوم بدر .

<sup>( £ ) «</sup> ما » خبر « إن » ; اي انت الذي اعرفه ، والاغلف القلب : الذي لا بصيوة له كأن قلبه في غلاف ، ومقارب العقل : ناقصه ، كأنه يكاد يكون عاقلا وليس به .

<sup>(</sup> o ) الضالة : مافقدته من ماألونحوه ، ونشد الضالة طلَّبها لير دهاً . مثل يضرب لطالب غير حقه ، والساممة : الماشية .

قَوْلَكَ مِنْ فِعْلِكَ !! وَقَرِيبُ مَا أَشْبَهْتَ ١ مِنْ أَعْمَامِ وَأَخُوالَ حَمَلَتُهُمُ الشَّقَاوَةُ وَتَمَنِّي الْبَاطِلَ عَلَى الْجُحُودِ وَأَخُوالَ حَمَلَتُهُمُ الشَّقَاوَةُ وَتَمَنِّي الْبَاطِلَ عَلَى الْجُحُودِ بِمُحَمَّدً ، عَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا خَلاَ مِنْهَا اللَّهُ وَيْنَا .

وَقَدْ أَكْثَرْتَ فِي قَتَلَةِ ءُثْمَانَ فَادْخُلْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ٣ ، ثُمَّ حَاكِسمِ الْقَوْمَ إِلَيَّ أَحْمِلْكَ وَإِيَّاهُمْ عَلَى النَّاسُ٣ ، ثُمَّ حَاكِسمِ الْقَوْمَ إِلَيَّ أَحْمِلْكَ وَإِيَّاهُمْ عَلَى كَتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَأَمَّا تِلْكَ الَّتِي تُرِيدُ ٤ فَإِنَّهَا خُدْعَةُ الصَّبِيِّ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، وَأَمَّا تِلْكَ الَّتِي تُرِيدُ ٤ فَإِنَّهَا خُدْعَةُ الصَّبِيِّ عَنِ اللَّهِ نِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اما الكتاب الذي كتبه معاوية وهذا الكتاب جوابه فهو :

من معاوية بن ابي سفيان إلى علي بن ابي طالب .

اما بعد : فانا بني عبد مناف لم نزل من قليب واحد ، ونجري في حلبة واحدة (\* ليس لبعضنا على بعض فضل ، ولا لقائمنا على قاعدنا فخر ،

<sup>(</sup>١) ما مصدرية : اي وقريب شبهك .

<sup>(</sup> ٢ ) الوغى : الحرب ، و « لم تماشها » : لم تصاحبها ؛ والهوينا : الرفق والمساهلة

<sup>(</sup>٣) اي البيعة .

<sup>(</sup> ٤ ) من ابقائك والياً في الشام ، وتشليمك قتلة عثمان ، والخدعة – مثلثة الخاء – ما يصرف به الصبي عن اللبن وطلبه في اول الفصال : اي الفطام ، وما بين المعقوفين من زيادات نسخة ابن ابى الحديد كما لا يخفى .

<sup>(</sup> ه ) القليب : البئر والمني من اصل واحد ، والحلبة الخيل تجتمع للسباق .

كلمتنا مؤتلفة وإلفتنا جامعة ، ودارنا واحدة ، يجمعنا كرم العرق ، ويحوينا ، شرف النجار (١) ويحن قوينا على ضعيفنا ، ويواسي غنينا فقيرنا ، قد خلصت قلوبنا من غل الحسد وطهرت انفسنا من خبث النية ، فلم نزل كذلك حتى كاذ منك ما كان من الادهان (٢) في امر ابن عمك والحسد له ، وتضريب (٣) الناس عليه حتى قتل بمشهد منك ، لا تدفع عنه بلسان ولا يد ، فليتك اظهرت نصره ، حيث اسررت ختره (٤) ، فكنت كالمتعلق بين الناس بعذر وإن ضعف ، والمتبري من دمه بدفع وان وهن ، ولكنك جلست في دارك تدس اليه الدواهي ، وترسل اليه الافاعي ، حتى إذا قضيت وطرك (°) منه اظهرت شماتة وابديت طلاقة وحسرت للأمر عن ساعدك وشمرت عن ساقك (٦) ودعوت الناس إلى نفسك ، واكرهت اعيان المسلمين على بيعتك ، ثم كان منك بعدما كان ، من تتلك شيخي المسلمين ابي محمد طلحة وابي عبد الله الزبير ، وهما من الموعودين بالجنة والمبشر قاتل احدهما بالنار في الآخرة ، هذا إلى تشريدك بأم المؤمنين عائشة وإحلالها . محل الهون (٧) مبتذلة بين ايدي الاعراب ، وفسقة اهل الكوفة ، فمن بين منتهر لها (٨) وبين شامت بها ، وبين ساخر منها ؛ ترى ابن عمك بهذه العوراء (٩١ راضياً ؟ ام كان عليك ساخطاً ، ولك عنه زاجراً ، ان تؤذي اهله ، وتشره بحليلته ، وتسفك دماء اهل ملته ؟ ثم تركك دار الهجرة ،

<sup>(</sup>١) العرق : اصل الشيء ، والنجار : الاصل ايضاً .

<sup>(</sup> ٢ ) الادهان : الغش واظهار خلاف ما يضمر وعنى بابن عمه عثمان .

<sup>(</sup>٣) التبضريب بين الناس : الاغراء .

<sup>(</sup> ٤ ) الحتر : الغدر والحديمة ، او اقبح الغدر .

<sup>(</sup>ه) الوطر : الحاجة .

 <sup>(</sup>٦) حسر للأمر عن ساعده : كشف عنه وفي معناها شمر عن ساقه وهي كناية عن التأهب
 والاستمداد .

<sup>(</sup>٧) المراد بالهون هنا الاذلال .

<sup>(</sup>۸) انتهره ونهره : زجره .

<sup>(</sup> ٩ ) العوراء : ما يقبح من القول والفعل .

التي قال رسول الله ما عنها: « ان المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكبر خبث الحديد » (۱) فلعمري لقد صح وعده ، وصدق قوله ، ولقد نفت خبثها ، وطردت عنها من ليس بأهل ان يستوطنها فأقمت بين المصرين ، وبعدت عن بركة الحرمين (۲) ، ورضيت بالكوفة بدلا من المدينة ، وبمجاورة الخورنق والحبرة (۳) عوضاً عن مجاورة خاتم النبوة ، ومن قبل ذلك ما عيبت خليفتي رسول الله عليا ايام حياتهما ، فقعدت عنهما ، وألبت عليهما (١٤) ، وامتنعت من بيعتهما ، ورمت امراً لم يرك الله تعالى له اهلا ، ورقيت سلماً وعراً ، وحاولت مقاماً دحضاً (٥) ، وادعيت ما لم تجد عليه ناصراً ، ولعمري لو وليتها حينئذ لما از دادت الافساداً واضطراباً (١)

<sup>(</sup>١) كير الحداد : منفاخه ، وخبث الحديد : ما نفاه الكير منه وهو ما لا خير فيه وقد علق الاستاذ احمد زكي صفوت على هذا بقوله : «والعجب كل العجب ان يصم علياً بتركه دار الهجرة ، وان يقول له : ان المدينة قد نفتك عنها لانك خبث ، مع ان هذا القول مردود عليه هو ، فقد نفته المدينة عنها منذ ولي الشام من عهد عمر فهو اذن خبث ! وكذلك طلحة والزبير وعائشة الذين خرجوا إلى البصرة والذين يتعصب لهم ، ويحتج بهم والكلام في ذلك طويل نجتزي منه بهذا القدر اليسير » انظر حاشية (جمهرة رسائل العرب) ٢ / ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) المراد بالمصرين البصرة والكوفة ، وبالحرمين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٣) الحورنق – بفتح اوله وثانيه وراء ساكنة ونون مفتوحة وآخره قاف : قصر بظهر الحيرة سمي باسم الموضع الذي بني فيه بناه احد ملوك اللخميين في ستين عاماً قيل : بناه رجل من الروم يقال له : سنمار « بكسر السين والنون وتشديد الميم » فكان يبني السنتين والثلاث ويغيب الحمس سنين واكثر من ذلك واقل ، فيطلب فلا يوجد ثم يأتي فيحتج ، فلم يزل يفعل هذا ستين سنة حتى فرغ من بنائه ، فصعد الملك على رأسه ونظر إلى البحر اتجاهه ، والبر خلفه ، والنخل حوله ، فقال : ما رأيت مثل هذا البناء قط ! فقال له سنمار : اني لاعلم موضع آجرة لمو زالت لسقط القصر كله ، فقال : ايعرفها احد غيرك ؟ قال : لا ، قال : لا جرم لادعنها ولا يعرفها احد ثم امر به فقذف من اعلى القصر فتقطع فضرب به المثل فقيل : « جزاني جزاء سنمار » . وقيل : قتله خشية ان يبني لغيره مثله وهو الارجح

<sup>(</sup> ٤ ) التأليب : التحريض .

<sup>(</sup> ه ) مكان دحض - بالفتح و يحرك - زلق .

<sup>(</sup>٦) الاضطراب : الاختلاف .

ولا عقبت ولا يتكها الا انتشاراً وارتداداً لانك الشامخ بأنفه ، الذاهب بنفسه (۱) ، المستطيل على الناس بلسانه ويده ، وها انا سائر اليك في جمع من المهاجرين والانصار ، تحفهم سيوف شامية ، ورماح قحطانية ، حيى يحاكموك إلى الله .

فانظر لنفسك وللمسلمين ، وادفع إلى قتلة عثمان ، فأنهم خاصتك وخلصاؤك ، والمحدقون بك ، فان أبيت الاسلوك سبيل اللجاج ، والاصرار على الغي والضلال ، فاعلم ان هذه الآية انما نزلت فيك وفي اهل العراق معك : « ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والجوف بما كانوا يصنعون » .

ذكر ذلك ابن ابي الحديد في (شرح نهج البلاغة ) عند تعرضه لشرح هذا الكتاب . وفي ذكره لكتاب معاوية دليل على انه رأى كتاب معاوية وجواب على عليه السلام له في مصدر غير «نهج البلاغة» .

وقد رواه ابن قتيبة في ( الامامة والسياسة ) ج ١ ص ٧٠ مختصراً كما رواه بعد الرضى الطبرسي في ( الاحتجاج ) ج١ ص ٢٦٣ .

وعلق الاستاذ احمد زكي صفو ت على هذا الكتاب بقوله « وانت اذا تدبرت هذا الكتاب وجدت اساوبه منالطة في الصاق هذه التهمة بعلي ، فان علياً لم يقتل طلحة والزبير ، وأنها قتلافي خروجهما عليه ولم يشرد بعائشة بل هي شردت بنفسها ، وخرجت إلى البصرة للطلب بدم عثمان فتعرضت لما نالها ، على ان علياً بعد ان هزم اصحابها أمر أخاها محمد بن ابي بكر ان يضرب عليها قبة ، وقال : انظر هل وصل اليها من جراحة فوجدها سليمة لم تصب بشيء - إلى ان قال - ثم جهزها بكل ما ينبغي لها من مركب او

<sup>(</sup>١) ذهب بنفسه : اي تمادی في الکبرياء والعجب .

زاد أو متاع ، واختار لها اربعين امرأة من نساء اهل البصرة المعروفات يرافقنها إلى المدينة ، وقال : تجهز يا محمد فبلغها ... النخ » (١) .

# ٦٥ - ومِن كتاب له عليه لت الم

#### إليه ايضاً

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَقَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَنْتَفِعَ بِاللَّمْعِ ٱلْبَاصِرِ مِنْ عِيَانِ ٱلْأُمُورِ ٢ فَقَدْ سَلَكْتَ مَدَارِجَ أَسْلَافِكَ بِادِّعَاثِكَ الْأَمُورِ ٢ فَقَدْ سَلَكْتَ مَدَارِجَ أَسْلَافِكَ بِادِّعَاثِكَ أَلْأَبَاطِيلَ ، وَإِقْحَامِكَ غُرُورَ ٱلْمَيْنِ وَٱلْأَكَاذِيبِ٣ ، وَإِنْتِحَالِكَ مَا قَدْ عَلَا عَنْكَ ٤ ، وَٱبْتِزَازِكَ لِمَا ٱخْتُزِنَ وَبِانْتِحَالِكَ مَا قَدْ عَلَا عَنْكَ ٤ ، وَٱبْتِزَازِكَ لِمَا ٱخْتُزِنَ دُونَكَ ، فِرَاراً مِنَ ٱلْحَقِّ ،وَجُحُوداً لِمَا هُوَ أَلْزَمُ لَكَ ٥ دُونَكَ ، فِرَاراً مِنَ ٱلْحَقِّ ،وَجُحُوداً لِمَا هُوَ أَلْزَمُ لَكَ٥ مُلْكَ٥ مُونَكَ الْمَا هُوَ أَلْزَمُ لَكَ٥ مُونَاكًا مِنَ الْحَقِّ ،وَجُحُوداً لِمَا هُوَ أَلْزَمُ لَكَ٥ مَا قَدْ عَلَا عَنْكَ ٤ مُونَالِقُولَ لَوْمَ الْكُونَ مَا قُدْ عَلَا عَنْكَ ٤ مُونَالِكُ لَا عَنْكَ ٤ مَا قَدْ عَلَا عَنْكَ ٤ مَا قَدْ عَلَا عَنْكَ ٤ مُنْكَ ٤ مَا قَدْ عَلَا عَنْكَ ٤ مُونَالِكُ كُونُ وَلَاكُ مَا قَدْ عَلَا عَنْكَ ٤ مَا قَدْ عَلَا عَلْكَ عَلْكَ عَلَا كَاتِوْلُولُ لَمَا هُو اللّهُ عَلَا عَلَاكُ ٤ مَا قَدْ عَلَا عَنْكَ ٤ مَا عَلْمُ عَلَاكُ هُمُ كُونَالِكُونَ عَلَاكُونُ عَلَى عَلْكُونَ مُونِهُ عَلَا عَلْكُونُ مُونَاكُونُ عَلَاكُ عَلَى عَلَاكُ عَلَى عَلْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَاكُونُ عَلَى عَلَاكُ عَلَى عَالْكُونُ عَلَى عَلَ

<sup>(</sup>١) انظر : ( جمهرة رسائل العرب ) ١ / ٤١٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) آن لك : اي قرب وحان ، واللمح الباصر اي الامر الواضح ، والمعنى ظهر الحق فلك ان تنتفع بوضوحه من مشاهدة الامور .

 <sup>(</sup>٣) المدارج: المسالك جمع مدرجة ، أي اتبعت طرائق الهلك ذوي الكفر والشقاق ،
 وإقحامك: ادخالك في اذهان العامة . غرور المين : أي الكذب ، وعطف الاكاذيب للتأكيد .

<sup>(</sup> ٤ ) انتحل الشي ، : ادعاه لنفسه وليس له ، والابتزاز . الاستلاب : اي سلبك امراً . اختزن : اي منع دون الوصول اليك ، وذلك الطلب بدم عثمان ، والاستبداد بالشام وهما من حقوق الامام لا من حقوق معاوية .

<sup>(</sup>ه) المراد بما هو الزم الخلافة لانه قد وعاها اما بالنص - كما هو الحق – فانه سمع ذلك من رسول الله يوم الفدير لانه حج حجة الوداع ، او بالهيمة فانه قد اتصل به خبرها و تواتر لديه وقوعها فصارت من المعلومات بالضرورة .

مِنْ لَحْمِكَ وَدَمِكَ . مِمَّا قَدْ وَعَاهُ سَمْعُكَ ، وَمُلِيءَ بِهِ صَدْرُكَ ، فَمَاذًا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ٱلْمُبِينُ ، وَبَعْدَ الْبَيَانِ إِلاَّ اللَّبِينُ الْمُبِينُ ، وَبَعْدَ الْبَيَانِ إِلاَّ ٱللَّبْسُ ١ ؟ فَاحْذَرِ الشَّبْهَةَ وَالشَّيمَالَهَا عَلَى لَبْسَتِهَا ، فَإِنَّ ٱلْفِتْنَةَ طَالَمَا أَغْدَفَتْ جَلاَبِيبَهَا ٢ ، وَأَعْشَتْ لَبُسَتِهَا ، فَإِنَّ ٱلْفِتْنَةَ طَالَمَا أَغْدَفَتْ جَلاَبِيبَهَا ٢ ، وَأَعْشَتْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَهَا .

وَقَدْ أَتَانِي كِتَابٌ مِنْكَ ذُو أَفَانِينَ مِنَ ٱلْقَوْلِ ٣ ضَعُفَتْ قُواهَا عَنِ ٱلسَّلْمِ ، وَأَسَاطِيرَ لَمْ يَحِكُهَا مِنْكَ عِلْمُ وَلاَ حِلْمٌ ، أَصْبَحْتَ مِنْهَا كَالْخَائِضِ فِي الدَّهَاسِ٤ وَالْحَادِطِ فِي الدَّيْمَاسِ ، وَتَرَقَّيْتَ إِلَى مَرْقَبَةٍ بَعِيدَةٍ

<sup>(</sup>١) اللبس – بالفتح – : الخلط ، واللبسة – بالضم – : الاشكال .

<sup>(</sup> ٢ ) يقال : اغدفت المرأة قناعها : ارسلته على وجهها فسترته ، واغدف الليل ارخى سدوله : اي اغطيته من الظلام ، والجلابيب جمع جلباب : وهو الثوب الاعلى يغطي ما تحته ، واعشت الابصار رؤيتها : اي اكتساها الغشاء : وهو ظلمة العين .

<sup>(</sup>٣) افانين القول: اساليبه المختلفة، والسلم -- هنا -- : الاسلام اي : لم تصدر تلك الافانين المختلفة من مسلم، والاساطير: الاباطيل واحدها اسطورة واسطارة -- بالكسر والالف بعد الطاء -- ، وحوك الكلام: صنعته ونظمه، والحلم: العقل والمعنى ما صدر هذا الكلام والهجر الفاسد عن عالم ولا عاقل.

<sup>(</sup> ٤ ) الدهاس - كسحاب - : ارض رخوة لا هي تراب و لا رمل و لكن منهما يعسر فيها السير ، والخبط في السير : المشي على غير هدى .

ٱلْمَرَامِ ١ نَازِحَةِ ٱلْأَعْلاَمِ ، تَقْصُرُ دُونَهَا ٱلْأَنُسوقُ ٢ وَيُهَا ٱلْأَنُسوقُ ٢ وَيُحَاذِي بِهَا ٱلْعَيُّوقُ .

وَحَاشَ لله أَنْ تَلِيَ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدِي صَدَراً أَوْ وِرْداً ٣ أَوْ أَجْرِي لَكَ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ عَقْداً أَوْ عَهْداً !! فَمِنَ الآنَ فَتَدَارَكُ نَفْسَكَ وَانْظُرُ لَهَا ، فَإِنَّكَ إِنْ فَرَّطْتَ حَتَّى الآنَ فَتَدَارَكُ نَفْسَكَ وَانْظُرُ لَهَا ، فَإِنَّكَ إِنْ فَرَّطْتَ حَتَّى يَنْهَدَ إِلَيْكَ عِبَادُ الله ٤ أَرْتِجَتْ عَلَيْكَ الْأُمُورُ ، وَمُنِعْتَ يَنْهَدَ إِلَيْكَ عِبَادُ الله ٤ أَرْتِجَتْ عَلَيْكَ الْأُمُورُ ، وَمُنِعْتَ أَمْراً هُوَ مِنْكَ الْيُومَ مَقْبُولٌ ؛ وَالسَّلاَمُ ٥ .

قال ابن ابي الحديد: وهذا الكتاب جواب كتاب وصل من معاوية اليه عليه السلام بعد قتل علي عليه السلام الحوارج، وفيه تلويح بما كان يقوله من قبل ان رسول الله من الله المناهم المارقين ، فلما واقعهم عليه السلام بالنهروان ، الحمل وصفين وانه سماهم المارقين ، فلما واقعهم عليه السلام بالنهروان ،

<sup>(</sup>١) المرقبة – بفتح فسكون – : مكان الارتقاب وهو الموضع العالي يقف فيه الرقيب ، والاعلام جمع علم : وهو ما ينصب ليهتدي به ، ونأزحة : بعيدة .

<sup>(</sup>٢) الانوق – كأكول – : طائر قيل هو الرخمة ، يقال : «؛ اعز من بيض الانوق » لانها تحرزه ولا يكاد احديظفر به لان اوكارها في رؤوس الجبال والاماكن الصعبة البميدة ، والعيوق – بفتح فضم مشدد – : نجم احمر مضي ، في طرف المجرة الايمن يتلو الثريا لا يتقدمها .

<sup>(</sup>٣) حاش لله ، اي : معاذ الله، والاصل في رسمها اثبات الالف ولكنهم اتبعوارسم المصحف . الورد - بالتحريك - الرجوع بعد الثمر ب .

<sup>( ؛ )</sup> ينهد اليك : بمنى ينهض وارتجت الامور الخلقت .

<sup>(</sup> ه ) ذلك الامر هو حقن دمه باظهار الطاعة .

وقتلهم كلهم بيوم واحد وهم عشرة آلاف احب ان يذكر معاوية بما كان يقوله من قبل ، ويعد به أصحابه وخواصه فقال له : قد آن لك ان تنتفع بما عاينت وشاهدت ، معاينة ومشاهدة : من صدق القول الذي كنت اقوله للناس ويبلغك فتستهزىء به (۱).

فهذا نص من ابن ابي الحديد على ان هذا الكتاب كان جواباً لكتاب كتبه معاويه اليه عليه السلام ولا جرم انه رأى كتاب معاوية وجواب الامام له عليه السلام في مصدر آخر ولكنه لم يذكره ، والشريف الرضي لم يشر إلى ذلك فلاحظه جيداً .

### ٦٦- ومِن كَيَّا بِ لِه عليه لِسَّلَام

إلى عبد الله بن العباس

وقد تقدم ذكره بخلاف هذه الروايـة

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ لَيَفْرَحُ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ ، لِيَفُوتَهُ ٢ وَيَحْزَنُ عَلَى الشَّيْءِ اللَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ ، فَلَا يَكُنْ أَفْضَلُ مَا نِلْتَ فِي نَفْسِكَ مِنْ دُنْيَاكَ بُلُوغَ لَذَّةً فَلَا يَكُنْ أَفْضَلُ مَا نِلْتَ فِي نَفْسِكَ مِنْ دُنْيَاكَ بُلُوغَ لَذَّةً أَوْ شِفَاءَ غَيْظٍ ، وَلَكِنْ إِطْفَاءَ بَاطِلٍ أَوْ إِحْيَاءَ حَقِّ !!

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة : م ٤ / ٢٢٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) علق الشيخ محمد عبده على هذا الكتاب بما هو آت :

قد يفرح الانسان بنيل مقدور له لا يفوته ، ويحزن لحرمانه نما قدر له الحرمان منه فلا يصيبه ، فاذا وصل اليك شيء نماكتب لك في علم الله فلا تفرح به ان كان لذة او شفاء غيظ ، بل عد ذلك في عداد الحرمان ، وانما تفرح بماكان احياء حق ، وابطال باطل ، وعليك الاسف والحزن بما خلفت ساي تركت سمن اعمال الحير ، والفرح بما قدمت منها لآخرتك .

وَلْيَكُنْ سُرُورُكَ بِمَا قَدَّمْتَ ، وَأَسَفُكَ عَلَى مَا خَلَّفْتَ ، وَهَمُّكَ فِيمَا بَعْدُ ٱلْمَوْتِ .

تقدمت مصادر هذا الكتاب برقم (٢٢)ج ١ ص٣٢٧ من هذا الكتاب وانما اعاده الرضي هنا لاختلاف الرواية كما اشار إلى ذلك . ونضيف إلى مصادره هنا ان المأمون رواه عن ابيه عن آبائه عن ابن عباس كمافي « صفة الصفوة » ج ١ ص ٣٤٧

ورواه ابن عساكر في « ناريخ دمشق » في احوال علي عليه السلام بطريقين الاول ينتهي إلى ابي عبيدة عن يونس قال بلغني ان عباس كان يقول : كتب إلي علي بن ابي طالب بموعظة ما سررت بموعظة سروري بها النح ، والثاني عن ابراهيم بن سعيد بن المأمون عن آبائه كما مر .

### ٧٧ - ومِن كياب له عليه لك الم

إلى قُشَم بن العباس ، وهو عامله على مكة

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَأَقِسمْ لِلنَّاسِ ٱلْحَجَّ ، وَذَكَّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ اللهِ الْحَجَّ ، وَذَكَرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُسْتَفْتِي ، وَعَلِّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُسْتَفْتِي ، وَعَلِّم الْجَاهِلَ ، وَذَاكِرِ الْعَالِمَ ؛ وَلاَ يَكُنْ لَكَ إِلَى ٱلنَّاسِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ الهِ المُلْمُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) امره ان يذكرهم بايام الله وهي ايام الانعام وايام الانتقام لتحصل الرغبة والرهبة ، والعصران : الغداة والعشي من باب التغليب .

أُوَّلِ وِرْدِهَا لَمْ تُحْمَدُ فِيمَا بَعْدُ عَلَى قَضَائِهَا .

وَٱنْظُرْ إِلَىٰ مَا ٱجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مَالِ ٱللهِ فَٱصْرِفْهُ إِلَىٰ مَنْ قِبَلَكَ ٢ مِنْ ذَوِي ٱلْعِيَالِ وَٱلْمَجَاعَةِ مُصِيباً بِهِ مَوَاضِعَ أَلْفَاقَةٍ وَٱلْحَلَاتِ ، وَمَا فَضَلَ عَنْ ذَلِكَ فَآحُمِلْهُ إِلَيْنَا لِنَقْسِمَهُ فِيمَنْ قِبَلَنَا .

وَمُرْ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ لاَ يَأْخُذُوا مِنْ سَاكِنِ أَجْراً ، فَا إِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ : ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) فَالْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) فَالْعَاكِفُ : الْمُقْيِم بِهِ ، وَالْبَادِي : النَّذِي يَحُجُّ إِلَيْهِ مِنْ فَالْعَاكِفُ : المُقيم بِهِ ، وَالْبَادِي : النَّذِي يَحُجُّ إِلَيْهِ مِنْ فَالْعَاكِفُ : المُقيم بِه ، وَالْبَادِي : النَّذِي يَحُجُ إِلَيْهِ مِنْ فَالْعَاكِفُ : اللهُ وَإِيَّاكُمْ لَهِ حَابِّهِ ٣ . وَالسَّلاَمُ .

هذا الكتاب رواه بعد الرضي القطب الراوندي في كتاب ( فقه القرآن ) بصورة تدل على انه لم ينقله عن ( نهج البلاغة ) (٤٠ .

<sup>(</sup>١) ذيدت دفعت ومنعت مبني للمجهول من ( ذاده يذو ده ) اذا طرده و دفعه و وردها – بالكسر – ورودها ، والحاجة اذا منعت او لا ثم قضيت ثانياً لم ينصر ف صاحبها في الغالب الاكثر الا بالذم .

<sup>(</sup>٢) قبلك – بكسر ففتح – اي : عندك ، والفاقة : الفقر الشديد ، والحلة – بالفتح – الحاجة .

<sup>(</sup>٣) محاب – بفتح الميم – مواضع محبته من الاعمال .

<sup>(</sup>٤) انظر (مستدرك الوسائل): م ٢ / ١٤٤.

### ٦٨ - اومن كياب له عليالت لام

إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيَّام خلافته

روى صدر هذا الكتاب قبل الشريف الرضي ثقة الاسلام الكليني في كتاب ( الا يمان والكفر ) من ( اصول الكافي ) : ج ٢ – ١٣٦ و لم يذكر انه كتبه إلى سلمان رضي الله عنه . ورواه بعد الرضي المفيد في ( الارشاد ) ص ١٢٤ ، والقاضي القضاعي في ( دستور معالم الحكم ) ص ٣٧ ، والشيخ ورام في ( تنبيه الخواطر ) : ١ – ١٣٣ بألفاظ تختلف قليلا عما في ( النهج ) مما يدل أن مصادرهم غيره ، ونقل الرضي بعض هذا الكلام في الباب الثالث من ابواب ( نهج البلاغة ) تحت رقم : ١٩٩ كما سيأتي إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) اي فليكن اشد حذرك منها في حال شدة انسك بها .

<sup>(</sup>٢) اشخصته: اذهبته.

### ٦٩- ومِن كياب له عليه لت الم

إلى الحارث الهمداني

وَتَمَسَّكُ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَاسْتَنْصِحْهُ ، وَأَحِلَّ حَلاَلَهُ ، وَحَرِّمْ حَرَامَهُ ، وَصَدِّقْ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ ؛ وَاعْتَبِرْ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ ، وَصَدِّقْ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ ؛ وَاعْتَبِرْ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنيا مَا بَقِي مِنْهَا ، فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضًا ، وَآخِرَهَا لاَحِقُ بِأُولِهَا ! وَكُلُّهَا حَائِلُ مُفَارِقُ ١ بَعْضًا ، وَآخِرَهَا لاَحِقُ بِأُولِهَا ! وَكُلُّهَا حَائِلُ مُفَارِقُ ١ بَعْضًا ، وَآخِرَهَا لاَحِقُ بِأُولِهَا ! وَكُلُّهَا حَائِلُ مُفَارِقُ ١ بَعْضًا مَا اللهِ أَنْ تَذَكُرَهُ إِلاَّ عَلَى حَقِّ ٢ ، وَأَكثِرُ ذَكْرَ وَعَظّم اللهِ أَنْ تَذَكُرَهُ إِلاَّ عَلَى حَقِّ ٢ ، وَأَكْثِرُ ذَكْرَ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِلاَّ بِشَرْطِ وَثِيقِ ٣ وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَيُكْرَهُ وَيُعَالِّ فِي السِّرِ الْمَاهُ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي السِّرِ لَكُلُّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي السِّرِ وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ وَيُ السِّرِ وَيُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ وَيُ السِّرِ وَيُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ وَيُ السِّلَ عَنْهُ وَيُعْتَمْ مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ الْمُعْلَى عَنْهُ وَيُ الْعَلَانِيَةِ وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ وَاحْذَرْ كُلُّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) حائل : زائل .

<sup>(</sup> ٢ ) اي : لا تحلف به سبحانه الا على الحق تعظيماً له وفي الحديث : « ان عيسى عليه السلام قال : بحق اقول لكم : ان موسى كان يأمر كم ان لا تحلفوا بالله كاذبين وانا اقول لكم : لا تحلفوا بالله صادقين ولاكاذبين ولكن قولوا : لا ونعم » .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن ابي الحديد: هذه كلمة شريفة عظيمة القدر اي لا تتمن الموت الا وانت واثق من اعمالك الصالحة انها تؤديك إلى الجنة وتنقذك من النار اه.

و فسرها الامام الشيخ محمد عبده بمعنى آخر قال : اي : لا تقدم الموت رغبة فيه الا اذا علمت ان الغاية اشرف من بذل الروح ، والمعنى : لا تخاطر فيما لا يفيد من سفاسف الامور .

مَاحِبُهُ أَنْكُرَهُ أَو اعْتَذَرَ مِنْهُ . وَلاَ تَجْعَلْ عَرْفَمَكَ غَرَضاً لِينَبَالِ الْقَوْلِ ، وَلاَ تُحَدَّثُ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ فَكُفْى بِذَٰلِكَ كَذِبا وَلاَ تَرُدَّ عَلَى النَّاسِ كُلَّ مَا حَدَّثُوكَ فَكَفَى بِذَٰلِكَ حَهْلاً ، وَالْمُظْلِمِ الْغَيْظُ وَتَجَاوَزُ عِنْدَ الْمَقْدُرَةِ . وَاحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ ، وَاصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ اللهَ لَكُنْ لَكَ الْعَاقِبةُ ، وَاسْتَصْلِحَ كُلَّ نِعْمَةً أَنْعُمَهَا الله عَلَيْكَ ، وَلاَ تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللهِ عِنْدَكَ ، وَلَيْرَ عَلَيْكَ ، وَلاَ تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللهِ عِنْدَكَ ، وَلَيْرَ عَلَيْكَ ، وَلاَ تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللهِ عِنْدَكَ ، وَلَيْرَ عَلَيْكَ ، وَلاَ تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللهِ عِنْدَكَ ، وَلَيْرَ عَلَيْكَ ، وَلاَ تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللهِ عِنْدَكَ ، وَلَيْرَ عَلَيْكَ ، وَلاَ تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللهِ عِنْدَكَ ، وَلَيْرَ عَلَيْكَ ، وَلاَ تُضَيِّعَنَّ نِعْمَ الله عِمْ اللهِ عِنْدَكَ ، وَلَيْرَ عَلَيْكَ ، وَلاَ تُضَيِّعَنَّ نِعْمَ الله بِعَمْ اللهِ عَنْدَكَ ، وَلَيْرَ عَلَيْكَ ، وَلاَ اللهُ بِهُ عَلَيْكَ .

وَٱعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِنْ نَفْسه ٢ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرِ يَبْقَ لَكَ ذُخْرُهُ ،

<sup>(</sup>١) اي : عندما ثكون لك السلطة ، « وهذه كانت شيمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشيمة على عليه السلام اما شيمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فظفر بمشركي مكة وحفا عنهم ، واما على عليه السلام فظفر باصحاب الجمل وقد شقوا عصا الاسلام عليه ، وطمنوا فيه ، وفي خلافته فعفا عنهم مع علمه عليه السلام بأنهم يفسدون عليه امره فيما بعد ، ويصيرون إلى محاوية اما بانفسهم او بآرائهم ومكتوباتهم وهذا اعظم من الصفح عن اهل مكة ، لان اهل مكة لم يبق لهم حملا فتمحت حد فقة يتحيزون اليها ، ويفسدون اللين عندها » .

و معنى قوله عليه السلام بر « واستصلح كل نعمة » أي استدمها لانه أذا استدامها فقد أصلحها فأن بقاءها صلاح لها ، واستدامتها بالشكر ، وأضاعة نعمة ألله : الففلة عنها ، والتقصير في شكرها . وظهور أثر النعمة عليه : اظهارها على نفسه وذريه وصرف فاضلها إلى أهل الاستحقاق . ( ٧ ) تقدمة حكتجربة حصدر قدم حبالتشديد حاي بذلا وانفاقاً والمعنى : أن أفضل المؤمنين أفضلهم صدقة يقدمها من نفسه باقواله وأفعاله وأمواله ومن أهله كذلك ، ثم بين له أن ما يقدمه مدر يكون خير ، لغير ،

وَمَا تُؤَخِّرُهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ ، وَاحْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ. وَأَيْهُ ١ وَيُنْكُرُ عَمَلُهُ ، فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرُ بِصَاحِبِهِ . وَاسْكُنِ الْأَمْصَارَ الْعَظَامَ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ ، وَآخَذَرْ وَاسْكُنِ الْأَمْصَارَ الْعَظَامَ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ ، وَآخَذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَة وَالْجَفَاءِ وَقِلَّةَ الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ ، وَاقْصُرْ رَأَيكَ عَلَى مَا يَعْنيكَ ، وَإِيَّاكَ وَمَقَاعِدَ الْأَسُواقِ فَإِنَّهَا مَحَاضِرُ الشَّيْطَانِ وَمَعَارِيضُ الْفَتَنِ ٢ ، وَأَكْثِرْ أَنْ فَالِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبُوابِ فَإِنَّهُا مَحَاضِرُ الشَّيْطَانِ وَمَعَارِيضُ الْفَتَنِ ٢ ، وَإَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبُوابِ الشَّكْرِ ، وَلاَ تُسَافِرْ فِي يَوْمِ جُمُعَة حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلاَةَ إِلاَّ لَلْهُ كَا سَواهَا ، فَاصِلاً فِي سَبِيلِ اللهِ ٤ أَوْ فِي يَوْمِ جُمُعَة حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلاَةَ عَلَى مَا سَواهَا ، فَاصِلاً فِي سَبِيلِ اللهِ ٤ أَوْ فِي الْمَ قَاضِلَةٌ عَلَى مَا سَواهَا ، فَإِنَّ خَمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سَواهَا ، وَأَطِعِ الله فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سَواهَا ، فَي جَمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ الله فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سَواهَا ، فَي جَمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ الله فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سَواهَا ،

<sup>(</sup>١) فال الرأي يفيل اي : ضعف ، وجماع المسلمين : مجمعهم .

<sup>(</sup> ٢ ) المعاريض : جمع معراض - كمحراب - وهو سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه درن حده ، والاسواق كذلك لكثرة ما يمر على النظر فيها من مثيرات اللذات والشهوات .

 <sup>(</sup>٣) اي : إلى من دونك عمن فضلك الله عليه ، ووجه كونه باباً للشكر انه يكون سبباً للدخول اليه منه وكل ماكان من ابواب الشكر فواجب ملازمته .

قال ابن ابي الحديد : وصدق عليه السلام لانك اذا رأيت جاهلا وانت عالم او عالماً وانت اعلم منه ، او معلماً وانت اعلى منه ، او مبتل بسقم وانت معافى كان ذلك باعثاً وداعياً إلى الشكر.

<sup>( ؛ )</sup> نهاء عن السفر يوم الجمعة لان صلاة الجمعة عظيمة في الدين وهو محل التأهب لها فوضعه للسفر وضع للشيء في غير موضعه ، واستثنى فقال : الا فاصلا : اي خارجاً ذاهباً في سبيل الله اي شاخصاً إلى الجهاد ، قال : او في امر تعذر به اي لضرورة دعتك إلى ذلك ، والمراد بجمل اموره : جميعها .

وَخَادِعْ نَفْسَكَ فِي ٱلْعِبَادَةِ ، وَٱرْفُقْ بِهَا وَلاَ تَقْهَرْهَا ، وَخُدْ عَفْوهَا وَنَشَاطَهَا إِلاَّ مَا كَانَ مَكْتُوباً عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ، فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَتَعَاهُدهَا عِنْدَ مُحَلِّهَا ، الْفَرِيضَةِ ، فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَتَعَاهُدها عِنْدَ مُحَلِّها ، وَإِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ ٱلْمَوْتُ وَأَنْتَ آبِقٌ مِنْ رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا ، وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبة ٱلْفُسَّاقِ فَإِنَّ ٱلشَّرَّ بِالشَّرِّ بِالشَّرِ عَلْمَ مُنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ ، وَالسَّلَامُ ؟ . مُنْ فَإِنَّهُ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ ، وَالسَّلَامُ ؟ .

قال الشيخ ميثم البحراني في شرحه على (نهج البلاغة) ج ٥ – ٢٢١ بعد فراغه من ايراد ما رواه الرضي من هذا الكتاب : « اقول : وهذا الفصل من كتاب طويل اليه ، وقد امره فيه بأوامره وزجره بزواجره ، مدارها على تعليم مكارم الاخلاق ومحاسن الآداب » وفي قوله ( رحمه الله ) : (من كتاب طويل) برهان على انه رآه في مكان آخر ولكنه لم يشر اليه ، هذا وقد نثر الآمدي هذا الكتاب في مواضعه من كتاب (غرر الحكم) وفيما رواه فقرات لم ترو في (نهج البلاغة) مع مغايرة في بعض الالفاظ وفي ذلك برهان آخر على ان له مصدراً غير ( النهج ) وسنشير الي بعض هذه الزيادات والمغايرات فيما يأتي بوضعها بن قوسين :

١ \_ تمسك بحبل القرآن ( وانتصحه ) (٣) وحلل حلاله ، وحرم حرامه

<sup>(</sup>١) الآبق : العبد الهارب من سيده .

<sup>(</sup> ٢ ) حذره من الفضب ونفره منه بوصفه من جنود ابليس لعنه الله لان الغضب يوجب الاضطراب في ميزان العقل ، ويدفع صاحبه للتورط فيما لا يرضي الله وهذا اكبر عون لابليس على اضلاله .

<sup>(</sup>٣) رواية النهج : ( استنصحه ) .

« واعمل بعزائمه واحگامه » (۱) : ص ۱۵٦

٢ - احذر (مصاحبة) كل من (يقبل) (٢) رأيه ، وينكرعمله . (الغرر)
 ٣ - اقصر « همائ على (٣) ما لا يلز مك ولاتخض فيما لا يعنيك» (الغرر ٢١)
 ٤ -- إياك ومقاعد الاسواق فانها « معارض (٤) الفتن و محاضر الشيطان »
 ( القور - ٧٦ ) فلاحظ .

#### ٧٠ \_ ومن كتاب له عليه السلام

إِلَىٰ سَهُلَ بِنَ حَنْيِفَ الانصاري، وهُو عَامِلُهُ عَلَى المَدَيْنَةُ فِي مَعْنَى قُومِ مِنَ أَهْلُهَا لَحَقُوا بِمَعَاوِيةً أَمَّا بَعْدُ ؛ قَقَدُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِمَّنْ قِبَلَكَ ٢ يَتَمَلَّلُونَ أَمَّا بَعْدُ ؛ قَقَدُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِمَّنْ قِبَلَكَ ٢ يَتَمَلَّلُونَ

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> علت رواية الشريف الرضي من هذا الجملة .

 <sup>(</sup> ४ ) في ( النهيج ) احدر صحابة من يغيل وقد ذكرتا معناها ، اما معنى رواية الآمدي :
 ان يحدر صحبة من تعرف آراؤ ، وتناكر افعاله اي يفعل المنكر مع أنه يرى أنه منكراً والعياذ بالله .

<sup>(</sup> ٣ ) ما رواه الرضي : « اقصر رأيك على ما يعنيك » .

<sup>(</sup> ٤ ) في ( نهيج البلاغة ) : ﴿ فَانْهَا مُحَاضِرِ الشَّيْعَانَ وَمَعَارَيْضَ الْغَنَّنَ ﴾ .

<sup>( • )</sup> سهل بن سنيف – بالحاء المهماة المضمومة - الانصاري ، من خيار الصحابة شهد بدراً ، وابل يوم احد بلاء حسناً ، ولازم امير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، واستخلفه على المدينة لما خرج عليه السلام لحرب اصحاب الجمل ، ثم شهد معه صفين وتوفي بالكوفة سنة ٣٨ بعد رجوع امير المؤمنين خليه السلام من صفين فوجد عليه وجداً كثيراً وكان من الحب الناس اليه عليه السلام وقال : « لو احيني جبل لتهاقت » وهذه الكلمة من كلمه القصار وقد رواها الشريف الرخبي في الباب الثالث من ابواب ( تميج البلاغة ) كما ميأتي ذلك ان شاء الله برقم را ١١١) ج ٤ ص ١٠٣ .

وصل عليه امير المؤمنين حليه السلام وكبر عليه خمساً ثم ادركه بعض من لم يصل عليه من الناس فوضه، فصلى عليه وهكذا حتى كبر عليه خمساً وحشرين تكبيرة في خمس صلوات . (٣) قبلك - بكسر ففتح - اي في جهتك ، ويتسللون ، يخوجون واحداً بعد واحد

<sup>﴿ ﴾ )</sup> فبلك -- بحبير فعثيج -- اي في جهيئك ، ويتسلمون ، يحرجون وأحدا بعد وأحد في خفية وأستبار .

إِلَى مُعَاوِيةً ، فَلَا تَأْسَفُ عَلَى مَا يَنُوتُكَ مِنْ عَدَدِهِمَ ، فَكُفَى لَهُمْ غَيْاً وَلَكَ مِنْهُمْ فَيَا وَلَكَ مِنْهُمْ فَيَا وَلَكَ مِنْهُمْ فَيَا وَلَكَ مِنْهُمْ فَيَا الله وَيَكُونَى لَهُمْ غَيْاً وَلَكَ مِنْهُمْ فَافِيدًا . فِرَارُهُمْ مِنَ الله لي وَالْحَقِّ ، وَإِيفَاعُهُمْ إِلَى اللّهَ فَي وَالْحَقِّ ، وَإِيفَاعُهُمْ إِلَى الْعَمَى وَالْجَهْلِ ٢ ، وَإِنْكَا هُمْ أَهْلُ دُنْيَا مُعْبِلُونَ عَلَيْهَا ، وَقَدْ عَرَفُوا الْعَدْلُ وَرَأَوْهُ وَسَمِعُوهُ ، وَعَلَمُوا أَنْ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أَسُوةً ، وَعَلَمُوا أَنْ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أَسُوةً ، وَعَلَمُوا أَنْ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أَسُوةً ، فَهَرَبُوا إِلَى الأَثْرَة ٤ ، فَبُعْداً لَهُمْ وَسُحْقًا .

إِنَّهُمْ - وَاللهِ - لَمْ يَغِرُّوا مِنْ جَوْدٍ ، وَلَمْ يَلْحَقُوا بِعَدْلُ ، وَإِنَّا لَنَظُمَعُ فِي هَٰذَا ٱلْأَمْرِ أَنْ يُذَلِّلَ ٱللهُ لَنَا صَعْبَهُ ، وَإِنَّا لَنَظَمَعُ فِي هَٰذَا ٱلْأَمْرِ أَنْ يُذَلِّلُ ٱللهُ لَنَا صَعْبَهُ ، وَالسَّلاَمُ .

روى هذا الكتاب قبل الرضي البلاذري في « أنساب الاشراف» ص ١٥٧ ط الاعلميٰ في ترجمة علي عليه السلام كما روى بعضه ابن واضبح في تاريخه ج٢ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>١) الغي : الضلال.

<sup>(</sup>٢) الايضاع : الأسراع من وضع البمير اذا أسرع ، والعمى : الغملال .

<sup>(</sup> ٣ ) اهطع : اسرع .

 <sup>(</sup> في ) الاقرة - بالتحريك - اختصاص النفس بالمنفعة وتفضيلها على غيرها والسحق - بضم السين - البعد .

<sup>.</sup> ( a ) الحزن : ما غلظ من الارض وضده السهل ، والمراد به هنا الامر الصحب .

# ٧١ - ومن كياب له عليالت لام

إلى المنذر بن الجارود العبدي 1 وقد خان في بعض ما ولاه من اعماله

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ صَلاَحَ أَبِيكَ غَرَّنِي مِنْكَ ، وَظَنَنْتُ أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِذَا أَنْتَ فِيمًا أَنَّكَ تَتَّبَعُ هَدْيَهُ ، وَتَسْلُكُ سَبِيلَهُ ٢ ، فَإِذَا أَنْتَ فِيمًا

<sup>(</sup>١) هو المنذر بن الجارود العبدي ، واسم الجارود بشر بن خنيس ، وانما سعي الجارود لما قاله بعض الشعراء فيه ، «كما جرد الجارود بكر بن وائل » ووفد الجارود على النبي صلى الله عليه و آله وسلم في سنة ٩ او ١٠ في جماعة من عبد القيس وكان نصر انياً فاسلم وحسن اسلامه ، وسكن الحارود البصرة وقتل بفارس في احد البعوث الاسلامية سنة ٢١ وكان رجلا صالحاً ووصف امير المؤمنين له في كتابه إلى المنذر يدل على ايمانه وصلاحه ، وفيه يقول عمر بن الخطاب : لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « ان هذا الامر لا يكون الا في قريش لما عدلت بالحلافة عن الحارود ولا تخالجني في ذلك الامور » اما ولده المنذر فقد ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وشهد مع علي عليه السلام واقعة الجمل وولاه أصطخر كما في المتن – ثم عزله عنها ، وولاء عبيد الله بن زياد الهند في إمرة يزيد بن معاوية فمات ني آخر سنة ٩١ ، وكان المنذر متهماً في دينه وصفات امير المؤمنين عليه السلام له تعطينا صورة من ايمانه ، ومن شنيع اعماله : ان الحسين عليه السلام كتب اليه يدعوه إلى نصرته وارسل الكتاب مع مولى له يقال له سليمان ويكني ابا رزين فقبض على الرسول وسلمه إلى ابن زياد فصلبه فكان اول رسول صلب في الاسلام ، وكان عبيد الله يومئذ يريد التوجه إلى الكوفة للقبض على مسلم بن عقيل رضوان الله عليه ، وقال من اعتذر عن المنذر . انه خاف ان يكون الكتاب دسيساً من أبن زياد ، والله اعلم . وان كان لا يبعد ان المنذر دفعه الى ابن زياد تقرباً اليه ، والا فعا ضره لو اغلظ للرسول ومزق الكتاب ، فإن كان الرسول دسيساً فسيبلغ ابن زياد وإن لم يكن كذلك بجا وكم المنذر الحبر . ومن عرف المنذر حق المعرفة ، وقرأ تفاصيل احواله ، فسيوافقني على هذا الرأي خصوصًا و ان ابن زيادكان قد تزوج ابنة المنذر في تلك الايام ، و الى الله ترجع الامور .

<sup>(</sup> ۲ ) الهدى – بفتح فسكون – الطريقة والسيرة .

رُقِّيَ إِلَيَّ عَنْكَ ١ لَا تَدَعُ لِهَوَاكَ آنْقِيَاداً ، وَلاَ تُبقِي لِآخِرَتِكَ عَتَاداً ٢ ، تَعمُرُ دُنْياكَ بِخَرَابِ آخِرَتِكَ. وَتَصِلُ عَشِيرَتَكَ عَقَاداً ٢ ، تَعمُرُ دُنْياكَ بِخَرَابِ آخِرَتِكَ. وَتَصِلُ عَشيرَتَكَ بِقَطيعة دِينِكَ ، وَلَئِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَشِيرَتَكَ بِقَطيعة دِينِكَ ، وَلَئِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقَّا لَجَمَلُ أَهْلِكَ وَشِسْعُ نَعْلِكَ خَيْرٌ مِنْكَ ٣ ، وَمَنْ كَانَ بِصِفَتِكَ فَلَيْسَ بِأَهْلِ أَنْ يُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ ، أَوْ يَنْفُذَ بِهِ أَمْرٌ ، أَوْ يَشُوكَ فِي أَمَانَة ، أَوْ يَوْمَنَ عَلَى جَبَايَةٍ ٤ فَأَقْبِلْ إِلَيْ حَينَ يَصِلُ إِلَيْكَ كَتَابِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

قال الرضي والمنذر هذا هو الذي قال فيه امير المؤمنين عليه السلام : « إنه لنظار في عطفيه ، مختال في برديه (٥٠ ، تفال في شراكيه» .

كان المنذر بن الجارود والياً لامير المؤمنين عليه السلام على اصطخر فبلغه عليه السلام عنه الامور التي ذكرها في هذا الكثاب ، فلما اقبل المنذر عزله أمير المؤمنين عليه السلام وأغرمه ثلاثين الفاً ثم تركها لصعصعة بن

<sup>(</sup>١) رتي إلي : اي فيما رفع إلي .

<sup>(</sup>٢) العتاد : العدة .

<sup>(</sup>٣) كانت العرب تضرب المثل بالجمل في الذلة والهوان والجهل وكذلك ضربوا المثل بالذلة بشسع النمل : وهو سير تشد به .

<sup>( ؛ )</sup> جباية : هي تحصيل اموال الخراج و نحوه .

<sup>(</sup> ه ) العطف – بالكسر – : الجانب ، البردان ، تثنية برد – بالغم وهو الثوب .

صوحان العبدي (١) ، بعد أن أحلفه عليها فحلف وذلك أن علياً عليه السلام دخل على مبعصعة يعوده فلما رآه على عليه السلام قال : « إنك ما علمنة حسن المعونة ، خفيف المؤونة » فقال صعصعة : وانتوالله يا امير المؤمنين عليم ، وإن الله في صدرك عظيم ، فقال له على عليه السلام : ولا تجعلها أبهة على قومك إن عادك إمامك » قال : لايا امير المؤمنين ولكنه من من الله على ان عادني اهل البيت (٢) وابن عم رسول رب العالمين .

ثم قال له صعصعة : يا امير المؤمنين هذه ابنة الجارود تعصر عينيها كل يوم لحبسلك اخاها المنذر ، فأخرجه وانا ضامن ما عليه من اعطيات ربيعة ، فقال له علي عليه السلام : « ولم تضمنها وزعم لنا انه لم يأخذها ؟ فليحلف ونخرجه » فقال له صعصعة : اراه والله سيحلف قال : « وانا اظن ذلك »

روى ذلك ابن واضح في (التاريخ) ج ٢ ص ١٩٢ و ١٩٣ وذكر الكتاب الذي ذكره الرضي في هذا الموضع كما روى ذلك البلاذري في (انساب الاشراف) ص ٣ ١ ط. الاعلمي وزاد على ذلك فقال: فلم يشكر المنذر في امره لصعصعة ما صنع فقال الاعور الشني:

هلا سألت بني الجارود اي فتى عند الشفاعة والثار ابن صوحانا

<sup>(</sup>١) كان صعصمة من سادات عبد القيس وكان خطيباً فصيحاً لسناً ، وقد وصفه امير المؤمنين عليه السلام بقوله : « هذا الخطيب الشحشح » اي الماهر في الخطبة الماضي بها وكفاء فخراً ان يشهد له مثل امير المؤمنين بالمهارة وفصاحة اللسان ، وكان ديناً فاضلا جليل القدر في اصحاب علي عليه السلام . وروي عن الصادق عليه السلام انه قال : « ما كان مع أمير المؤمنين من يعرف حقه الا صعصمة واصحابه » وكان له مواقف خطابية مشهورة في مجلس حثمان ، وبين يدي امير المؤمنين عليه السلام وعندما دفن امير المؤمنين ، وفي الشام في محضر معاوية يضيق المجال باستعراضها . توفي رحمه الله أيام معاوية .

<sup>(</sup> ٢ ) لعل الاصل سيد اهل البيت او ما في معنى ذلك او انه كان مع امير المؤمنين طيه السلام بعض ولاه او قرابته عند عيادته له .

هل كان الاكام أرضعت ولداً عقت فلم تجز بالاحسان احسانا لا تأمنن على سوء فتى ذمراً يجزي المودة من ذي الود كفرانا اما الكلمات التي رواها الرضي عنه عليه السلام في المنذر: « أنه نظار في برديه ... » المخ فقد رواها ابن واضح والبلاذري ايضاً في الكتابين المذكورين وكلاهما سابق للرضي

# ٧٢- ومِن كياب له عليه لسالم

إلى عبد الله بن العباس

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِسَابِقِ أَجَلَكَ ، وَلاَ مَرْزُوقِ مَا لَيْسَ لَكَ ، وَاعْلَمْ بِأَنَّ الدُّهْرَ يَوْمَانِ : يَوْمٌ لَكَ ، وَاعْلَمْ بِأَنَّ الدُّهْرَ يَوْمَانِ : يَوْمٌ لَكَ ، وَيَوْمٌ فَكَ أَلَاثُمْ اللَّهُ وَلَا ، فَمَا كَانَ مِنْهَا وَيَوْمٌ لَكَ أَلَاثُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْم

سيأتي القولُ في مصادر هذا الكتاب في الحكمة (٣٩٦) إن شاء الله تعالى.

# ٧٧ - ومن تي ب له عليالت لام

إلى معاويــة

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنِّي عَلَى الثَّرَدُدِ فِي جَوَابِكَ ، وَالأَسْتِمَاع

<sup>(</sup>١) جسع دولة - بضم الدال - ما يتداول من السعادة في الدنيا ينتقل من يد إلى يد .

إِلَى كِتَابِكَ لَمُوهِ مِنْ رَأْيِي ، وَمُخْطِيءٌ فِرَاسَتِي١ ، وَإِنَّكَ إِذْ تُحَاوِلُنِي الْامُورَ٢ وَتُراجِعُنِي السُّطُورَ كَالْمُسْتَثْقِلِ النَّائِمِ الْمُدْبُهُ أَخْلَامُهُ ، أَوَ الْمُتَحَيِّرِ الْقَائِمِ يَبْهَظُهُ مَقَامُهُ ؛ لاَ تَكْذِبُهُ أَخْلاَمُهُ ، أَوَ الْمُتَحَيِّرِ الْقَائِمِ يَبْهَظُهُ مَقَامُهُ ؛ لاَ يَدْرِي أَلَهُ مَا يَأْتِي أَمْ عَلَيْهِ ، وَلَسْتَ بِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ بِكَ يَدْرِي أَلَهُ مَا يَأْتِي أَمْ عَلَيْهِ ، وَلَسْتَ بِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ بِكَ شَيِيهُ ، وَأَقْسِمُ بِاللهِ إِنَّهُ لَوْلاَ بَعْضُ الاسْتِبْقَاءِ لاَ لَوصَلَت السَّيه أَنْ السَّيه الله عَنْ أَنْ تُراجِعَ أَخْسَنَ اللَّحْمَ ! وَالله أَنَّ الشَّيطَانَ قَدْ ثَبَّطَكَ عَنْ أَنْ تُراجِعَ أَخْسَنَ أَمُورِكِ٤ ، وَتَأْذَنَ لِمَقَالِ نَصِيحَتِكَ ، وَالسَّلامُ لِأَهْلِهِ .

رواه الامام اليماني في (الطراز) ج ٢ ص ٢٩٤ في (فصل الاستدراجات) بتفاوت مع رواية الرضي مثل : « ولست به غير انه كل شبيه » و « مثال نصيحك » ، والمخالفة في الرواية تدل على الاختلاف في المصدر .

<sup>(</sup>١) التردد إلى الشيء: الرجوع اليه مرة بعد اخرى ، و موهن – بالتشديد – : مضعف ، و الفراسة – بالكسر – صدق الظن .

<sup>(</sup>٢) حاول الامر : طلبه ورامه ، ويبهظه : يثقله .

<sup>(</sup>٣) الاستبقاء : الابقاء ، والقوارع : الدواهي ، وتقرع العظم : تصدمه فتكسره ، وتملس اللحم : تذيبه وتنهكه وتروي بتقديم اللام فتكون بممنى تلتحس ابدلت الحاءهاء هاء وهو من لحست كذا بلساني الحسه ، اي تأتي على اللحم حتى تلحسه لحساً ، وتروى تنهش - بالمهملة والمعجمة والمعنى بالمهملة : الخذ اللحم باطراف الاسنان ، وبالمعجمة الاخذ بجميعها .

<sup>( ؛ )</sup> اي : اقمدك عن مراجمة احسن الامور لك وهو الطاعة ، وتأذن – هنا – تسمع .

## ٧٤ \_ وَمِنْ حِلْفٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ١

كتبه بين ربيعة واليمن ، ونقل من خط هشام ابن الكلبي٢

<sup>( 1 )</sup> الحلف : العهد ، وقول الرضي : ومن حلف له عليه السلام تقدير ومن كتاب حلف فحذف المضاف .

<sup>(</sup> ٧ ) هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي نسابة ابن نسابة عالم بايام العرب واخبارها ، توني سنة ٢٠٥ او ٢٠٦ وهو احد الجامعين لكلام امير المؤمنين وخطبه كما تقدم في الجزء الاول من هذا الكتاب ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الحاضر : ساكن المدينة ، والبادي المتردد في البادية ، واللفظ لفظ المفرد والمعنى الجمع .

لِمَسَبَّةِ قَوْمِ قَوْماً ! ا عَلَى ذَلِكَ شَاهِدُهُمْ وَغَائِبُهُمْ ، وَسَفِيهُهُمْ وَعَالِبُهُمْ ، وَسَفِيهُهُمْ وَعَالِمُهُمْ ، وَعَالِمُهُمْ بِذَلِكَ وَعَالِمُهُمْ ، وَحَلِيمُهُمْ وَجَاهِلُهُمْ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْهِمَ بِذَلِكَ عَهْدَ اللهِ كَانَ مَسْؤُولًا ، وكَتَبَ عَلِيًّ عَهْدَ اللهِ كَانَ مَسْؤُولًا ، وكَتَبَ عَلِيًّ اللهِ كَانَ مَسْؤُولًا ، وكَتَبَ عَلِيًّ اللهِ كَانَ مَسْؤُولًا ، وكَتَبَ عَلِيًّ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَبِي طَالِبٍ :

قد كفانا الرضي قدس الله روحه مهمة التنقيب عن مصدر هذا الحلف إذ ذكر أنه نقل من خط هشام بن الكلبي .

قال ابن ابي الحديد: «واعلم انه قد ورد في الحديث عن النبي كيالله و كل حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الاسلام الاشدة ولا حلف في الاسلام » لكن فعل امير المؤمنين عليه السلام اولى بالاتباع من خبر الواحد وقد تحالفت العرب في الاسلام مراراً ومن اراد الوقوف على ذلك فليطلبه من كتب التواريخ ».

# ٧٥ - ومن كياب المعالم المعاوية في أوَّل ما بويع له ذكره الواقدي في كتاب الجمل

مِنْ عَبْدِ ٱللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ :

(١) المعتبة : الغيظ : والعاتب : المغتاظ ، والمعنى : لا يؤثر في هذا العهد الخلف ولا ينقضه أن يعتب أحدهم منهم على بعضهم لانه استجداه فلم يجده ، أو طلب منه أمرآ فلم يقم به ، ولا لان أحداً منهم غضب من أمر صدر من صاحبه ، ولا لان عزيزاً منهم استذل ذليلا منهم ، ولا لان أنساناً منهم سب أو هجا بعضهم ، فأن مثل هذه الامر يتعذر أرتفاعها بين الناس ، ولو كانت تنقض الحلف لما كان حلف أصلا

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَقَدْ عَلَمْتَ إِعْدَارِي فِيكُمْ اوَإِعْرَاضِي عَدْكُمْ ، حَتَّى كَانَ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ دَفْعَ لَهُ ، وَٱلْحَدِيثُ عَدْكُمْ ، وَٱلْحَلَامُ كَثِيرٌ ، وَقَدْ أَدْبَرَ مَا أَدْبَرَ ، وَأَقْبَلَ مَا قَبَلَ مَا أَدْبَرَ ، وَأَقْبَلَ مَا أَدْبَلَ ، وَلَمْ مِنْ أَصْحَابِكَ وَقَدْ مِنْ أَصْحَابِكَ وَقَدْ مِنْ اللهِ اللهِ عَمْرِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو

٧٦ ومن كتياب له عليالت لام

لعبد الله بن العباس ، عند استخلافه إِيَّاه على البصرة سَعِ ٱلنَّاسَ بِوَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَحَكْمِكَ مَ وَإِياكَ وَأَعْلَمْ أَنَّ مَا قَرَّبَكَ وَٱلْغَضِبَ فَإِنَّهُ طَيْرَةٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٤ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ مَا قَرَّبَكَ مِنَ ٱللهِ يُقَرِّبُكَ مِنَ ٱللهِ يَقَرِّبُكَ مِنَ ٱللهِ يُقَرِّبُكَ مِنَ ٱللهِ يُقَرِّبُكَ مِنَ ٱللهِ يُقَرِّبُكَ مِنَ ٱللهِ يَقَرِّبُكَ مِنَ ٱللهِ يَقَرِّبُكَ مِنَ ٱللهِ يَقَرِّبُكَ مِنَ ٱللهِ يُقَرِّبُكَ مِنَ ٱللهِ يَقْرَبُكُ مِنَ ٱللهِ يَقْرَبُكُ مِنَ ٱللهِ يَعْرَبُكُ مِنَ ٱللهِ يَقْرَبُكُ مِنَ اللهِ يَقْرَبُكُ مِنَ اللهِ يَقْرَبُكُ مِنَ اللهِ يُقَرِّبُكُ مِنَ اللهِ يَقْرَبُكُ مِنَ اللهِ يُقَرِّبُكُ مِنَ اللهِ يَعْرَالُهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهِ يَعْرَبُكُ مِنَ اللهُ يَعْمَلُهُ مِنَ اللهُ يَقَرَّبُكُ مِنَ اللهُ يَعْرَبُهُ مَا أَنْ أَلَهُ مِنَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ يَقْرَبُكُ مِنَ اللهِ يَقْرَبُهُ مِنْ اللهِ يَعْرَبُهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اول هذَّه الوصية « اوصيك بتقوى الله عز وجل ، والعدل على من ولاك

<sup>(</sup>١) الاعدار: الاقامة على العدر

<sup>(</sup>٢) انظر ج ١ ص ٥٧ من هذا الكتاب

<sup>(</sup>٣) روي : وحلمك .

<sup>(ُ ﴾ )</sup> طَبِرَ قَ مَن الشيطان – بفتح الطاء وسكون الياء – اي خفة وطيش .

الله امره ، سع الناس بوجهات ... الخ » .

روى ذلك قبل الرضي ابن قتيبة في (الامامة والسياسة) ج ١ ص ٨٥ والمفيد في الجمل ص ٢٠٨ . ورواها السيد في (الطراز) : ج ٢ ص ٢٩٣ بوجه يغاير بعض ما في «النهج» مثل (وحلمك) بدل (حكمك) و (بعد ك) مكان (يباعدك) وفي آخرها (والسلام) ويتضح من هذا أن له مصدراً آخر .

## ٧٧ - ومن وصيت له عليه السالم

لعبد الله بن العباس ، لما بعثه للاحتجاج إلى الخوارج لا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ ٱلْقُرْآنَ حَمَّالًا ذُو وُجُوهِ تَقُولُ وَيَقُولُونَ ، وَلَكِنْ حَاجِجْهُمْ بِالسَّنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَنَّ يَجَدُوا عَنْهَا مَحِيصًا ٢.

هذا الكلام مشهور النسبة اليه عليه السلام .

قال ابن الأثير في (النهاية): ١ – ٤٤٤ وفي حديث علي «لا تناظروهم بالقرآن فانه حمال ذو وجوه» قال: اي يحمل عليه كل تأويل فيحتمله ، وذو وجوه: اي ذو معان مختلفة ورواه الزمخشري في الجزء الثاني من «ربيع الابرار» في باب الجوابات المسكتة وجاء في روايته: (ولكن خاصمهم) بدل (حاججهم). والاختلاف في الالفاظ يشعرنا انهما لم ينقلا ذلك عن (نهج البلاغة).

<sup>(</sup>١) قال ابن ابي الحديد : هذا الكلام لا نظير له في شرفه وعلو معناه .

<sup>(</sup>٢) المحيص: المهرب.

# ٧٨ - ومِن كياب له عليال المام

إلى أبي موسي الأشعري، جواباً في امر الحكمين

ذكره سعيد بن يحيي الاموي في كتاب المغازي

فَإِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ تَغَيَّرَ كَثِيرُ مِنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ حَظِّهِمْ ؟ ، وَإِنِّي نَزَلْتُ مِنْ فَمَالُوا مَعَ ٱلدُّنْيَا ، وَنَطَقُوا بِالْهَوَى ، وَإِنِّي نَزَلْتُ مِنْ هَٰذَا ٱلْأَمْرِ مَنْزِلاً مُعْجِباً ٣ آجَتَمَعَ بِهِ أَقْوَامُ أَعْجَبتُهُمْ هَٰذَا ٱلْأَمْرِ مَنْزِلاً مُعْجِباً ٣ آجَتَمَعَ بِهِ أَقْوَامُ أَعْجَبتُهُم هَٰذَا ٱلْأَمْرِ مَنْزِلاً مُعْجِباً ٣ آجَتَمَعَ بِهِ أَقُوامُ أَعْجَبتُهُم أَنْ يَكُونَ أَنْ يُكُونَ عَلَقُلُمْ ، فَإِنِّي أَدَاوِي مِنْهُمْ قَرْحاً أَخَافُ أَنْ يَكُونَ عَلَقاً \$ وَلَيْسَ رَجُلُ - فَآعُلَمْ - أَحْرَصَ عَلَى أُمَّةً مُحَمَّد ، عَلَقا \$ وَلَيْسَ رَجُلُ - فَآعُلَمْ - أَحْرَصَ عَلَى أَمَّةً مُحَمَّد ، وَلَيْ الثَّوابِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَأَلْفَتِهَا مِنِّي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي ٧ ، وَسَأَفِي بِاللَّذِي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي ٧ ، وَسَأْفِي بِاللَّذِي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي ٧ ، وَسَأْفِي بِاللَّذِي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي ٧ ، وَسَأْفِي بِاللَّذِي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي ٧ ، وَالْ تَغَيَّرْتَ عَنْ صَالِحِ مَا فَارَقْتَنِي عَلَيْهِ ٨ ، فَإِنَّ الشَّقِيَ وَإِنْ تَغَيَّرْتَ عَنْ صَالِحِ مَا فَارَقْتَنِي عَلَيْهِ ٨ ، فَإِنَّ الشَّقِي وَإِنْ تَغَيَّرُتَ عَنْ صَالِحِ مَا فَارَقْتَنِي عَلَيْهِ ٨ ، فَإِنَّ الشَّقِي وَإِنْ تَغَيَّرُتَ عَنْ صَالِحِ مَا فَارَقْتَنِي عَلَيْهِ ٨ ، فَإِنَّ الشَّقِي وَإِنْ تَغَيَّرُتَ عَنْ صَالِحِ مَا فَارَقْتَنِي عَلَيْهِ ٨ ، فَإِنَّ الشَّقِي وَالِهِ بَاللَّهُ مِنْ السَّقِي عَلَيْهِ ٨ ، فَإِنْ الشَّقِي قَالِهُ عَلَيْهِ ٨ ، فَإِنْ الشَقْقِي قَالِهُ عَلَيْهُ ٨ ، فَإِنْ الشَّقِي عَلَيْهِ ٨ ، فَإِنْ الشَّقِي الْمُؤْتِ السَّقِي عَلَيْهِ ٨ ، فَإِنْ الشَّقِي عَلَيْهِ ٨ ، فَإِنْ الشَّقِي عَلَيْهِ ٨ أَلَا عَالَمُ عَلَيْهِ ٨ ، فَإِنْ الشَّقِي عَلَيْهُ ٨ أَلَا لَكُونَ الشَقِي عَلَيْهِ ٨ ، فَإِنْ الشَّقِي عَلَيْهُ ٨ إِنْ السَّقِي عَلَيْهِ ٨ إِنْ السَّقِي عَلَيْهِ ٨ أَعْلَى السَّهِ الْمُؤْتِقُونَ الْمُؤْتِ السَّعُونَ السَّقُونَ السَّعُونَ السَّقُونَ السَّوْلَ الْمَلْمُ عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهِ مَا عَلَى السَّعُ عَلَيْهُ مَا أَنْ السَّقُونَ السَّعُونَ السَّعُونَ السَالِقُونَ السَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُقَامِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ أَلَا السَّقُونَ السَعَ

<sup>(</sup>١) راجع ص ٤٤٩ من هذا الجزء.

<sup>(</sup> ٢ ) اي : حظ السعادة الابدية بنصرة الحق .

<sup>(</sup>٣) معجبًا - بكسر الحيم - يعجب من رآء أي : يجمله متعجبًا منه .

<sup>(ُ ۽ )</sup> العلق – بالتحريك – : الدم الغليظ الحامد .

<sup>(ُ</sup>هُ) « احرص » خبر « ليس » وجملة « فاعلم » معترضة .

<sup>(</sup>٦) المآب : المرجع إلى الله .

<sup>(ُ</sup> ٧ ) وأيت : اي وعَدْت واخِذْت على نفسي .

 <sup>( )</sup> أي : اذا انقلبت عن الرأي الصالح الذي تفارقنا عليه ، رهو الاخذ بالحذر والوقوف
 عند الحق الصريح فائك تكون شقياً ، لان الشقي من حرمه الله نفع التجربة فأخذه الناس بالحديمة .

مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَالتَّجْرِبَةِ ، وَإِنَّ الْعَقْلِ وَالتَّجْرِبَةِ ، وَإِنِّ الْمَوْ الْمُوا لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ : فَلَا عُمْ اللَّ تَعْرِفُ ٢ ، فَإِنَّ شِرَارَ النَّاسِ طَائِرُونَ إِلَيْكَ بِأَقَاوِيلِ السُّوءِ ، وَالسَّلاَمُ .

قد ذكر الرضي ــ رضوان الله عليه ــ انه نقل هذا الكتاب عن (المغازي) لابي عثمان سعيد بن يحيى بن ابان بن سعيد بن العاص بن احيحة الاموي البغدادي المتوفى سنة ٢٤٩ و كتاب (المغازي) معروف النسبة اليه (٣).

#### ٧٩ ـ ومن كتاب له عليه السلام

لما استخلف ، إلى أُمراء الأَجناد

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ ٱلْحَقَّ فَٱشْتَرَوْهُ ، وأَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَٱشْتَدُوهُ . النَّاسَ ٱلْحَقَّ فَٱشْتَرَوْهُ ، وأَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَٱشْتَدُوهُ . رواه ابن عبد البرفي (بهجة المجالس) ١/ ٢٣١ بمغايرة ظيلة ، وقال : (انه اول كتاب كتبه )

#### انتهى الجزا الثالث والحمد للسه

<sup>(</sup>١) اهبد: اي : آنف ، من هبد - بالكسر - اي : انف ، وفسروا قوله تعالى : «وانا اول العابدين » بذلك .

<sup>(</sup>٢) اي : ما فيه الريبة والشبهة فاتركه .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر «كشف الظنون » : م ٣ ص ١٧٤٧ و « تاريخ بغداد » للخطيب البندادي ج ٩ ص ٩ .

 <sup>(</sup>ع) اي : حجبوا الناس عن حقهم فاضطر الناس لشراء الحق منهم بالرشوة فانقلبت الدولة
 عن اولئك المانعين فهلكوا ، و « انجم منعوا » فاعل اهلك .

<sup>(</sup> ه ) اي : كلفوهم باتيان الباطل فاتوه و سار قدرة يتبعها الابناء بعد الآباء .

### المانورى

| ٥   | مما قيل في الكتاب                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| •   | كتاب كريم من سماحة الاستاذ محمد سعيد دحدوح الحلبي                 |
| ٨   | كتاب وتأريخ تفضل بهما الدكتور الشيخ احمد الوائلي                  |
| ٩   | رسالة كريمة تفضل بها الاستاذ السيد طاهر ابو رغيف                  |
| ١١  | تأريخ اتحفنا به العلامة الخطيب السيد علي الهاشمي                  |
| ۱۲  | كتاب كريم من الكاتب الشهير الدكتور مهدي محبوبة                    |
| ١٤  | تأريخ انعم به المرحوم الاستاذ الطبيب محمد الخليلي                 |
| 10  | كتب وتقاريظ تفضل بها جماعة من العلماء والادباء                    |
| 71  | من خطبة له عليه السلام يذَّكر بالموت ومن مات                      |
| ۱۷  | من خطبة له عليه السلام قسم بها الايمان إلى ثلاثة اقسام            |
| 11  | في ان امرهم عليهم السلام صعب مستصعب                               |
| ۲.  | من خطبة له عليه السلام وعظية ويوصي بها محبيه بالصبر وانتظار الفرج |
| 7 £ | من خطبة له عليه السلام وعظية اخرى                                 |
| 44  | الحطبة القاصعة                                                    |
| 70  | وجه تسمية هذه الحطبة بالقاصعة وبيان مصادرها                       |
| ۸٥  | خطبة همام                                                         |
| 70  | شروح خطبة همام                                                    |

| ٦٧    | من خطبة له عليه السلام يصف فيها المنافقين                        |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ٧٠    | من خطبة له عليه السلام في صفات الباري سبحانه                     |
| ٧٣    | من خطبة له عليه السلام في الامر بالتقوى                          |
| ٧٤    | من خطبة له عليه السلام في انه لم يرد على الله ورسوله             |
| ۲۷    | من خطبة له عليه السلام في التقوى وبيان ثمراتها                   |
| ۸۳    | من كلام له (ع ) يوصي به اصحابه في الصلاة والزكاة والأمانة        |
| ۸٥    | قوله عليه السلام : ما معاوية بأدهى مني الخ                       |
| ٨٦    | كلمة للجاحظ في هذا المعنى                                        |
| ٩.    | قوله عليه السلام : انما يجمع الناس الرضا والسخط ومصادره          |
| 41    | كلامه عليه السلام عند دفن الصديقة فاطمة عليها السلام             |
| 14    | في ان فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين                      |
| 17    | مصادر كلامه (ع) عند دفن فاطمة عليها السلام                       |
| 44    | من كلام له عليه السلام في أنَّ الدنيا دار مجاز                   |
| 44    | من كلام له عليه السلام كان كثيراً ما ينادي به أصحابه             |
|       | من كلام له عليه السلام كلُّم به طلحة والزبير في سبب عدمالرجوع    |
| • • • | إليهما في الرأي                                                  |
| 1 + Y | من كلام له عليه السلام ينهي أصحابه عن أن يكونوا سبابين           |
| ۳۰۱   | من كلام له عليه السلام وقد رأى الحسن عليه السلام يتسرع إلى الحرب |
| 1.0   | من كلام له عليه السلام عند اضطراب أصحابه عليه في الحكومة         |
| 1 . 0 | السبب في هذا الكلام والقول في مصادره                             |
| ۸۰۸   | من كلام له (ع ) لرجل من أصحابه وقد رأى سعة داره                  |
| ١٠٩   | التحقيق في ذلك وبيان مصادره                                      |
| 111   | كلامه عليه السلام في اختلاف الناس في الحبر                       |
| 110   | مصادر هذا الكلام                                                 |
|       |                                                                  |

| 110   | من خطبة له عليه السلام في تمجيد الله ووصف خلق الأرض                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117   | علي عليه السلام أول مكتشف لحركة الأرض                                                                                               |
| ۱۱۸   | من خطبة له عليه السلام في تفويض أمر خاذله إلى الله تعالى                                                                            |
| 114   | من خطبة عليه السلام له في تمجيد الله و ذكر النبي ( ص )                                                                              |
| 17.   | ومن خطبة له عليه السلام في صفة أهل الخير                                                                                            |
| 177   | من دعاء له عليه السلام                                                                                                              |
| 171   | من خطبة له عليه السلام بصفين وفيها بيان حق الراعي والرعية                                                                           |
| 177   | كلام رجل من أصحابه عليه السلام يكثر الثناء عليه وجوابه له                                                                           |
| 179   | مصدر هذه الحطبة                                                                                                                     |
| 141   | من كلام له عليه السلام في الشكوى من قريش                                                                                            |
| 188   | قطعة من كلام له (ع ) في بعض أعمال أصحاب الحمل                                                                                       |
| 144   | كلامه (ع ) لما مر على طلحة وعبد الرحمن بن عتابوهما قتيلان                                                                           |
| ١٣٥   | كلامه عليه السلام في وصف ولي من أولياء الله                                                                                         |
| ١٣٦   | كلامه عليه السلام بعد تلاوته ( الهكم التكاثر )                                                                                      |
| 1 24  | تعليق لطيف لابن أبي الحديد على هذا الكلام                                                                                           |
| 124   | معنى قول عدي بن الرقاع: قلم أصاب من الدواة مدادها (ح)                                                                               |
| 188   | بسطام بن قیس (ح)                                                                                                                    |
| 1 & £ | عامر بن الطفيل (ح)                                                                                                                  |
| 180   | يوحنا بن المعمدان (ح)                                                                                                               |
| 127   | ما أخذه أبو العلاء المعري من هذا الكلام                                                                                             |
| 127   | مقارنة بين هذا الكلام وكلام للحسن البصري                                                                                            |
| 101   | من كلام له (ع) عندتلاوته (رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع) الآية                                                                         |
| 107   | من كلام له (ع) عند تلاوته (يا أيها الإنسان ما غرّكبربك الكويم)<br>كلام للسيد صاحب الطراز في براعة الإستهلال في كلام علي عليه السلام |
| , - • | دارم لسيد صاحب الطراري براحه الإسهاري يا دار عي سي المار                                                                            |

|     | من كلام له (ع ) في تهويل الظلم وما جرى له مع عقيل ورد هدية          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 107 | الأشعث بن قيس                                                       |
| ١٦٠ | من دعاء له عليه السلام في صون الوجه من التعرض للسؤال                |
| ١٦٠ | مصادر هذا الدعاء                                                    |
| 171 | الصحيفة السجادية وأسانيدها وشروحها … الخ                            |
| ١٦٥ | من خطبة له عليه السلام في صفة الدنيا                                |
| 177 | مصادرها                                                             |
| 171 | من دعاء له عليه السلام في أنَّ الله تعالى آنس الآنسين لأو ليائه     |
| ١٧٠ | قوله عليه السلام : لله بلد فلان والكلام عليه                        |
| ۱۷۱ | من كلام له عليه السلام في وصف بيعته بالخلافة                        |
| 177 | من خطبة له عليه السلام في التقوى وذكر الموت                         |
| ۱۷٦ | من خطبة له عليه السلام خطبها بذي قار                                |
| ۱۷۷ |                                                                     |
| ٠ ( | من كلام له عليه السلام في إحجام اللسان عن الكلام، وأنهم امراءالكلا. |
| ۱۷۸ | ووصف بعض الأزمنة                                                    |
| ۱۸۰ | من كلام له عليه السلام في تباين الناس في أخلاقهم                    |
| ۱۸۱ |                                                                     |
| ۱۸۱ | من كلام له عليه السلام في اقتفائه أثر رسول الله بعد الهجرة          |
| ۱۸۵ |                                                                     |
| ۱۸٬ | ,                                                                   |
| ۱۸٬ | 1 1 -                                                               |
| ۱۸  |                                                                     |
| ۱۸  | من كلام له عليه السلام يحث أصحابه على الجهاد 🔻 🔻                    |

#### باب المختار من كتب أمير المؤمنين عليه السلام وعهوده ووصاداه 191 من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره إلى البصرة 194 محمد بن اسحاق صاحب السيرة (ح) 198 محمد بن جعفر بن أبي طالب (ح) 198 من كتاب له عليه السلام إليهم بعد فتح البصرة 190 قرظة بن كعب وولداه عمرو وعلى (ح) 190 عبيد الله بن أبي رافع (ح) 197 من كتاب له عليه السلام لشريح قاضيه وقد اشترى داراً 194 من كتاب له عليه السلام إلى بعض أمراء جيشه Y . . من كتاب له عليه السلام إلى الأشعث بن قيس عامل أذر بيجان 1.7 من كتاب له عليه السلام إلى معاوية مع جرير بن عبد الله البجلي 4.4 ما يتعلق بهذا الكتاب Y . £ انضمام عمرو بن العاص لمعاوية 4.0 كلام للجاحظ وأبي القاسم البلخي في شأن عمرو بن العاص (ح) 7.7 انضمام شرحبيل بن السمط رئيس اليمانية الى معاوية Y . Y معنى استنوق الجمل (ح) 4.4 من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضاً أثناء حرب صفين 11. كونه عليه السلام مأموراً بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين (ح) 717 من كتاب له عليه السلام إلى جرير بن عبدالله وهو بالشام 412 من كتاب له عليه السلام إلى معاوية مع أبي مسلم الحولاني 415 ما جرى لأبي مسلم الخولاني بالكوفة

عبد اللہ بن توب (ح)

717

717

| 411   | من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضاً                        |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 77.   | بيان أن أكثر الرواة يروون كلامه بالمعنى لا باللفظ              |
|       | مرور ابن بطوطة بالنجف الأشرف وما رواه بالمعنى من زيارة أمير    |
| 171   | المؤمنين عليه السلام                                           |
| **    | من وصية له عليه السلام وصى بها جيشاً بعثه إلى العدو            |
| 774   | زياد بن النضر (ح)                                              |
| 774   | نقل تمام الوصية                                                |
| 774   | شریح بن هافی (ح)                                               |
| 740   | من وصية له عليه السلام لمعقل بن قيس ، وطرفمن ترجمة معقل        |
| 777   | من كتاب له عليه السلام إلى أميرين من أمراء جيشه                |
| 444   | أبو الأعور السلمي (ح)                                          |
| **    | من وصية عليه له السلام لعسكره قبل القتال بصفين                 |
| 279   | كلامه عليه السلام إذا لقي العدو محارباً                        |
| 741   | من كلام له عليه السلام قاله لأصحابه في بعض أيام صفين           |
| 744   | من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جواباً                       |
| 740   | معاوية بن الضحاك كان مع معاوية وهواه مع علي عليه السلام        |
| 440   | جابلق وجابرس (ح)                                               |
| 747   | أبيات شعر للأشتر                                               |
| 747   | كتاب من معاوية إلى علي عليه السلام بمشورة ابن العاص            |
| 749   | بين معاوية وابن العاص في شأن علي عليه السلام                   |
| 749   | من كتاب له عليه السلام إلى ابن عباس يوصيه ببني تميم            |
| 711   | من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله وبيان مداركه              |
| 7 2 7 | من كتاب له عليه السلام إلى زياد وهو خليفة ابن عباس على البصرة  |
| 724   | من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه أيضاً ينهاه عن الإسراف |
|       |                                                                |

| 4 £ £ | تعلیق ابن أبی الحدید علی هذا الکتاب ( ح )                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 720   | كتاب له عليه السلام لابن عباس يعظه                                  |
| 757   | من كلام له عليه السلام على سبيل الوصية لما ضربه ابن ملجم لعنه الله  |
| 727   | ذكر هذه الوصية بتمامها                                              |
| 701   | من وصية له عليه السلام بما يعمل في أمواله                           |
| 101   | نقل هذه الوصية بتمامها                                              |
| 707   | رباح وأبو نيزر (موليا علي عليه السلام) (ح)                          |
| 707   | وادي القرى (ح)                                                      |
| Y 0 £ | من وصية له عليه السلام كتبها لمن يستعمله على الصدقات                |
| 404   | بيان مصادرها                                                        |
| 404   | بر يد بن معاوية بن أبي حكيم (ح)                                     |
| 401   | بكاء الصادق عليه السلام لما روى هذه الوصية                          |
| ۸۵۲   | عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل (ح)                                  |
| 404   | من عهد له عليه السلام إلى بعض عماله على الصدقة                      |
| 77.   | بيان أن العامل المذكور هو مخنف بن سِليم                             |
| 77.   | مخنف بن سلیم (ح)                                                    |
| 177   | من عهد له عليه السلام كتبه لمحمد بن أبي بكر لما ولاه مصر            |
| 472   | إعجاب معاوية بهذا العهد                                             |
| 470   | مصادر هذا العهد                                                     |
| 470   | من كتاب له عليه السلام إلى معاوية و هو من محاسن الكتب               |
| 777   | معنى ( ناقل التمر إلى هجر )                                         |
| 774   | بيان أن هذا الكتاب كان جواباً لكتاب معاوية إليهمع أبي امامة الباهلي |
| 444   | أبو أمامة الباهلي ( ح )                                             |
| 472   | الحرمزان ( ح )                                                      |

| 277 | بين ابن أبي الحديد وأبي جعفر النقيب حول الكتاب المذكور                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 477 | .۔ بی<br>أبو جعفر النقیب ( ح )                                        |
| 777 | عامر بن مالك بن زيد (ح)                                               |
| 444 | من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة مع جارية قدامة السعدي           |
| ۲۸. | من كتبه عليه السلام إلى معاوية                                        |
| 441 | بيان أول هذا الكتاب                                                   |
| 274 | من وصية له للحسن عليهما السلام كتبها بحاضرين                          |
| 4.1 | مصادر الوصية                                                          |
| 414 | شروح الوصية                                                           |
| 4.4 | أبو أحمد العسكري ( ح)                                                 |
| 4.4 | أبو القاسم المحاملي ( ح )                                             |
| 414 | من كتاب له عليه السلام إلى معاوية                                     |
| 414 | مراسلة بين أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية                          |
| *17 | تعليق ابن أبي الحديد على هذه المراسلة                                 |
| 411 | « أبخل من مادر » ( ح )                                                |
| 414 | قس بن ساعدة (ح )                                                      |
| 414 | من كتاب له عليه السلام إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة            |
| 414 | قَتْمَ بن العباس ( ح ) م                                              |
| 44. | عمرو بن أبي المقدام العجلي ( ح )                                      |
| ٣٢. | تباعد قبور أبناء العباس ( ح )                                         |
| ٣٢. | من كتاب له (ع) إلى محمد بن أبي بكر لما بلغهتوجدمن عز لهعن مصر         |
| 441 | إجمال قصة موت الأشتر رحمه الله تعالى                                  |
| ٣٢٢ | من كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس بعدمقتل محمد بن أبي بكر |
| ٣٢٣ | طرف من ترجمة محمَّد بن أبي بكر                                        |
| 448 | تعليق بن أبي الحديد على هذا الكتاب                                    |
|     |                                                                       |

| 440          | أفلاطون ، أرسطو ( ح )                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 440          | سقراط ، خلف بن حیان ( ح )                                       |
| 440          | عتيبة بن الحارث ، بسطام بن قيس (ح)                              |
| 441          | من كتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل                            |
| ***          | قصة هذا الكتاب                                                  |
| 444          | عبد الله بن سعد بن أبي سرح (ح)                                  |
| <b>4</b> 4 Y | لم يذهب عقيل إلى معاوية في عهد علي عليه السلام                  |
| 441          | من كتاب له عليه السلام إلى معاوية                               |
| 44.5         | من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر لما ولى" عليهم الأشتر        |
| 447          | مصادر هذا الكتاب                                                |
| ٣٣٧          | من كتاب له عليه السلام إلى عمرو بن العاص                        |
| <b>۳</b> ۳۸  | العاص بن وائل السهمي (ح )                                       |
| 444          | تعليق ابن أبي الحديد على هذا الكتاب، وبيان أن معاوية كان جباراً |
| 48.          | من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله                            |
| 781          | من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله أيضاً                      |
| 48 5         | وكلام الإمام الشيخ محمد طه نجف حوله                             |
| 48 8         | الشيخ محمد طه نجف (ح)                                           |
| 450          | من كتاب له عليه السلام إلى عمر بن أبي سلمة عامله على البحرين    |
| 450          | عمر أبي سلمة (ح)                                                |
| 450          | النعمان بن العجلان (ح)                                          |
| 34           | من كتاب له عليه السلام إلى مصقلة الشيباني عامله على أردشير      |
| ٣٤٨          | من كتاب له (ع ) إلى زياد حول خديعة معاوية له بالإسلتحاق         |
| <b>*</b> 0 Y | قصة الإستلحاق                                                   |
| 408          | تفسير (كتاركة بالعري بيضها ) (ح )                               |
|              |                                                                 |

| 401         | حكم الأستاذ عبد المتعال الصعيدي في الإستلحاق                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 414         | كتابُ ( في ميدان الإجتهاد ) للصعيدي ( ح )                         |
| 474         | من أحكام الصعيدي في (قضاياه الكبرى) (ح)                           |
| 470         | شتاء وصیف فی سطح واحد (ح)                                         |
| صرة٣٦٦      | من كتاب له عليه السلام إلى عثمان بن حنيف لما دعي إلى وليمة في الب |
| ٢٢٣         | عثمان بن حنیف                                                     |
| ٣٦٦         | شرطة الحميس (ح)                                                   |
| ۳۷۳         | مصادر كتابه المذكور                                               |
| 740         | من كتاب له عليه السلام إلى الأشتر والسبب في هذا الكتاب            |
| 444         | من وصيته عليه السلام للحسنيين لما ضربه ابن ملجم لعنه الله         |
| ۳۸۱         | من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جواباً                          |
| ۳۸٤         | أول كتاب كتبه عليه السلام إلى عمرو بن العاص                       |
| والرعية     | من كتاب له عليه السلام إلى امرائه على الجيش وفيه حق الراعي        |
| <b>۳۸۷</b>  | من كتاب له عليه السلام إلى عماله على الحراج                       |
| <b>4</b> 74 | من كتاب له عليه السلام إلى أمراءه في معنى الصلاة                  |
| 441         | عهده للاشتر لما ولاه مصر                                          |
| 491         | لقب مالك بالأشتر (ح)                                              |
| ٤٢٦         | حول العهد                                                         |
| ٤٣.         | مصادر العهد وأسانيده                                              |
| 244         | من كتاب له عليه السلام إلى طلحة والزبير                           |
| 247         | عمران بن الحصين الخزاعي (ح)                                       |
| 245         | من كتاب له عليه السلام إلى معاوية                                 |
| ٤٣٦         | من وصية له عليه السلام وصي بها شريح بن هاني                       |
| 147         | من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره إلى البصرة        |

| 244   | لربذة وحث المؤلف على زيارة قبر أبي ذر (ح)                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٣٨   | •                                                               |
| ٤٣٨   | زيد بن صوحان العبدي (ح)                                         |
| ٤٤٠   | من كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطيبة أمير جند حلوان       |
| ٤٤١   | من كتاب له عليه السلام إلى العمال الذين تمر بهم جيوشه           |
| £ £ Y | من كتاب له عليه السلام إلى كميل بن زياد عامله على هيت           |
| ٤٤٣   | قرقیسیا (ح )                                                    |
| ٣٤٣   | كميل بن زياد النخعي (ح)                                         |
| ٤٤٤   | من كتاب له عليه السَّلام إلى أهل مصر مع الأشتر لما ولاه امارتها |
| ويع   | لماذا أمسك علي عن المطالبة بحقه                                 |
| 177   | تحرّج الشيخ محمد عبده عن التصريح باسم الوليد                    |
| ٤٤٨   | من كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري                     |
| 554   | أبو موسى الأشعري                                                |
| ٤٥٠   | من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جواباً                        |
| ٤٥١   | أبو سفيان ويزيد بن أبي سفيان ( ح )                              |
| 200   | تعلُّيق للأستاذ محمد زكبي صفوت على كتاب كتبه معاوية لعلي (ع )   |
| 200   | الخورنق (ح)                                                     |
| ٤٥٧   | من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضاً                         |
| ٤٦٠   | من كتاب له عليه السلام إلى عبدالله بن العباس                    |
| 171   | من كتاب له عليه السلام إلى قثم بن العباس عامله على مكة          |
| 274   | من كتاب له عليه السلام إلى سلمان الفارسي رحمه الله              |
| 171   | من كتاب له عليه السلام كتبه إلى الحارث الهمداني                 |
| 473   | من كتاب له عليه السلام إلى سهل بن حنيف في قوم لحقوا بمعاوية     |
| 473   | سهل بن حنیف                                                     |
|       | سهل بن سطیت                                                     |

| ٤٧٠            | من كتاب له عليه السلام إلى المنذر بن الجارود العبدي                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>£</b> Y•    | الجارود العبدي وولده المنذر ( ح )                                     |
| ٤٧١            | قول أمير المؤمنين عليه السلام للمنذر إنه نظار في عطفيه الخ            |
| £ \ \ \ \      | محاورة بين علي عليه السلام وصعصعة بن صوحان العبدي                     |
| 1743           | صعصعة بن صوحان (ح)                                                    |
| 277            | من كتاب له عليه السلام إنى عبد الله بن العباس يغطه به                 |
| 274            | من كتاب له عليه السلام إلى معاوية                                     |
| ٤٧٥            | من حلف له عليه السلام كتبه بين ربيعة واليمن                           |
| 273            | من كتاب له عليه السلام إلى معاوية في أول ما بويع له                   |
| <b>£ Y Y 3</b> | من وصية له عليه السلام إلى عبدالله بن عباس عنداستخلافه إياه على البصر |
| ٤٧٨            | من وصية له عليه السلام إلى ابن عباس لماوجهه إلى الخوارج للإحتجاج عليم |
| ن ۲۷۹          | من كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري جواباً فيأمر الحكميم      |
| ٤٨٠            | من كتاب له عليه السلام إلى أمراء الأجناد                              |
| ٤٨١            | الفهرس                                                                |

#### ملاحظة

تجد فهارس الأعلام في آخر الجزء الرابع من الكتاب والله ولي التّوفيق

كلمة

#### فو «نهج البلاغة » '''

#### للدكتور زكي نجيب محفوظ

« ... عرفت ( بنهج البلاغة ) في صدر الصبا . . . وبقيت نغمات في الأذن ، ثم أخذت أسمع بعد ذلك – كلّما لمع خطيب على منابر السياسة – قول الناس تعليقاً على بلاغة الحطيب : لقد قرأ ( نهج البلاغة ) وامتلأ بفصاحته وها أنا أعيد القراءة هذه الأيام فإذا البلاغة قد ازدادت في الأذنين حلاوة ، وإذا العبارات كأنما أضافت طلاوة إلى طلاوة . . . لست أعني زخرف الكلام . . . بل أعني طريقه في اختيار اللفظ الصلب العنيد ، الذي

ملاحظة : نبهني على هذه الكلمة العلاّمة الكبير الشيخ محمد جواد مغنية فأقتطفتها من كتاب الدكتور محفوظ (المعقول واللامعقول) بين الصفحات ٣١ ــ ٧٥ وحيث قد فاتني إثباتها في موضعها من كتابي هذا آثرت أن اقتطف فقرات منها أودعها في هذا البياض عساها تعود إلى مطلّها عند اعادة الطبع للمرة الثالثة ان شاء الله ، كما فاتني ايضاً ان اشير لكتاب العلاّمة مغنية في (ظلال بهج البلاغة) عند عرض شروح النهج فللأخ (الجواد) الشكر ، واستميحه قبول العذر .

لا يقوى على تشكيله إلا "ازميل تحركه يد" صَنتَاع ، وكان يمكن للمعنى نفسه أن يساق في لفظ أيسر منالاً ، فصنعة الفنان هنا شبيهة بصنعة المثال في الحضارة المصرية القديمة يتخير لتماثيله صم الجلاميد ، فكأنما الكاتب هنا كالنحاة أراد عملاً أقوى من الدهر دواماً وخلوداً .

... فقلتب معي الصفحات الرائعة الأدبية من (نهج البلاغة) وقل لي : أين ينتهي الأديب ليبدأ الفيلسوف ، وأين ينتهي الفيلسوف ليبدأ الفارس ، ثم أين ينتهي هذا ليبدأ السياسي ؟ إنه لا فواصل ولا فوارق ، ففي هذه المختارات خطب ورسائل وأحكام ، وحجاج وشواهد امتزج فيها الأدب بالحكمة ، والحكمة بالأريحية وهاتان بما نسميه اليوم سياسة يسوس بها الحاكم شعبه ، أو يداور بها المفاوض خصمه

وإن النصوص ليطول بنا نقلها إلى القاريء ما طال (نهج البلاغة) فخير للقارىء أن يرجع إليه ليطالع نفساً قد اجتمع فيها ما يصور عصرها من حيث الركون في إدراك حقائق الأمور إلى سلامة السليقة ، وحضور البديهة، وصدق البصيرة بغير جاجة إلى تحليلات العقل وتعليلاته ، ولا إلى طريقة المناطقة في جمع الشواهد وترتيب الشواهد على المقدمات »







